

المساروري (المويني

المكنبة العربية

تُصْنِعُ مَا

الثَّعَتَّافَةُ وَالْأَرْشِكَا دِّالْقِوْمِي

بعِثَرَّعيُّهَا المجلسل لأعلى لرعاية الفنوُن والآداب والعُلوم الأجتماعيّة المؤسّسة المصرية العامّة للتأليف وَالإنساء وَالنِيْسُر "الذارالقومسيّة للطباعزواتشر - الدّارالصرية للنأليف والزمّة"

النجمه فورتية العكريتية المتحدة النفتاف قوالإرشاد القوى



## استعارافرنقي

مرد مور الأورية الدكنورزاهررايض معهدالدراسا كالإفريقية - جامعة لفاهرة

> النـاشر الدارالفومية للطباعة والنيشر الفاهـرة ١٣٨٤ مـ — ١٩٦٥ م

المسأولون كالأونئ

متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة على موقع ارشيف الانترنت الرابط https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem

## مُهِتَارِّمة

الاستعمار قديم قدم المجتمع ، وهو كائن طالما هناك دول ضعيفة تملك شيئاً ما ، ودولة قوية لا تملك هذا الشيء وتود أن تستولى عليه ، ولكن اختلف الكتاب والمورخون في تصويره . وقد اصطلح المؤرخون على أن يسموا المدن اليونانية التى ظهرت في خارج شبه الجزيرة اليونانية ، كسواحل إيطاليا الجنوبية أوجزرالبحر المتوسط أو ساحل إفريقيا الشمالى ، بالمستعمرات اليونانية . وفي رأيي أنها ليست كذلك بل هي مهاجر يونانية طالما الذين سكنوها من اليونانيين قدموا إلى هذه الأماكن قدوماً سلمياً ولم يفرضوا سيادتهم على السكان الأصليين ولم يستغلوا هذه المواطن الجديدة لصالح مدنهم الحكومية الأصلية في بلاد اليونان . بل استأجروا هذه الأماكن بشروط ارتضاها الطرفان . كما حرص سكان هذه المهاجر من اليونان على أن تربطهم دائماً بالسكان الوطنيين روابط من الود . كما نمت وازدهرت هذه المدن نمواً بالسكان الوطنين روابط من الود . كما نمت وازدهرت هذه المدن نمواً وازدهاراً مستقلاً ، دون أن تربطهم بأوطانهم الأصلية روابط إلا روابط العمل و اللغة والثقافة . بل كان لكل واحدة من هذه المهاجر تاريخها الحاص ، وكذلك كان الحال في دولة قرطاجنة في شمال إفريقيا .

و على هذا الأساس نستطيع أن نقول إن وقوع مصر فى قبضة الدولة الرومانية كان استعماراً رومانياً لها ، طالمااستغل الرومان أرض مصر وسكاتها لحسالح الدولة الرومانية . وكان تعيين حاكم مصر مرهوناً بمشيئة الحكام فى روما، كما كان الجيش الروماني هو الذي يتولى الدفاع عنها ، بل إن مصر كانت مزرعة قمح لروما .

وعلى هذا الأساس أيضا نستطيع أن نفهم أن قدوم العرب إلى مصر لم يكن استعماراً لها ، برغم ماكان من ضياع الشخصية المصرية ضمن الامبر اطررية الإسلامية ، وبرغم ما كان من انتشار اللغة العربية والدين الإسلامي . فقد احتفظت مصر بحرية تصريف أمورها ضمن نطاق خاص ، بل استطاع المصريون أن يمتصوا من قد مها من العرب جنساً وحضارة وثقافة .

وعلى هذا النحو لا أستطيع أن أطلق على الولايات البريطانية التى قامت في شرق أمريكا الشهالية أو استراليا أو كندا اسم مستعمرات بل هي مهاجر أيضاً طالما احتفظ أهلها البريطانيون بولائهم لملكهم . وإن تُحرِموا من بعض حقوقهم بحكم بعدهم عن وطنهم ، ولم تحاول إنجلترا استغلال هذه الأجزاء لصالح بريطانيي إنجلترا . وحتى القرن السابع عشر لم يحاول أهالي هذه الولايات الاستقلال إلا حينما أساءت حكومة إنجلترا فهم العلاقة بينها وبين هذه الأجزاء . ولكن أدى استقلال هذه الولايات إلى إدراك حكومة إنجلترا لهفوتها وبادرت بتصحيح الوضع فيما بينها وبين بقية هذه المهاجر .

هذا بينماكان قدوم الأسبان إلى الدنيا الجديدة استعماراً صريحاً لنفوق النفوذ الأسباني واستغلال الحكومة الأسبانية هذه الأرض الجديدة وسكانها لصالح الأسبانيين واقتصادهم الوطى ، كما صاحب ذلك هجرة أسبانية إلى هذه الأرض لعب فيها هؤلاء المهاجرون دورالسيد صاحب السلطة ، كماكانت الجيوش الأسبانية والأساطيل الأسبانية هي التي تتولى أمر الدفاع عنها ضه المعتدين .

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نعرّف الاستعمار بأنه: وامتداد نفوذ للولة ما إلى دولة أخرى ، على أن يصحب هذا النفوذ استغلال للأرض والسكان لصالح الدولة صاحبة النفوذ»، ويوافقي على هذا التعريف انكرامي تكروما رئيس جمهورية غانا : فاستيلاء الصهيونيين على أرض فلسطين لم يتم واسطة دولة قائمة فعلا بل قام بهذا العمل جماعة من الناس ، استغلوا الأرض لصالحهم بعد أن طردوا أهل البلاد منها ، فهو اغتصاب وليس استعماراً.

ونستطيع أن ندخل في دائرة الاستعمار تلك الأراضي التي يعقد أصحابها مع دولة أقوى منهم اتفاقاً على فرض حماية هذه الدولة عليهم . كما كان الحال في تونس ومراكش وغانا (ساحل الذهب) مادامت الشخصية الدولية للدولة المحمية قد زالت وما دامت الدولة الحامية قد أخذت في استغلال الأرض والسكان لصالح شعبها . كما أدخل أيضاً في نطاق المستعمرات تلك البارِّد المتخلفة التي أعطيت انتداباً أو وصاية من عصبة الأمم أو هيئة الأمم المتحدة إلى دولة معينة برغم ما تلتزم به الدول المنتدبة أو صاحبة الوصاية من تقديم تقرير عن أعمالها إلى لجنة الانتداب أو الوصاية تبين فيه مقدار ما أتمته من الأعمال في سبيل تقدم هذه البلاد . لأننا قد رأينا أن لجنة الانتداب لم تكن تملك حقَّ سوَّال الدولة المنتدبة أو لومها على تقصيرها في هذا العمل `` كما لاتملك لجنة الوصاية سوى كتابة تقرير عنأعمال الدولة صاحبة الوصاية 🦫 لتقدمه إلى الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة . كما رأينا أن دولاً معينة ترفض الاعتراف بهذه الوصاية وتلحق هذه البلاد بأملاكها أو بأراضيها كما ترفض تقديم التقرير السنوى إلى لجنة الوصاية ، وتتجاهلها تجاهلا كلياً ، وتقوم باستغلال الأرض والسكان لصالحها دون صالح أهالى الدولة الموصاة عليها،

وإذا كانت هيئة الأمم المتحدة قد اتخدت قراراً بوجوب منح الاستقلال المستعمرات الحالية وانتهاء الاستعمار بمختلف أشكاله وذلك منذ ديسمبر سنة ١٩٦٠ فإن هذه الهيئة لا تملك سوى التوصية بتنفيذ قراراتها . كما أن تنفيذ هذه التوصية بالذات لايعنى انتهاء الاستعمار ، بل إن الاستعمار كما اصطلحنا على تصويره سوف يتغير ويتشكل بصورة جديدة تصطلح الدول على أن تسميه باسم جديد وهو في الواقع لا يعدو استغلالاً للأرض والسكان في مكان ما بصورة جديدة ،

وعلى ذلك فإن استعمار إفريقيا بوساطة الدول الأوروبية قد بدأ منذ القرن الخامس عشر حين قدمتها أساطيل هذه الحكومات وأقامت فيهاالحصون والمراكز التجارية من أجل تجارة الرقيق ، ولو أن هذا القدوم لم يصاحبه

استغلال للأرض بل صحبه فقط استغلال للسكان ، على نحو ماجرى العمل في تجارة الرقيق .

وإذا كانت تجارة الرقيق قد خمدت بعض الشيء ، حتى انتهى أمرها في منتصف القرن التاسع عشر ، فإن استغلال الأرض والسكان لم يتوقف بل بدأ بوساطة الشركات التجارية لفترة قصيرة لاتتجاوز عشرات السنين ، لتُبدأ خطوة جديدة هي دخول الحكومات الأوروبية دخولا صريحاً ، ترتب عليه استغلال أرضها وسكانها لصالح الدولة صاحبة السيادة .

وعلى هذا الأساس جرى العمل فى تأليف هذا الكتاب. حين بدأ التأريخ للاستعمار الأوروبى لإفريقيا بحركة الكشوف الجغرافية التى قامت فى القرن الحامس عشر. ويتتبع تطور علاقة الدول الأوروبية بإفريقيا إلى وقت دخول الحكومات الأوروبية دخولا صريحاً ، ثم مدى علاقة هذه الحكومات بشعوب هذه المستعمرات لما هى خاضعة لها. ولكنى لم أحاول أن أتقدم فأتتبع الحركات التحريرية فى هذه المستعمرات فذلك شأن كتاب آخر يوضع لهذا الغرض.

القاهرة في ۲۰ مايو ۲۹۲۴

زاهر رياض



متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة على موقع ارشيف الانترنت الرابط

https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem

المساور والموتبي

## عصرالكشوف الجغرافية

متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة على موقع ارشيف الانترنت الرابط

https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem @d • 昭松&@p^註 | \* 日本 @ @e • a) ´ â | a@e {



## عصرالكشوف إلجغرافية

اقتصرت علاقات أوروبا بإفريقيا خلال العصر الوسيط على إساحلها الشمالى . فإذا كانت الإمبر اطورية الرومانية قد توغلت إلى الداخل مرة أو أخرى ، كما فعلت حين شنت غاراتها على إقليم جارامانتس (واحة فازان) لتأديبهم جزاء مساعدتهم لكل أورة تقوم ضد الحكم الرومانى فى مدن الساحل الشمالى، وكذلك من أجل الحصول على الرقيق، أوحين أرسل الإمبراطور نيرون حملته الاستكشافية على طول نهر النيل فوصلت إلى إقليم السدود، فإن هـنه المحاولات لم تتكرر . بل اكتفوا بأن أخذوا عن الهلينين الاسم الذى أطلقه هولاء على جميع الشعوب التي تسكن جنوبي أسوان وهو الأثيوبيون ، وأطلقوه على كل من سكن إمبر اطوريتهم الإفريقية . كما قضت على السلطة الموحدة القادرة على حفظ الأمن .

وجاءت الغزوات البربرية لأوروبا فقضت على معالم الحضارة الرومانية، وأسلمت أوروبا إلى عصرها الوسيط الذي عاشت في خلاله الشعوب الأوروبية في بحر من الجهل بسبب هذه العزلة التي فرضتها على نفسها حين انقسم هذ المجتمع الأوروبي إلى طبقاته الثلاث: الأشراف ورجال الدين والعامة، وانصرف الأولون إلى الحكم والحرب، بينما انصرف الآخرون إلى أمور الدين. ورضى الأخيرون أن يكونوا العمال الذين ارتبطوا بالأرض يفلحونها من أجل الطبقتين الأخريين دون أن يكون في إمكانهم التطلع إلى خارج مدود بلادهم بل قراهم.

ولكن قبل أن تنتهى القرون العشرة الأولى بعد الميلاد ظهرت إلى عالم الوجود هذه المدن الأوروبية التى انصرف أهلها إلى التجارة سواء فى وسط القارة أو جنوبها لاسيما وقد فتحت الحروب الصليبية باب الاتصال بالشرق من جديد كما فتحته الدولة الإسلامية فى الأندلس وسعت لأن تتحرر من

سلطة الأشراف بعد أن جنت شيئاً من الثروة . وأخذت سفن المدن الجنوبية السيما البندقية — التي فتحت لها الحروب الصليبية الطريق إلى الشرق وحصلت على كثير من الامتيازات من الإمبراطور بازيل البيزنطى بل وسلحت سفنها من أجل مقاومة القرصان — تتردد من جديد على مدن الشاطىء الشمالي لتنقل التوابل إلى أسواق أوروبا مما جعل أوروبا تستعيد بعض ماكان بها من حضارة سابقة للغزو البربرى ، وإن اقتصر هذا النصيب على طبقة الأغنياء . وأخذت موانى مصر وبلاد المغرب تستقبل السفن الأوروبية من جديد تنقل منها وإليها ما يتبادله الطرفان من مواد التجارة . فقد كانت التجارة الهندية تحملها المراكب الهندية الضخمة إلى عدن حيث ينقلها التجار العرب الذين انبثوا في المراكب الهندية الشحقة بمراكبهم الصغيرة إلى مواني شرق إفريقيا ومواني البحر الأحمر .

وإذا ما وصلت هذه التجارة إلى القاهرة أوالإسكندرية ، وجدت تجار البحر الأبيض من البنادقة والجنويين وبعض الأسبان والبرتغال فقد كانوا هم متعهدى نقلها إلى موانيهم ومنها ترسل براً إلى أواسط أوروبا . وكانت أسعار هذه البضائع فى الإسكندرية أقل منها فى الشام .

وازدهرت هذه التجارة في عصر الدولة المملوكية فقد حرصت الدبلوماسية على تسهيل مهمة هو لاء التجار إلى أقصى حد إذ لم يتردد المماليك في عقد المعاهدات مع غيرهم لتحديد موقف كل منهما . فقد كان البنادقة والجنويون يجدون فنادقهم وكنائسهم في انتظارهم كما يجدون التراجمة والقواصين لحدمتهم . وتحوى الوثائق الإيطالية كثيراً من المفاوضات لأجل فك أسرى المسيحيين الذين كانوا يؤسرون في البحار أو لأجل طلب ترضيات عن المسيحيين الذين كانوا يوسرون في البحار أو لأجل المونها من الموظفين المصريين أو لأجل تنظيم دخول وخروج المراكب من المواني المصرية . المصريين أو لأجل تنظيم دخول وخروج المراكب من المواني المصرية .

فمن هذا الطريق كانت تأتى التوابل من الهند والجواهر من سيلان ، والقرنفل وخشب الصندل من الصين الهندية والفلفل من ملبار والنحاس من كلبانا بالقرب من بمباى والمسك والكشمير من السند والحرير الحام من

الصين واللبان والبخور وسن الفيل من أثيوبيا ، مقابل ما يأتى منأوروبا من الرقيق والخشب والأقمشة ، ومن القسطنطينية من المنسوجات الحريرية والمخرمات والأقمشة الموشاة بالذهب والأوانى الذهبية والكئوس . ولكن تجارة التوابل كانت لها المرتبة الأولى من الأهمية لأنها كانت تعتبر من الوسائل المفيدة للصحة وكان أكثره يأتى من مدن الساحل الشرقى لأفريقيا ، كما كانت تحمل القرنفل وجوز الطيب .

ولم تكن موانى المغرب ولا ماقام بها من الدول الإسلامية أقل إكراماً للتجار الأوروبيين واستقبالاً لسفنهم. فقد كانت تونس خلال الدولة الحفصية (١٢٢٨ – ١٥٣٤) تصدر الحبوب بمقادير هائلة وكذلك البلح وزيت الزيتون والأسماك المملحة والقطيفة والسجاد والأسلحة. بل أكثر ما اشتهرت به الصوف و الجلود ، كما كانت سوقاً هامة للرقيق . وكانت السفن تأتيها محملة بالنبيذ وطيمور الصيد والزجاج و الحشب المطعم و المعادن و الحواهر .

وكما كان الحال في الإسكندرية لتي التجار الأوروبيون في موانيها وخاصة الجنويون والبنادقة وأهل بيزا وفلورنسا وأرجون — كل إكرام . بل لعبوا دوراً هاماً في تجارتها خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر . بل كان لتجار فلورنسا تأثير كبير في إدارة دفة سياسة الدولة . إذ كانت التجارة النشطة سبباً في عقد كثير من المعاهدات نصت على حماية الأشخاص الأجانب وأملاكهم ومصالحهم . فكانت مشكلاتهم تنظر أمام لجان خاصة من مواطنيهم المقيمين ، بل كان لكل دولة قنصلها الذي يدافع عن مصلحة رعاياه ويحافظ على فندقهم الذي يعد بمثابة مخزن لتجارتهم ومقاماً لتجارهم وملجأ لهم يلجئون إليه إذا اعتدى عليهم معتد . وقد كثرت هذه الفنادق المسيحية في بونه وبوجيه وصفاقس وقاليس . ولعل أكثر مامير الحفصيين علاقة الصداقة الي ربطتهم بالمسيحيين في الأندلس . إذ عقدوا مع بعض أمرائها حلفاً وقف في وجه الموحدين حتى قضوا عليهم وبعد ذلك امتدت صداقتهم إلى ملوك أسبانيا فكانوا يزورونهم كما قدم المسيحيون إلى تونس وسكنوها وتمتعوا بالحرية في ظل الحفصيين .

ولم تكن علاقة بنى مرين ( ١١٩٥ – ١٤٧٠ ) بهوَّلاء التجار الأوروبيين دون ذلك صداقة .

وفى عام ١٣٠٠ ميلادية استقر رأى سلطان مصر على أن تكون تجارة التوابل مصدر ربح خاص له وذلك بسد جميع الطرق فى وجهها إلا طريق مصر . فأمر أن يحمل إلى القاهرة جميع التوابل التي ترد على هرمز . كمافرض السلطان على جميع السفن القادمة بالحجاج من الشرق أن تأتى معها بالتوابل إلى جدة حيث كانت تقوم القوافل بنقلها إلى مكة ومن ثم إلى القاهرة وبذلك أصبح سلطان المماليك أكثر الجميع ثروة بفضل ماكانوا يجنونه من حصيلة الضرائب التي فرضوها على هذه التوابل مما أدى إلى ارتفاع أسعارها فى الأسواق .

من أجل هذا حرص الحكام من المماليك على أن يكتموا عن التجار الأجانب مصدر هذه الثروات إلى حد الحكم بالإعدام على من يحاول كشفها لهم . فلم يكن يصرح للتجار الإفرنج بالملاحة فى البحر الأحمر كما وضعت عليهم أقسى القيود عند التجول داخل البلاد ، ولم يكن هذافى مصر وحدها بل كان شبيه ذلك يحدث فى الغرب أيضاً فقد حرص بنو واطس على أن يمنعوا تجار الإفرنج أيضاً من أن يدخلوا إلى داخل البلاد فيما عدا مدينة مراكش حيث كان لهم حىخاص يعرف بحى القيصرية. وجعلت جميع أعمال الجمارك تتم فى الموانى حيث أقيمت فنادق المسيحيين ومنازلهم .

وكانت نتيجة هــذا التحريم أن أخذ الأوروبيون يروون الروايات والقصص الحرافية عن مصادر هذه التجارة . فقد كانوا يعتقدون أن التوابل تأتى من الجنة فكانوا يسمون بهر النيل نهر الجنة وكانوا يعتقدون أنها تنرل من أشجار تنمو على جانبى النهر وتسير فى الماء إلى القاهرة حيث يصطادها الناس بشباكهم وكانت هذه الحرافة مما يردده التجار فى أحاديثهم ، وكان المماليك يعملون من جانبهم على رواج هذه الحرافات لغرض إخفاء مصادر هذه التجارة عن الإفرنج لئلا يبلغهم خبر ملك مسيحى فى الجنوب هو ملك أثيوبيا فيقوم بينهما اتفاق لايأتى إلا بأبلغ الأضرار على مصر الإسلامية التى

تقع بينهما . ولم يكن قيام هذا الاتفاق حديث خرافة ولا كابوساً يقض مضاجع الأمراء المماليك فحسب، فنى سنة ٨٢١ ه ( ١٤٣٢ م ) أيام حكم السلطان يوسف بن برسباى قبض على تاجر فارسى يدعى نور الدين على تبريزى اعترف أن إسحق ملك أثيوبيا أرسله إلى ملك الفرنجة يدعوه إلى الانضمام له لسحق الإسلام ورفع لواء المسيحية بأن يغزوها من ناحية البحر فى الوقت الذى تغزوها فيه جيوش أثيوبيا من ناحية البر وأنه قد سافر فعلاً من أثيوبيا إلى أوروبا من طريق الصحراء وأنه الآن فى طريق عودته إلى أثيوبيا يحمل نتيجة هذا السعى . فحوكم أمام قاضى القضاة شمس الدين محمد وحكم عليه بالإعدام فأركب جملاً وطوف به فى شوارع القاهرة والفسطاط وبولاق متبوعاً برجل يقول (هذه عاقبة من يحمل السلاح ضد السلطان) ثم ضربت عنقه تجاه المدرسة الصالحية .

ولم يكن حديث الملك المسيحي اللذي يسكن جنوبي مصر حديثاً نبت فى أذهان سكان مصر وسلاطينها ، بل كانوا يدركون وجود هذه المملكة المسيحية التي تكتب إليهم من حين لآخر ، كما تكتبإلى بطريرك مصر كتباً يحملها إليهم وقد يحمل الهدايًا من أجل طلب المطران ، ولكن وجود هذا الملك المسيحي كان فى أذهان مسيحيي أوروبا أقرب إلى الخرافة منه إلى الحقيقة . فقد سمعت أوروبا بعض الشيء عن حروب عمداصيون ضد تجار الرقيق من مسلمي سلطنة عدل فتصوروه جهاداً مسيحياً ضد الإسلام فحاولت الاتصال به بوساطة رهبان من الفرنسسكان واللومنكان ولكنهم لم يستطيعوا الوصول إليه بسبب عجزهم عن اختراق مصر. ومنذ القون الثالث عشر أخذت أوروبا تزدحم بقصص كثيرة عن هولاء ( الأثيوبيين ) وملكهم القس حنا الذي سوف يأتى بجيوشه ليهجم على المسلمين من الخلف ويعيد إلى المسيحية ازدهارها . ولكنهم لم يكونوا يعرفون أين هي (أثيوبيا) ولا أين هوالقس حنا وكانوا يظنونها في أقصى الشرق ويخلطون بينها وبين الهندحتي إذا انكشف المشرق لجمهور التجار أشاروا إلى جنوب مصروقالوا إنه لابد أن يكون هناك. ولكنهم كانوا فى الوقت نفسه يشاهدون القسس والرهبان الأثيوبيين يشتركون معهم في الحج إلى الأماكن المقلسة فيحسبونهم هنوداً مرة ومصريين أخرى

ويتخبطون فى أمرهم مرة ثالثة . فمنذ القرن الثالث عشر كان الأثيوبيون يترددون على دير السلطان الذى كان ولايزال الأقباط يملكونه فى القدس ويعيشون فيه بعض الوقت . وقد عنى الإمبراطور يجبياصبون بأن يرسل إليهم وفداً يحمل رسالة إليهم تحمل مدحاً كثيراً وتمجيداً لمهمتهم ويطلب منهم أن يقدموا تقدمة إلى القبر المقدس كما أرسل لهم حزامه الملكى ليلبسه الكاهن القائم بالحدمة ليحمل منه بعضاً من بركته .

وكان الأوروبيون يرددون أيضاً قصة هذا الخطاب الذى قالوا إن القس حنا أرسله للإمبر اطور البيزنطى فى سنة ١١٨٠ والذى عدد فيه غرائب مملكته .

ولابد أن هذه القصة نبتت والمسيحيون الذين يحتلون بيت المقدس فى أسوأ حال من الهزائم التى أنزلها بهم المسلمون هناك ، فكانوا يعيشون على أمل أن يروا يوماً من الأيام هذا الملك القوى الذى يجيء من الخلف لنجدة المسيحيين .

وكان مصدر هذه القصة تقريراً كتبه أسقف سورى إلى البابا يروى أنه سمع عمن يسمى يوحنا الذى كان ملكاً وقساً نسطورياً وأنه يحكم فى الشرق وراء الفرات .

كما كانوا يرددون ماكتبه أحد الرهبان الأسبانيين من فرق الفرنسسكان من أنه زار أهم البلاد فى أوروبا وآسيا كما زار النوبة وأثيوبيا وذكرأن بهذه البلاد بطريركا هو القس حنا الذى يحكم أقطاراً عديدة وعواصم يدين أهلها بالمسيحية وأن رعاياه من الجنس الأسود وهم يرسمون الصليب على أجسادهم بالنار دليلاً على أنه قد تم تعميدهم .

وقد أتاحت مثل هــذه القصص وغيرها الفرصة للخيال الأوروبي وقد انطلق يصور هذا القس حنا في صورة فريدة . صورة ملك يتقلب مرحاً بين أكوام الذهب واللوئو والأحجار الكريمة ، فتصوروا أن سرير هذا الملك على ما تروى هذه الحرافات \_ مصنوع من زمردة واحدة مطوقة بالذهب الحالص .

إذا كان هذا ما لدى الأوروبيين من معلومات عن شرق أفريقيا في نهاية العصور الوسطى فإن معلو ماتهم عن غرب إفريقيا لم تزد على ذلك. فإن زيارة

منسى موسى ملك مالى إلى مصر وهو فى طريقه إلى الحج فى سنة ١٣٢٤م وهى السنة السابعة عشرة من حكمه والتى رافقه فيها خمسمائة رقيق يحمل كل منهم قطعة من الذهب تزيد على خمسمائة مثقال ثم كرمه خلال إقامته فى القاهرة . وجماله المائة التى كان كل واحد منها يحمل ثلاثة قناطير من الذهب قد وصلت إلى أوروبا فى صورة أكثر مبالغة من الواقع حتى تصوروه ملكاً لجميع أجزاء الصحراء فى غرب إفريقيا . حتى إذا رسموا خرائط هذا الجزء من العالم وضعوا فى وسط الصحراء عرشاً كبيراً من الذهب أجلسوا عليه ملكاً زنجياً يلبس الملابس المذهبة وكتبوا تحتها : « ملك مالى » .

كانت هذه القصص الحرافية كلها . إلى جانب ما تصوروه عن ثروة الأجزاء الداخلية من إفريقيا هي التي ولدت في الأوروبيين الرغبة في كشف هذه الأجزاء مما دفع Dulcert أن يرسم طريقاً يخترق جبال أطلس هي وادي سوس يقود إلى المملكة الزنجية التي كان اهتمام الأوروبيين بها تجارياً محضاً . ودعي هذا الملك في بعض الحرائط موسى مالي ملك غينا واشتهر بأنه ملك الذهب واستطارت شهرته كأغنى ملك في العالم حتى اعتقد الناس أنه لا يقل شأناً عن القديس حنا . ولم يختف بعد ذلك من الحرائط إلا كأثر من آثار الضوء الذي ألقاه حسن بن الوزان المعروف باسم ليو الإفريقي على داخل إفريقيا .

وفى ضوء هذا الجهل الذى حمله الأوروبيون عن داخل إفريقيا نستطبع أن نعلم لماذا استُقبل مندوبا الإمبراطور زرء يعقوب بالدهشة والفتور حين ذهبا إلى مؤتمر فلورنسا فى سنة ١٤٤١ .

وقد اشتدت هجمات تجار الرقيق من القاطنين فى شرق أثيوبيا يعضدهم سلطان عدل على جيوش الإمبراطور زرء يعقوب حتى بدا عاجزاً عن صدها . فعزم تحت تأثير زوجته الملكة هيلانة على أن يطلب المعونة من البرتغال ومن الكنيسة الغربية ، بعد أن يصرر لكليهما ما يضمره مسلمى دولته من نية القضاء على المسيحية .

وكانت مثل هذه الظروف تحيط بالدولة الرومانية الشرقية . فقد أحاط الأتراك العثمانيون المسلمون بها من جميع الجهات ولم يبق للإمبراطور سوى (٢) استعمار افريقيا – ١٧.

رقعة صغيرة من الأرض حول العاصمة وبدا للعيان أن نهاية هذه الإمبراطورية الضخمة قد دنت. فعزم إمراطورها على أن يطلب النجدة من مسيحيي أوروبا الغربية ، وليس من سبيل إلى هذة المساعدة إلا بالخضوع لكبرياء البابا في روما . فدعا جون الثامن إلى عقد مؤتمر في فلورنسا من أجل اتحاد الكنيستين الشرقية والغربية قبل فيه المفاوضون الشرقيون أن يعترفوا بسلطة البابا وتأجيل النظر في امتيازات الكنائس الشرقية مقابل أن يدعو البابا ملوك أوروبا إلى حملة صليبية لإنقاذ القسطنطينية من خطر الوقوع فى يد المسلمين، فانتهز زرء يعقوب فرصة هذا الوئتمر وأرسل سفارتين:خرجت أولاهما من مصر يمثلها الأب أندراوس رئيس دير القديس أنطونيوس،ووخرجت الثانية •ن دير السلطان بالقدس يمثلها الأب نيكوديم رئيس الدير وقد تقابلا •١٠ً في الطريق واتجها معاً إلى المؤتمر بعد أن مثلا في حضرة البابا أوجين الرابع فى ٣١ من أغسطس سنة١٤٤١ . وهناك أظهرا للمجتمعين أن لاخلاف مطلقاً فى العقيدة بين الكنيستين الشرقية والغربية سوى مسألة طبيعة المسيح ، فكانت نتيجة هذا الوئمرأن دعا البابا إلىقيام حملة صليبية أوروبية لإنقاذ القسطنطينية تم الاستعلام عن حقيقة الحال في بلد هذين المندوبين الأجنبيين تمهيداً لخلق علاة!ت مع القس حنا مما دعا زرء يعقوب إلى أن يوسس ديراً أثيوبياً في ان ستفانو فی روما . وقد سجات حادثة وصول مندونی أثیوبیا إلى مؤتمر فاورنسا فى صورة ما زالت موجودة فى مكتبة الفاتيكان حتى الآن .

هذا على حين كانت قوى الملوك المسيحيين فى شبه جزيرة أيبيريا تغلب القوة الإسلامية لا من أجل إثبات وجودها فحسب بل من أجل استعادة بالمهم. ونجح هو لاء الملوك فى هذا الصراع الطويل نجاحاً منقطع النظير بفضل هذا الحلاف وسوء الظن الذى ساد بين ملوك المسلمين فحرمهم نعمة الاتحاد من أجل الوقوف فى وجه هذا الحطر ؛ بل نجح الأمراء المسيحيون أيضاً فى أن يخرجوا بأساطيلهم البحرية وجيوشهم البرية ليغزوا الشاطىء الإفريقي المقابل لاسيما وقد حمل ملوك العرش البرتغالى عن آبائهم وسام Aviz الديني من رتبة السيد الأعظم وهو الوسام الذى أنشأه الملك بدرو وسام Pedro سنة ١١٨١ ليمنح إلى من يرغب أو لمن يبلى بلاء حسناً لحماية المدن

المسيحية من غزو المسلمين . ولذا لم يكن غريباً حين اقتنع الملك جون الأول الذي ارتقى العرش البرتغالي في سنة ١٣٨٥ أن ليس هناك من ميدان يكسب أولاده الفخر أفضل من حملة ضد المغاربة في بلادهم فشرع في اتخاذ العدة لهذه المغامرة العظيمة التي أثارت كثيراً من القلق لدى ملكي قشتالة وغرناطة ولكنه أرسل يهدئ من روعهما ويطمئنهما أن الهدف الرئيسي ا من غزوته ليس إلا تأديب القرصان المسلمين الذين طالما هاجموا المراكب المسيحية وجردوها من أحمالها واسترقوا رجالها ، والهجوم على سبتة ليس إلا هجوماً على أحد معاقل هوُّلاء القرصان . وكان الأسطول الذي أعد للغزو مكونآ من اثنتين وأربعين ومائة قطعة كلها برتغالية الحنسية إلا عدداً قليلاً منها . ولم تأت سنة ١٤١٥ حتى كانتسبتة قد سقطت فى أيديهم وعين عليها الأمير هنرى الابن الثالث للملك وهو الذي كتب عليه فيما بعد أن يحمل اسم هنرى الملاح وأسند إليه تصريف كل الشئون الخاصة بإفريتميا لاسيما وقد رفع إلى رتبة دوق فيزى ولورد كوفلهام كما عين في منصب الأستاذ الأعظم لجماعة المسيح التي تأسست في سنة ١٣١٩ عقب حل جماعة الفرسان الداوية ، وكان كثير من أعضائها قد التجؤوا إلى البرتغال حيث بسط عليهم الملك حمايته . فاستغل الأمير إيرادات الجماعة الوفيرة في تنفيذ مشروعاته الحطيرة التي كان يحلم بها في سبتة .

فما كاد الأمير يعين حاكماً لسبتة حتى سمع من أفواه التجار الذين كانوا يأتون بقوافلهم إلى أبواب مدينته قصصاً عن هذه البلاد المسيحية التي يحكمها القسرع حنا والتي تقع وراء الصحراء الإفريقية والتي هي على شيء كثير من الثروة . كما سمع عن هذه البلاد الإسلامية الأخرى التي تقبع أيضاً وراء الصحراء يأتي منها هولاء التجار محملين بالذهب والعاج والتي كانت القوافل الواصلة منها تصل في بعض الأحايين إلى ألف ومائتي جمل محملة بالذهب والنحاس والملح يبادلونه بمنتجات الغرب . وتذكر ما أعطته هذه التجارة من ثروة وقوة للمسلمين مما جعلهم يقفون تجاه العالم المسيحي في قوة وعنف فاستمد من حماسته الدينية فكرة الإتصال بهذه البلاد المسيحية

ليعة لد معها حلفاً يستطيع أن يهاج مبه بلاد المسلمين . كما يستطيع أن يضع يده على منابع الثروة التي يحملها هؤلاء التجار من الذهب والعاج والملح .

هذا إلى أنه يعرف أيضاً ماكانت تدره تجارة التوابل من ثروة على تجار البندقية وجنوة من جراء الأثمان العالية التي يبيعون بها تجارتهم ، وعلى مصر وحكامها من المماليك من جراء ما يحصلون عليه من مكوس عالية .

ولم تكن أسعار التوابل العالية فى أسواق أوروبا موضع دهشة من أحد نقد كان سكانها فى أشد الحاجة إلى هذه التوابل لحفظ طعامهم خلال فصل الشتاء الطويل، كما ازداد إلحاح الصيادلة على طلبها لصنع المراهم والأشربة التى تضاف إلى تركيبها القرفة والقرنفل وجوز الطيب والفلفل إما لتسكين الأعصاب أو لتنشيطها .

وقد اعتقد الناس فائدة ماكان يأتي من الشرق من منتجات اعتقادا لا يعتوره الشك . وقد عرفنا بعض هذه المعتقدات من دائرة المعارف التي وضعها الراهب برثلوميوس أنجليكس Bartholomeus Anglicus في القرن الثالث عشر فهي تقول ، إن البلسان ينبت حول بابليون في مصر ، وعصيره يلهب المخ: « وأهم خصائص زيته أنه يحفظ جثث الموتى من التعفن. والأحجار الكريمة إذا شرف جوهرها حلت فيها بركة الخالق وعظمت قيمتها : فالماس إذا وضع على الكتف اليسرى أوتحت الإبط أكسب صاحبه مناعة ووقاء شر الخصومات والتشاحن والكابوس ، والزفير يحفظ سلامة أطراف الجسم وياطف ثورة الحمى إذا علق موضع النبض أو عروق القلب ويوتف نزيف الأنف ، والكافور ذو فوائد كثيرة ولكنه إذا مزج بالنبيذ حرك الشهوة ، والقرفة مفيدة في السحر ، والقرنفل علاوة على فائدته فى تتبيل اللحوم وحفظ المشروبات فإنه يصلح المعدة والكبد والقلب وهو يريح المخ ويشفي من الصداع ، وإذا مزج بالنبيذ زاد من قوة الإبصار و داوى النهاب العيون واحمرارها وهبوط القلب ، كما يلطف من حدة السخط والحنق» وقد بلغ من ارتفاع ثمن الفلفل أن أصبحت له قوة شرائية يتعامل بها في بعض الظروف ، كان من العادات الشائعة بين روْساء الثانافس الفرنسية أن يتقاضوا نصيب الكنيسة (العشور) فلفلاً . بل كان العبد يستطيع أن يشترى حريته برطل من الفلفل . ولم يكن ثمنه في إنجلترا يقل عنه في فرنسا إن لم يزد . فلا غرابة إذا كانت الأطماع المالية قد امتزجت بالحماسة الدينية في ذهن الأمير هنرى لتدفع به إلى سلوك طريق محاولة الوقوف على أماكن هذه الثروة المختلفة الأنواع . ولكن هذا الأمل مستحيل ما لم يقرن بسيادة البرتغال البحرية . فعمل أولاً على إنماء موارد البرتغال البحرية . ولم يكن رجال البحرية ، الأمر الضرورى للرحلات الطويلة ، فاستقدم علداً من راسمي الحرائط الجغرافية والفلكيين من ميورقة وصقلية لتمرين رجاله وتعليمهم فن الملاحة على الطرق الحديثة وعلى أساس علمي صحيح . كما استقدم عدداً من بنائي السفن من خليج بسكاى لتحسين صناعة بناء السفن في البرتغال وجعلها صالحة للملاحة في جميع الأجواء والبحار:

ولم يلبث أن وجه جهوده نحو جنوب بحر الظلمات بجوار الساحل الإفريقى . وكان التقدم بطيئاً فى أول الأمر . إذ لم يصل سنة ١٤٣٤ إلا إلى رأس بوجادور وحاول اكتشاف الساحل الإفريتى الصحراوى ؛ ولكنخلال السنين القصيرة التالية اكتشف جزر ماديرا ومجموعة جزر ازورس فكانت أول مستعمرات برتغالية فيما وراء البحار. وهاجر إليها مستعمرون من البرتغاليين والفلاندرز ، وقد شجع الأمير جهودهم الأولى بكميات من نبيذ الأندلس وبرتقالها وقصب السكر المستورد من صقلية وحاول أن يضع قدماً فى جزر كناريا ولكن القشتاليين عرفوا كيف يحبطون محاولاته خصوصاً بعد أن نصرهم مجمع بازل الكنسى فى سنة ١٤٣٦ حينما عرض الحلاف أمامه . واستطاع البابا أوجين الرابع أن يصل إلى اتفاق بين المملكتين اعترف فيه ملك البرتغال بملكية قشتالة لهذه الجزر .

وواصلت البرتغال جهودها . فبلغت الرأس الأبيض فى سنة ١٤٤١ وإلى نهر السنغال والرأس الأخضر فى سنة ١٤٤٦ . وفى سنة ١٤٦٠ وهى السنة التى مات فيها الأمير هنرى وصلوا سيراليون .

وحتى هذا الوقت لم يكن ثمة أمل فى الوصول إلى أرض القس حنا بادى التحقيق ، فاختنى العامل الدينى منحركة الاستكشافات وحل محله عامل تجارى بحت الغرض منه الربح ، لاسيما وقد استفاد البرتغاليون من هذه الرحلات الطويلة أن تعودوا الرحلات البحرية ، كما كسبوا المران فى الحرب البحرية لاسيما ضد الزنوج . وأصبحت السفن البرتغالية على درجة كبيرة من التقدم فى الصناعة مما هيأ لهم مكاناً ممتازاً وسط البحريات القوية فى القارة الأوروبية . كما أصبح اللاح البرتغالى إلى جانب إتقانه الملاحة محارباً ممتازاً خصوصاً فى القارة الإفريقية .

وواصات البرتغال سياستها الكشفية والاستعمارية تحت حكم جون الثانى الذى كان يرمى إلى إيجاد مملكة مسيحية فى غرب إفريقيا ليتخذها قاعدة يتوغل منها خلال القارة إلى الهند فوصلت سنن فرناندو جومز فى سنة ١٤٧٥ إلى ساحل غانا ، بل وعبرتخط الاستواء . وكان قد حصل على امتياز من الملك يبيح له احتكار التجارة فى هذه الأنحاء ، كما وصل الكابتن ديوجوكاو يبيح له احتكار التجارة فى هذه الأنحاء ، كما وصل الكابتن ديوجوكاو متكد كبار الملاحين البرتغاليين إلى مصب الكونغو . ولم تكد تمضى أربع سنوات على ذلك حتى وصل برتلمو دياز إلى أقصى جنوب القارة وأطاق عايه اسم رأس العواصف مما كان سبباً فى بطء حركة الكشف إلى حين .

إلا أن فاسكودى جاما لم يلبث أن عاود الرحلة فوصل إلى نهاية القارة في سنة ١٤٩٨ وأطاق عليها اسم رأس الرجاء الصالح . ودار حول القارة حتى وصل إلى الساحل الشرقى . وكان الملكجون الثانى يهدف من وراء تشجيع هذه الاستكشافات إلى هدفين هما العثور على القس حنا ، واكتشاف مواطن التوابل التي يبيعها الإيطاليون إلى الأسواق الأوروبية . وكان الفلفل يسترعى اهتمام الماك بنوع خاص ويسعى لإيجاد سوق رائجة للفلفل الذى حمله إليه رجاله من ساحل غانا ، والذى أرسل عينات منه إلى بروج Bruges وغيرها من مراكز التجارة الرئيسية ، ولكنه تبين أن ثمنها أقل من ثمن الفلفل الهندى ، فما زال حتى عرف السر فى ذلك وأصر على ضرورة الوصول إلى الهند

من أجل الحصول على هذه الأنواع الممتازة التي يجنى منها التجاراً الإيطاليون أرباحاً تفوق حد الحيال . لاسيما وقد حصل من البابا على إذن يهب له جميع ما يكتشفه من الأرض ويحرمه على غير رعاياه ، كما أرسل إلى زميله الملك إدوار الرابع ملك إنجلترا ينبئه بما حصل عليه ويطلب منه إذاعة هذا النبأ على رعاياه كى يحرم عليهم الاتجاه إلى مياه غاذا بسنزيم ، واستجاب الملك ادوارد لجميع هذه المطالب .

ولم يطق الملك جون صبر حتى يصل رجاله إلى أرض القس حنا بهة أصر على أن يرسل إليها بعض رجاله . ووقع اختياره على ألفونسودى بايفا وبدرو دى كوفلهام وزودهما بالأوراق اللازمة كى يبرزاها إلى كل ملك مسيحى رجاء معاونتهما فى رحلتهما ، كما زودهما بالماس اللازم لافتدا نفسيهما لووقعا فى أسر أحد الملوك المسلمين. وبعد رحلة طويلة طاف فيل كوفلهام بآسيا وجزيرة العرب وصل إلى أثيوبيا سنة ١٤٩٠ حيث سر الإمبراطور برؤيته وعرض عليه المناصب الكبيرة ترغيباً له فى البقاء حتى إذا رفضها وأصر على العودة رفض الإمبراطور أن يمنحه إذناً بالحروج .

ورسا فاسكودى جاما بأسطوله عند مصب نهر أطلق عليه اسم « نهر الرحمة » لأنهم وجدوا هناك حاجتهم من لحوم وفاكهة كانت أنجع علاج لمن استبد به المرض من رجاله . وقضى فيه عشرين يوماً أبحر بعدها وفى الطريق أسروا هندياً اسمه دافان كان يعمل فى تجارة التوابل فكان لهم خير معوان للوصول إلى ثغر موزمبيق فى مارس سنة ١٤٩٨ حيث وجد أربع سفن موسوقة بالتوابل والفضة والحرير قادمة من الهند . ولكنهم تعجبوا حين شاهدوا سكان هذه المدن على غير ما ألفوا فى شواطىء إفريقيا الغربية حيث السكان عراة الأجسام ولكنهم هنا يرتدون الملابس القطنية الملونة ويرتدى بعضهم الحرير وقد تدلت سيوفهم وخناجرهم من أحزمتهم العريضة ، كما كان بالمدينة أيضاً بعض الأثيوبيين الذين خروا على وجوههم ساجدين حين شاهدوا الصليب مرسوماً على أشرعة السفينة فاغتبط دى جاما برويتهم وحادثهم وعرف منهم أن بلادهم قريبة والوصول إليها سهل برويتهم وحادثهم وعرف منهم أن بلادهم قريبة والوصول إليها سهل

واتصل البرتغاليون بحاكم المدينة وأعلموه عن قوة البرتغال وعظمة سفنها وثروتها فعزم على صداقتهم، كماكتب إلى صهره حاكم ممباسا ليكون هو الآخر صديقاً لهم ويبذل لهم العون والمساعدة م

وأبحرت الحملة إلى مالندى حيث استقبلت استقبالاً كريماً ، إذ كان الدليل الهندى قد تكلم عنهم كلاماً طيباً مؤكداً لحاكمها أنهم مسالمون . كما استقبل رجال الحملة الحاكم استقبالاً ودياً كذلك وحصلوا منه على إذن بإقامة عمود يسجل وصول الحملة . ثم خرجت الحملة تقطع المحيط الكبير بإرشاد دليل آخر عربى قدمه لهم الحاكم، فسارت سفنهم ثلاثة وعشرين يوماً أخرى وصلوا في نهايتها إلى قاليقوت حيث استقبلهم ملكها وقد تحلتي بمجموعة منقطعة النظير من الجواهر والأحجار الكريمة . وكان جالساً فوق أريكة غطاوًها موشى بالذهب تحت حجلة من الحرير الملون وعليه ملاءة من قماش أبيض تنسدل من خاصرته إلى قدميه ولها أطراف مدببة شبكت فيها خواتم من الذهب مرصعة بالياقوت ، وحول إحدى ذراعيه ثلاث أساور من الذهب مرصعة بالأحجار الكريمة وبالسوار الوسطى ماسة في سمك الإبهام ، وحول رقبته عقد من اللوُّلوُّ يلتف حولها ثلاث مرات ويتدلى إلى خاصرته . وكل لولوَّة في حجم البندقة وفيه زمردة في حجم الفول ؟ وأذناه مُحكلاً تان بكرات ذهبية وقد وقف وصيفان على جانبي الأريكة في يد أحدهما ترس من الذهب مرصع بالجواهر وفى يد الآخر مبصقتان من ذهب ۽

ولكن على الرغم من هذا الاستقبال الودى توالت النكبات على البر تغاليين مما دفعهم إلى الهرب إلى مملكة هندية أخرى هى مملكة كنتور وكان ملكها قد عزم على حسن استقبالهم . فتبادلوا معه الهدايا وحمل الحملة بعض الهدايا إلى ملك البرتغال مع خطاب ودى كتبه على صفحة من الذهب :

وفى قاليقوت عرفت البعثة أن أغلى السلع ثمناً هى المسك والراوند ويأتى بعدهما القرنفل وخشب الصبر والصمغ ثم القرفة وجوزة الطيب ثم الفلفل وبخور اللبان ، أما الجنزبيل فكان أرخص الجميع ،

وأبحر دى جاما من الهند عائداً إلى البرتغال من الطريق نفسه فوصل اليها فى سبتمبر سنة ١٤٩٩، وهكذا عرفت البرتغال طريق التجارة الهندية بعد أن بذلت فى ذلك جهود وأموالاً ضخمة استمرت زهاء خمس وثمانين سنة .

ولقد عرف دى جاما خلال رحلته أن تجارة هذه الأنحاء فى أيدى التجار العربوأنهم برغم مهارتهم فى هذه التجارة كمهارتهم فى الملاحة البحرية إلا أن سفنهم صغيرة لا تقاس بعظمة السفن البرتغالية كما أنهم لا يملكون وسائل الدفاع عن أنفسهم سواء من الأسلحة أو المؤن أو الرجال ، بينما يملك البرتغاليون المدافع والرجال المدربين على الحرب . ومن ثم عزم البرتغاليون على أن يكونوا سادة التجارة الهندية بعد أن يطردوا عنها (أعداء دينهم) .

وكان طبعياً بعد ذلك أن يتنبه إلى خطر البرتغاليين من كانوا يملكون زمام هذه التجارة من قبل وهم المماليك والبنادقة لاسيما وقد بادأ ملك قاليقوت البرتغاليين بالعداء تحت تأثير التجار العرب، ونشبت بين الفريقين معركة هزم فيها ملك قاليقوت ومات دفاعاً عن بلده ، وكتب خليفته إلى السلطان الغورى يستنجد به فكتب هذا إلى البابا يطلب منه أن يأمر البرتغاليين بالانسحاب من المياه الهندية وإلا لجأ إلى تخريب الأماكن المقدسة بالقدس ، فلم يعبأ البابا بهذا التهديد ، ومن ثم أخذ السلطان الغورى فى الاستعداد للحرب :

ولكن كان هناك خطر آخر يهدد مصر والسلطان الغورى وهو خطر الأتراك العثمانيين الذين بدءوا يستعدون لغزو الشرق . ولذا كانت الظروف السيئة تحيط بأعداء البرتغال فى الوقت الذى عزم فيه هولاء على كسب النصر بأى بمن . فعين فرنسسكو الميدا قائداً للأسطول البرتغالى ونائب ملك للأملاك الهندية مزوداً بحرية العمل بمختلف الوسائل من أجل توطيد سلطة البرتغال وكان الميدا هذا يعتقد أن مستقبل دولته قائم على البحار ، وكان هدفه يرمى إلى احتكار التجارة والسيطرة التجارية أكثر من الحصول على مستعمرات ، بل كان يعتقد أن مجرد حصول البرتغال على أملاك أو مستعمرات

أكثر مما تحتم عليها طاقتها التجارية نذير بضعفها . ولذا تكان همه موجهاً إلى القضاء لا على العرب بسفنهم الصغيرة وقلة وسائل دفاعهم بل على سلطان المماليك الذي يملك الأساطيل القوية لاسيما في البحر الأحمر والأتراك الذين قد يهبون لنجدة إخوانهم في الدين ، لاسيما وقد احتلوا فارس وأطلوا على الحليج الفارسي . ولذا عزم أولا على تخريب القواعد العربية والإسلامية في شرق إفريقيا والتي قد يلجأ إليها الأسطول المصرى . فبدأ الميدا بالهجوم على كلوة وكانت مدينة عربية زاهرة آمنة فاستولى عليها بعد قتال عنيف في الشوارع والطرقات وداخل المنازل وفوق سطوحها . وبعد أن شبع البرتغاليون سلباً ونهاً وذبحاً وتقتيلا تقلوا إلى السفن كل نفيس في المدينة من ذهب وفضة وعاج وحرير وأفاويه وأشعلوا النار في المدينة وتركوها حفرة من الجحيم .

ومجىء التجار العرب إلى شرق إفريقيا قديم موغل فى القدم ، فقد قدموا إليها منذ أوائل العصر المسيحى لاسيما حين بدأ الضعف يدب فى دولة الروم ، وازدادت هجرة المسلمين إليها بعد الإسلام حين أخذ النزاع بين أحزاب المسلمين يتخذ طابع الحروب المخربة . فجاءها بعض الأمويين أيام عبد الملك بن مروان واتخذوا موطناً لهم فى منطقة «لامو» حيث عاشوا فى أمان بعيداً عن أيدى أعدائهم . وجاء فى (كتاب الزنوج) أن جماعات جاءت من مصر وأخرى جاءت من عمان .

وكان هؤلاء الأمويون أول من أنشأ هذه ( المدن الحكومية ) التي كان لكل منها استقلالها في إدارة شبونها وتجارتها ولكنها دخلت في حلف تولفه طبقة أرستقراطية. كان لها التوجيه السياسي الحارجي واتخذت زعامة هذا الحلف مدينة مقديشو مركزاً لها ، وامتد سلطان هذه المدن إلى الداخل على أعماق تفاوتت بمقدرة كل منها . واتخذ حكام بعض هذه الدول لقب سلطان .

وفى القرن العاشر الميلادى جاء من إقليم الحسا الإخوة السبعة وهاجموا هذه المدن ووحدوها تحت زعامتهم، وقامت بعدهم دولة الزنج التي عاشت

وقامت بينها وبين سلاطين أثيوبيا المسلمين علاقات من الود أساسها التجارة. ثم عادت هذه المدن إلى الانفصال وقامت كل واحدة ترعى شئون نفسها مع قيام علاقات من الود بين سلاطينها . حتى جاءهم البرتغاليون فى أواخر القرن الحامس عشر .

ثم سار الميدا إلى موزمبيق وهي مدينة عربية أخرى ففعل فيها مثل ما فعل بكلوه . وفي سنة ١٥٠٩ تسلم البوكيرك لواء القيادة من الميدا فتابع خطة سلفه . وكانت استعدادات المصريين ــ بالاتفاق مع حلفائهم البنادقة ـ قد تمت وخرج الأسطولان المتحالفان لملاقاة البرتغاليين فدارت الموقعة في ديو بالقرب من ساحل الهند الغربي . فدارت الدائرة على الأسطولين المصرى والبندق في سنة ١٥٠٩ فكانت الموقعة الفاصلة التي كتبت السيادة للأسطول البرتغالى بفضل سفنها الضخمة المزودة بالسلاح والقادرة على نقل جندها المدربين إلى أي مكان يشاءون دون أن يجدوا لهم منافساً يقف في وجههم . إذ لم يمر على هذا الانتصار البحرى سنتان حتى كانت أسواق القاهرة والإسكندرية قد أقفرت من التجارة الهندية وفقدت مصر كل ما كان يدخل إلى خزائنها من مكوس هذه التجارة الضخمة ؛ مما دفع إلى فرض الضرائب الباهظة على الأهالى الذين اشتد سخطهم على حبن كانت البلاد في حاجة إلى مزيد من الجهد والمال لصد الأتراك العثمانيين الزاحفين ، فلا غرابة إذا سقطت البلاد فريسة لهم ولم تمض تسع سنوات على هزيمة الأسطول في ديو .

وكأن هذا الانتصار قد فتح شهية البرتغال فدخل أسطول البرتغال إلى صافى واحتلها كما احتل ازيمور فى سنة ١٥١٣ بل تقدمت فصيلة إلى أبواب مراكش فى سنة ١٥١٥ وكان لهم فى الطريق إليها مراكز تبادلها المحاربون أكثر من مرة ولم تأت سنة ١٥٢٠ حتى كان البرتغاليون قد سيطروا على الساحل المراكشي المطل على المحيط حتى جبل طارق وشيدت الحصون وخرجت منها الغارات من وقت لآخر ونجحت هذه الغارات فى احتلال طنجة .

ولگنهم لم يلبثوا أن وجهوا اهتمامهم إلى الهند فقّل اهتمامهم بالحقْل الإفريقي وأخلوا مدن طنجةوسبته ومزاجان، كما كانت هزيمتهم في موقعة القصر الكبير في سنة ١٥٧٨ هي التي خلصت مراكش نهائياً من كل سيادة أجنبية بم

وأخذت البرتغال بعد ذلك فى رسم سياستها الاستعمارية التى ترمى إلى السيطرة على الهند وكل ما فى الطريق إلى الهند. ونحن وإن كنا لا يعنينا كثيراً ما بذلته البرتغال من الجهود خارج قارة إفريقيا فإننا سنوجه دراستنا إلى ما تم من المشاريع البرتغالية فى القارة وإلى المحاولات التى بذلتها من أجل تحقيق أهدافها .

وحتى سنة ١٥٥٠ كان جهد البرتغاليين متجهاً إلى المنطقة الممتدة بين الرأس الأبيض والكمرون ، فني سنة ١٤٨٠ وصل الملاحون البرتغاليون إلى رأس القديسة كاترين . وربما كانوا قد اتصلوا بسكان جزيرة القديس توما (ساو توما) وادعى ملك البرتغال ملكية منطقة تمتد إلى أأني ميل أطلق عليها البرتغاليون آنثذ اسم ساحل غانا . ولم يسمحوا لأية قوة أجنبية بمنافستهم فى المنطقة التي ادعوا ملكيتها بحكم سبقهم إليها . ولما كانت المنطقة أوسع من أن يغمروها بنشاطهم بالإضافة إلى ضعف طاقة البرتغال الاقتصادية وسوء الأحوال الصحية في منطقة لم يعتادوا مناخها الحار الرطب، فقد اقتصر هذا النشاط أولاً على إقامة سلسلة من الحصون ، ولم يتسن للعالم. أن يعرف شيئاً كثيراً عن هذا النشاط إلا في العصور الحديثة حين نشر البرتغاليون وثائقهم القديمة ، وما زال هناك شك كبير في أن يكون للبرتغاليين في هذه الأيام أي أثر ثقافي على السكان إذا قورن بنشاط غيرهم من الدول الأوروبية التي باشرت نشاطها هناك حتى القرن التاسع عشر كما فعل البرتغاليون. فقد كان جهد البرتغاليين ـ ما دام لايعنيهم التملك قدر ما تعنيهم التجارة – محصوراً في الحصون والوكالات التجارية التي أقاموها ، ولابد أن البرتغاليين حاولوا أن يمدوا سلطتهم خارج هذه الحصون بإقامة نوع من العلاقات الدبلوماسية والتجارية بينهم وبين الزعماء الإفريقيين ب كما حاولوا التبشير بالمسيحية . فلا شك أن هذا الجهد تناسب تناسباً طردياً مع قوة الحامية التي عاشت في الحصن المجاور وعكسياً مع قوة القبائل الإفريقية التي قصدوها . وقد بذلت بعض الجهود من أجل توطين جماعات مدنية على بعض نقط على الساحل ، ولكن هذه المحاولات لم يكن لها أى نصيب من النجاح ، فميون مثل هذه الجماعات والدفاع عنهم يقتضي جهداً لم تكن البرتغال بمستطيعة بذله بسهولة . لاسيما وهي تتوخى سرعة الأرباح المالية أكثر من أى شيء آخر ، فقنعت باحتكار التجارة مع هذه القبائل الإفريقية لما يقتضيه ذلك من قلة الكلفة لذا بعثت البرتغال الأقمشة والزجاج والمعادن لتستبدل بها الذهب والرقيق والصمغ والعاج ، وكانت أكبر مذا كم Arguim, Sao Tomé, Sao Jorge da Mina, Santiago

وكانت الأولى أقلها أهمية ، هي جزيرة صغيرة تواجه الرأس الأبيض ، وقد انتعشت تجارتها خلال خمس وسبعين سنة أعقبت إنشاء الحصن والوكالة التجارية وقد أنشئا في منتصف القرن الخامس عشر . ومن أرجويم وصل البرتغاليون بنجاح إلى السودان الغربى فقد حاولوا منذ اللحظة الأولى الوصول إلى مدينة تمبكتو التي كانت قصصهم تتناولها بكثير من الغموض وتنظر إليها كركز تجارة الذهب ، ولكنها لم تحقق ما تعلق بها من آمال إذ انتهى مابذل فيها من جهود إلى أن تصبح مركزاً لتجارة ذهب آخر هو الذهب الأسود . فكانت مهمتها تنحصر في إرسال ألف رقيق كل سنة إلى البرتغال أو إلى ساو جورج دى مينا . وبانتعاش تجارة المحيط الأطلسي لم تعد أرجويم بقادرة على مون في نفسها فاضمحلت .

ومنطقة أخرى من مناطق الاستثمار البرتغالى هى جزائر الرأس الأخضر وما يواجهها من شاطىء إفريق بين السنغال وسيراليون ، وهى المعروفة حالياً بغينيا البرتغالية وقد قدر لها أن تنمو وتنتعش فى ظل اليد البرتغالية . وشهدت سنتياجو المحاولة الأولى للحكومة البرتغالية من أجل محاولة الاستيطان . فقد قدمها جنويون وأسبانيون وبرتغاليون وانضم إليهم بعض الإفريقيين الذين حملوا إليها من القارة من أجل العمل فى زراعة أرضها . وشهدت أرض هذه الجزيرة أول اختلاط بين هذه الأجناس البيض

والأجناس الإفريقية . ونسبة الاختلاط لم تكن معروفة بتأكيد ولكن لا شك أن نصيب الدم الإفريق كان أكبر . وقد أثبت إحصاء سنة ١٩٥٠ أن ٧٠ ٪ من سكان هذه الجزر من الخلاسيين . ومن بين هولاء السكان اختار سالازار مجموعة الموظفين الذين أقامهم لتنظيم أمورها . كما اتخذهم أنموذجاً لسياسة البرتغال (الناجحة) من أجل إقامة مجتمع غير عنصرى .

ومن سنتياجو – التي أصبحت مركز التجارة فى غينيا العليا – تفز المستوطنون والتجار إلى الشاطىء الإفريقى من أجل إنشاء مراكز جديدة للاتجار أو للإقامة بين القبائل الوطنية . ولكن هذه الطوائف المبكرة لم تلبث أن أعقبتها جماعات من المخاطرين الذين أدت وسائلهم غير المشروعة إلى اضطراب الأحوال وعدم انتظام التجارة بين سنتياجو والشاطىء . ولم يلبث أن أقام المستوطنون وهولاء المخاطرون مجموعة من الجيوب البيضاء على طول الشاطىء جنوبى الرأس الأخضر ، وبعض هذه الجيوب مثل على طول الشاطىء متصل حتى وقتنا الحاضر .

وخرجت من سنتياجو جماعات من المبشرين تحاول التوغل في الداخل . وفي أعقابهم فعل التجار على حين حاول في رسل الملك الوصول إلى تمبكتو . وكانوا قد عرفوا بعض أخبارها محوطة بكثير من الغموض من كتابات البكرى والإدريسي . إلا أن السهول الساحلية ذات المناخ الحار حالت دون وصولهم .

ولم تكن سياسة البرتغاليين في غينيا العليا ترمى إلى أكثر من إقامة علاقات تجارية مع الزعماء الذين يقطنون في الداخل . وحين توقف النزاع المسلح أينعت التجارة وانتعشت ، وملك التجار البرتغاليون أو أنصاف البرتغاليين حرية التنقل في نهرى السنغال وغمبيا ، وغالباً ما كانوا يتزوجون من الأهالي ويستقرون بينهم ، فانقسمت بلاد غينيا إلى جملة مناطق تجارية يحتكر تجارتها تجار أو متعهدون ، وأصبحت البرتغالية هي اللغة السائدة في غينيا العليا، بل إنها ظلت سائدة لمدد كبيرة في مناطق عدة حتى بعد ضياع النفوذ البرتغالي . ولم يكن نشاط البرتغاليين في عدة حتى بعد ضياع النفوذ البرتغالي . ولم يكن نشاط البرتغاليين في

غينيا السفلي واسعاً كما في غينيا العليا ولكنه كان أظهر ، فعلي ساحل Mina أنشأ البرتغاليون في سنة ١٤٨٢ حصن ساوجورج دى مينا وهو الذي كان أحد حصنين ( وكان الآخر هو سان ميشيل ) يكونان أكبر منشأتين برتغاليتين على المحيط الأطلسي . فعلى طول ساحل الذهب لم يكن التجار البرتغاليون يملكون حرية التنقل أو الأمان في المناطق الداخلية . فكان أن لجئوا إلى ماهدتهم إليه قريحتهم وماملكت أيديهم من مختلف أنواع التهديد والقوة ولكنها أخفقت . فلجئوا إلى التآمر والرشوة . كما حصنت المراكز التجارية التي أنشئت سواء شمال أو جنوب ساوجورج وأصبح التنقل بين هذه المراكز لا يتم إلا بحراً ، أو في جماعات مسلحة . وكان ساوجورج المركز الإداري لجميع المنطقة ، فعاش فيها الحاكم والموظ وكان عملهم ينحصر في نشر الأمن والمحافظة على شرعية العمليات التجارية وقانونيتها .

وبرغم أن المقاومة الإفريقية جعلت مركز البرتغاليين في ساحل الذهب صعباً ، بل محفوفاً بالمخاطر ، فإن التجارة البرتغالية كانت في هذا الجزء أكثر أجزاء ساحل غانا ثروة . فقد قدر الذهب الذي كان يرسل إلى البرتغال سنوياً بما يزيد على ١٠٠ ألف جنيه . وكان الرقيق يرسل من ارجويم وغيرها من المواني الشمالية ومن ساو توما وبنين إلى ساوجورج ليستبدل به الأقمشة والمعادن والأحجار الكريمة . ونادراً ما كان البرتغاليون يستطيعون الوصول إلى المصادر الأصلية للتجارة فقد كانوا معزولين عن مناطق التعدين في اشانتي فقنعوا بما يصلهم من طريق الوسطاء الإفريقيين . وفي ساوتوما نمت جالية برتغالية إفريقية . وحتى في هذا الجو لم يستطع البرتغاليون أن يكسبوا أي أثر . ثقافي على الرغم من اعتناق عدد كبير من الإفريقيين للمسيحية .

وإلى الجنوب من ساو جورج دى مينا سيطرت جزيرة ساوتوما على النشاط البرتغالى جنوبى خط الاستواء . ولعل تاريخ ساو توما خير دليل على نجاح أو إخفاق الاستعمار البرتغالى فى إفريقيا . بل إن هناك اقتراحاً نصف جدى بالمحافظة على هذه الجزيرة كمتحف حى للاستعمار فقد

وطنت هناك شركة فى القرن الخامس هشر بعضاً من اليهود والتجار والموظفين والمنفيين والرقيق وسرعان ما نمت الجزيرة وأصبحت مستودعاً له شأنه فى تجارة الرقيق بين غينيا والكونغو من ناحية ، والدنيا الجديدة من ناحية أخرى ، كما أصبحت مركزاً له أهميته فى إنتاج السكر .

ومن ساوتوما أقام البرتغاليون مركزاً تجارياً في جواتو Gwato إقليم بنين Benin ليتعامل أولاً في الفلفل ثم في الرقيق . فبين سنتي ١٤٩٠ و١٥٢٠ عندما هجر المكتب التجارى في جواتو تمتع البرتغاليون بنجاح ملحوظ في دائرة العلاقات الدبلوماسية مع ملوك بنين : فقد نشط المبشرون ، واتجه فريق من الأهالي إلى تعلم اللغة البرتغالية قراءة وكتابة ، وساد النفوذ البرتغالي خلال القرن السادس عشر في غرب إفريقيا على الرغم من المنافسة التجارية حين قدم بعض الأوروبيين محاولين اقتحام هذا الميدان الجديد . إذ أن التنافس لم يكن قد وصل إلى الحد الذي يهدد المصالح البرتغالية . ولذا استمرت هذه المصالح في انتعاشها وإن لم تلق رعاية من التاج البرتغالي، إذ جدت أمور في ميادين أخرى جعلت ميدان غينيا ثانوياً ؟

ولم تلبث الأملاك الأمريكية أن ألحت فى طلب العمال. ومن ثم أصبح الرقيق المادة الأساسية الأولى فى القرون التالية . حين حصل المقاولون البرتغاليون على عقود مع الأسبان تبيح لهم توريد أعداد من الرقيق تراوحت بين ٥٠ ألفا وثمانمائة ألف سنوياً إلى المزارع الأسبانية ومزارع القصب البرتغالية فى البرازيل ؟

وازداد الطلب مما أدى إلى كسر الاحتكار البرتغالى فى التجارة فى القرن السابع عشر إذ تألفت شركة الهند الشرقية الهولندية وأخذت تباشر نوعاً من النشاط فى نقل التجارة البرتغالية أولاً. ولكن لم تلبث هذه الشركة أن استولت على ساحل الذهب فى سنة ١٦٤٧ كما قدمت الشركات الفرنسية والبريطانية فى سنة ١٦٦٠ ورسمت مع الشركة الهولندية صراعاً مثلثاً من أجل الاتجار فى غرب إفريقيا . ودبرت البرتغال أن تحتفظ بجزيرة ساوتوما وأماكن أخر كمناطق معزولة ، فاحتفظت بالرأس الأخضر

وغينيا البرتغالية ونجحت في مقاومة ما وقع عليها من الضغط من الشمال حيث كان الفرنسيون قد استقروا وعملوا على السيطرة على التجازة في حوض السنغال أو من الجنوب حيث كان البريطانيون قد استقروا أيضاً وعوَّلُوا على السيطرة على تجارة جمبيا، ومن ثم أصبحت أنجولا مركز تجارة الرقيق البرتغالي إذ كانت البرازيل حتى سنة ١٧٠٠ تطلب قرابة عشرة آلاف من الرقيق كل عام . وهو عدد لم تستطع أنجولا القيام بتوريده ما دامت تقوم بتوريد الرقيق إلى أجزاء أخرى من أمريكا ، فأسس البرتغاليون نقطة أخرى لتجارة الرقيق في داهومي وغينيا البرتغالية التي دخلت في طور جديد من (النجاح والانتعاش) ؛ في منتصف القرن الثامن عشر تأسست شركتا بارا الأكبر Gras-Para ومارانهاو Maranhao اللتان سيطر عليهما الدكتاتور بومبال Pombal وأخذ على عاتقه تحويل بيزاو Bissau إلى مركز هام للرقيق . وفي إحدى الفترات فاقت غينيا أنجولا في عدد ما ترسله من الرقيق إلى البرازيل. وفي ساية القرن كانت غينيا قد كُنستْ من سكانها وورثتها في تجارتها كل من أنجولا وموزمبيق . وليس أدل على شناعة ما فعله البرتغاليون فى غرب إفريقيا من أن عدد العبيد الإفريقيين كان في البرتغال في نهاية الربع الأول من القرن السادس عشر يفوق عدد المواطنين البرتغاليين ، وهكذا صار الكشف نهياً وسلياً والنهب صار استرقاقاً جماعياً .

ووصل البرتغاليون إلى الكونغو. وشهد سكانه سفناً لم يكونوا قد رأوا مثلها من قبل إذ كانت أكبر حجماً من أية سفينة وقعت عليها أنظارهم وعلى قلوعها رسم صليب كبير وهبط منها رجال يحملون أسلحة غير معروفة ويرتدون زياً غير معروف ويتحدثون لغة غير معروفة.

ولم يلبث ديو جوكاو أن بعث برسله إلى مقر الملك في مايانزا كونغو أوهى على مسيرة أيام من الداخل . وكان هؤلاء الرسل أربعة من رهبان الفرنسسكان حملوا التحيات الأخوية من ملك البرتغال إلى ملك الكونغو كما حملوا إليه الهدايا الملكية .

وعاد ديو إليهم في العام التالي ولم يجد أحداً عند مصب النهر . فاستولى (٣٠ و٤) استعمار افريقيا ٣٣

على رهائن من بين سكان ضفة النهر وحملهم معه إلى لشبونة حيث قدموا إلى الملك فأثاروا شهيته لإرسال مزيد من الحملات.

وعاد كاو مرة أخرى إلى النهر عام ١٤٨٧ ومعه الرهائن التي أخذها وأرسلهم إلى مقر الملك وهم يرتدون الملابس البرتغالية وكان أن تسلم كاو دعوة لزيارة البلاط الملكي . وتمت هذه الزيارة بين مظاهر الترحيب والسرور حيث وجد كاو المبشرين الذين سبق أن تركهم في حالة من السعادة تماثل حالة الرهائن العائدين وتبودلت الوعود وقد تعهد ملك البرتغال أن يعامل أخاه الملكي عاهل الكونغو بالاحترام والإعزاز اللائقين بالملوك .

وكانت البلاد بلاد سلام إلى حد ما، عاش فيها الناس فى رغد ، وكان الملوك ينتمون إلى طبقة صانعى الحديد كما عرفوا منافع النحاس . وخلدت فنونهم فى النقش الدقيق على الخشب والعاج وفى نسج سعف النخيل وفى الموسيقى والرقص . وكانت هذه الفنون كلها جزءاً من الحياة اليومية .

وكانت ديانتهم مصوغة فى قالب واضح بالنسبة للمجتمع القبلى الذى يحيونه . فقد سلموا بوجود إله أعلى . وقوانينهم متعددة وكاملة من الناحية الاجتماعية تقوم على تأكيد الحير للمجموع على حساب مصلحة الفرد . وكانت مكافآتهم وجزاءاتهم محددة واضحة مفهومة من الجميع .

وكان ملك الكونغو على رأس هذا النظام وهو نصف كاهن نصف ملك ولكنه رأى فى قدوم الأوروبيين إلى بلاده بركة سماوية لأنهم يحملون فنوناً جديدة من المعرفة .

ولكن لم يلبث البرتغاليون أن ركزوا اهتمامهم في جمع الرقيق ولم يتحولوا إلى العاج والفضة والنحاس إلا فيما بعد . ولكن هذه المعادن لم تكن وفيرة فظلت تجارة الرقيق تجارتهم الرئيسية وكانت مجزية كل الجزاء ، فقد كان الطلب على الرقيق لا ينتهى من أجل العمل في المناجم والمزارع في جزر الهند الغربية وأمريكا ، وكان الملك إيمانويل يصدر تعليماته إلى رجاله الذاهبين إلى هناك (برغم أن الهدف الرئيسي هو خدمة الله ، فاشرحوا لملك الكونغو ما يجب عليه أن يقوم به ، وهو أن يملأ سفننا بالعبيد والنحاس والعاج ) .

وظل العاهل الإفريق – الذى تقبل المسيحية وأمر شعبه باعتناقها وتسمى باسم ألفونسو – يناضل ليتفهم بخل الأوروبيين وليضمن تحقيق العهود الأوروبية ، وليثير عطف وصداقة أولئك الذين وضع فيهم ثقته ولكنه قوبل بالحيانة والغش والحداع . فقد قبل طلب الرقيق ولكنه عاد وندم بعد أن رأى الفرق بين الاسترقاق المنزلي كما عهده هو وهذا الاسترقاق الأوروبي الحديث، ولكنه في نفس الوقت وضع ثقته في المبشرين وراح يطلب المزيد منهم . بل إنه أخذ يرسل أهله إلى البرتغال ليفهموا هذا الدين الحديد ولكنهم ضلوا الطريق وكانت نهايتهم الاسترقاق في جزيرة ساوتوما . وبرغم هذه الثقة ، وبرغم الكنيسة التي بناها في عاصمته ، وبرغم تغيير اسم العاصمة إلى ساوسلفادور تيمناً بهذا القديس الذي سميت الكنيسة باسمه فإن المبشرين لم يلبثوا أن دخلوا في سلسلة من المؤامرات الأنهم لم يعودوا يفكرون إلا في الثروة التي يستطيعون جمعها ، حتى إذا رفع الملك شكاية يفكرون إلا في البرتغال أصم هذا أذنيه عن كل نداء .

ونجح الملك في سنة ١٥١٨ في أن يجعل ابنه يرسم أسقفاً على مدينته ويتخطى ملك البرتغال ليبعث بالنداءات إلى البابا فلا تعنى نداءاته شيئاً، فيطرد البرتغاليين من أملاكه ، ثم يضطر إلى السماح لهم بالعودة . وفي سنة ١٥٣٩ يلتمس العون مرة أخرى من البرتغاليين فيحاول إرسال بعثة إلى روما وكتب إليه البابا بول الثالث بأن الفاتيكان سيويد رغباته الصالحة . ولكنه لا يستطيع أن يرسل البعثة إلا إذا كانت لديه سفينة والبرتغاليون يأبون عليه هذه السفينة . وأخيراً يجد الفونسو مكاناً لابنه على ظهر سفينة ذاهبة إلى روما فما تكاد هذه السفينة تصل إلى ساوتوما حتى يرد إليه ابنه لأن البرتغال ترفض أن يشاركها احتكار الاتصال بسكان الكونغو أحد حتى ولو كان البابا نفسه .

ولم يلبث أن تحول احتكار البرتغال للكونغو إلى غزو بعد أن نجحوا في فرض سيادتهم على الكونغو بعد وفاة ملكها الفارز التاسع في الجزء الأخير من القرن السابع عشر بعد أن كانت سلطتهم محصورة فقط في خصن لواندة الذي أقيم في سنة ١٥٧٦ وحصن بنجويلا الذي أقيم في سنة ١٦٧٧.

وضعفت البرتغال عن أن تمارس أى نفوذ على هذا الجزء ومع ذلك ظلت طوائف تجار الرقيق تجوب البلاد لتجمع الأعداد الوفيرة منهم ينقلونها إلى الساحل حيث يشتريهم الأوروبيون . هذا في الوقت الذي كان فيه ملوك الكونغو يتوارثون العرش وفقاً لنظامهم الحاص . والبرتغال دائمة الاتصال بهم تمنحهم الألقاب البرتغالية مثل الدوق والكونت والماركيز مغ إصرار ملك البرتغال على إعتبار اللغة البرتغالية لغة رسمية لهذه البلاد البعيدة . كل ذلك دون أن يكون هناك أى أثر ثقافي يدل على ما للبرتغال من مكانة تدعيها وذلك بسبب الفساد السياسي الذي نشره البرتغاليون حتى لم يستطيعوا أن يكونوا لهم طبقة من الأصدقاء مهما كانت مكانتها . إذ لم تلبث العلاقة بين البرتغال والكونغو أن وهنت فلم يعش في الكونغو أكثر من مائيي برتغالى اختلطوا بالوطنيات وأصبح أولادهم إما موظفين أو ممثلين لتجار الرقيق أو شغلوا بعض الوظائف الكهنوتيةِ الصغرى. فعقب موت الفونسو فى سنة ١٥٤٠ حدث صراع عنيف بين ابنيه بدرو وديوجو وأصبح الأول ملكاً يسنده الأوروبيون . فقاد الآخر ثورة عارمة يعضده أنصار القديم انتهت بهرب بدرو وجلوس ديوجو على العرش ولكنه ظل في مخِبئه حتى وفاته عام ١٥٦٦ . وإذا كانت البعثات التبشيرية قد نجحت في تحويل بعضهم إلى المسيحية فقد كانت مسيحية شكلية بحتة قرنت بالاعتقاد فى الأرواح، حتى لقد كتب العالم أيهل يقول: ﴿ إِن مملكة الكونغو تعرضت لنفوذ الإرساليات المسيحية والثقافة الأوروبية لأكثر من ماثتي سنة دون انقطاع ولكن حينما يبحث المرء عن نتائج كل هذا الجهد لا يرى أنه أنتج أى تقدم أخلاقى أو مادي للزنوج ) .

ولم تأت نهاية القرن السادس عشر حتى حلت أنجولا مكان الكونغو في الأهمية . أصبحت السياسة البرتغالية الاستعمارية لا تعنى بأكثر من التبشير بالمسيحية بين الوثنيين ، وكانت سلطة الملك الإفريقي تمتد إلى البيض الذين يقيمون في مملكته . وتعتبر سنة ١٥٧٦ بدء هذا الاهتمام حين عين عليها Paulo Dias Novais فاتجهت السياسة البرتغالية إلى فرض عليها المربقيين من طريق الزعماء وحكمهم حكماً مباشراً وذلك

لعدم وجود ملك قوى كما هو الحال فى الكونغو أو مونوموتابا فى الشرق . وتشمل الثلاثين سنة الأولى من حكم أنجولا (١٥٥٠–١٥٨٠) سلسلة من الحروب الصغيرة من أجل اصطياد الرقيق لإرساله إلى البرازيل . وكان نظام الهبات Donatarias هو التجربة التى أجريت فى أنجولا خلال القرن السادس عشر ، وهو مستمد من النظام الإقطاعي البرتغالي الذي كان سائداً فى العصور الوسطى ، حين كان الملك خلال حملاته الحربية على العرب يعطى حق السيادة على قسم استولى عليه حديثاً إلى أحد اللوردات المنتصرين وقد أدخل الأمير هنرى هذا النظام في ماديرا خلال القرن الحامس عشر من أجل استعمارها . وكان المهدى إليه يتحمل مسئولية الدفاع عن هذا الجزء ويقوم بنفقاته وذلك مقابل ما يكون له من حق مباشرة سلطات هذا الجزء ويقوم بنفقاته وذلك مقابل ما يكون له من حق مباشرة سلطات إدارية ومالية . وكان الملك في العادة يحتفظ بحق احتكار التجارة في بعض السلع وليس من الضروري أن تكون هذه الهبة وراثية ، بل عند وفاة المعطى عسكرى تعينه الدولة هو Captain General لإداريها .

وعندما قدم باولودياز إلى هذه المنطقة منجه الملك لقب Guane على أن وكانت منطقة نفوذه ٣٥ عقدة من الشاطىء جنوب Guane على أن يتوغل فى الداخل إلى أقصى ما يستطيع أن يملك . وكانت حقوقه وراثية وله حق تقسيمها على أن تزرع أو تحصن لمصلحة التاج . كما كان له ثلث دخل المنطقة بالإضافة إلى حق احتكار الملح وحق تصدير ثمانية وأربعين رقيقاً كل عام دون ضريبة مقابل أن يقوم بتموين أسطول صغير يقوم باكتشاف المنطقة حتى رأس الرجاء الصالح وأن يستقدم إلى أنجولا مائة أسرة من الفلاحين ويعطيهم البذور لمدة ست سنين وأن يبنى ثلاثة حصون بين داندى وكوانزا وثلاث كنائس يستقدم لأجلها ثلاثة من القسس .

وكان التضارب بين المنافع الشخصية وسياسة التاج هو أكثر ما سبب اضطراب السلطة والهدف فى أنجولا مما كان سبباً فى تأخر المستعمرة مدة الثلاثة القرون التالية فكانت القبائل الإفريقية دائماً فى حالة تحفز لمقاومة التدخل البرتغالي .

وفى سنة ١٦٤١ حاول أسطول هولندى، مكون من إحدى وعشرين سفينة الاستيلاء على لواندة ودخلوا الميناء فعلا واستولوا على المدينة ، وقدم إليها أسطول آخر فى ديسمبر من نفس السنة واستولى على المدينة برغم دفاع الأهالى . وحاول الحاكم التعرض لهم فى سنة ١٦٤٣ ولكنه أسر وهزم وأسر معه مائتان من قوته . ولم تكن البرتغال آنئذ بسبب حربها مع أسبانيا بقادرة على الدفاع عن أملاكها . فقدمت حملة برازيلية فى سنة ١٦٤٥ لأن ضياع أنجولا كان معناه ضياع ما يرد منها من رقيق ولكنها هزمت حين نزلت إلى الأرض فقدمت حملة أخرى وهزمت الهولنديين وحلفاءهم من الوطنيين ولكنها لم تستطع إخراجهم . وفى سنة ١٦٤٧ قدمت حملة ثالثة من البرازيل بقيادة سلفادور كوريا وقدم له التاج خمس سفن حمل جنوداً فقامت الحملة بمكونة من خمس عشرة سفينة بعمل جنوداً فقامت الحملة بمكونة من خمس عشرة سفينة بعير ألفاً وخمسمائة جندى، فأبدى الهولنديون استعدادهم لتسليم المدينة بغير سبب واضح فانسحبوا ومعهم رقيقهم على نفقة البرتغاليين .

ولم يكن الهولنديون — فى أول أمرهم — بعد أن استقلوا عن أسبانيا أيام فيليب الثانى — أكثر من نقلة التجارة الهندية يعاونون البرتغاليين فى توزيع التجارة الهولندية على أسواق أوروبا . فكانت مراكبهم تقصد لشبونه لاستبضاع التجارة وتوزيعها . ولكن الملك فيليب منعهم من ذلك تأديباً لهم على ثورتهم . فأخذوا يتطلعون إلى خوض البحار والارتحال بأنفسهم إلى الشواطئ الهندية والأمريكية . ولم يكن هذا هيناً فالطريق إلى الهند لم يكن معروفاً لغير البرتغاليين الذين كتموا وصفها وجعلوها سراً خفياً .

ولكن منذ عودة لنشوتن الهولندى من الهند ونشره وصفاً لتجارة الهند والملاحة فى المحيط الهندى أخذ الهولنديون يتجهون إلى هذه البحار ولم ينته القرن السادس عشر حتى كانوا قد عرفوا الطريق حول رأس الرجاء الصالح وباشروا بأنفسهم التجارة على الشواطئ الهندية لا سيما بعد أن حطم الإنجليز أسطول الأرمادا الأسباني في حبل طارق في سنة ١٦٠٧.

وأسس الهولنديون الشركات التجارية منذ سنة ١٥٩٤ ولكن لم تمض مدة طويلة حتى تكتلت هذه الشركات الصغيرة في شركة واحدة هي

شركة الهند الشرقية الهولندية في سنة ١٦٠٩ من أجل مقاومة خطر القرصان ولأجل مباشرة المحافظة على حقوق التجار إذ لم يكن هناك قناصل يحافظون على حقوقهم . وكانت الشركات الصغيرة أعجز من أن تفعل ذلك ، وكان لهذه الشركة مجلس إدارة ينظر في الشئون العامة للشركة وإبرام المعاهدات وإقامة الحصون لحماية التجارة وكانت الحكومة تشرف على إدارتها ولم تكن الشركة أو الحكومة طامعة في الاستيلاء على البلاد التي تحصل منها على التجارة ، بل كانت تبذل الجهد لاسترضاء الأمراء ومصادقتهم كما يهدفوا إلى مآرب دينية كالبرتغال .

وفي سبيل تجارة الملابو التي أسس بها الهولنديون محطتهم البحرية الكبرى ، أخذوا في تأمين الطريق إليها فاستولوا على سيلان ، كما اتخذوا لهم محطة تجارية في بندر عباس على الحليج الفارسي . ونزلوا في محافي سنة ١٦٦٠ كما نزلوا في رأس الرجاء الصالح سنة ١٦٥٧ فكان ذلك بدء نزولهم في إفريقيا . إذ أرسلوا جان فان ريبيك على رأس جماعة من المخاطرين للاستقرار هناك ولم تزد المساحة التي استقروا فيها على بضعة أميال مربعة حول مدينة كيب تاون الحالية ولم يلبثوا أن وسعوا رقعتهم عن توالى عليهم من مواطنيهم ومن بعض الألمان بعد معارك دامية مع السكان الوطنيين كانت تنتهى في العادة بدفعهم إلى الوراء واحتلال مواطنهم . ولسنا في حاجة لأن نذكر أن هؤلاء القادمين كانوا من حثالة المجتمع اختلط بهم بعض الأشراف المخاطرين الفقراء . ولم يلبثوا أن ألفوا من بينهم مجلساً للإشراف على مصالحهم يرأسه الحاكم العام الذي تعينه مؤلئدا .

وألغى مرسوم نانت فى فرنسا فى سنة ١٧٨٦ فأتى ذلك بموجة جديدة من المهاجرين الفرنسيين فكانت النتيجة توسيع رقعة الأرض التى أقاموا عليها بعد أن دفعوا الوطنيين أميالا أخرى إلى الوراء ونزلت جماعة أخرى فى الشرق حول دربان ولكنهم سرعان ما هجروها . ومن أجل موازنة النفوذ البرتغالى فى شمالى إفريقيا نزلت أسبانيا فى ماليلا سنة ١٤٩٤ واختلتها

دون أن تطلق طلقة واحدة. وكان تفكك المغرب السياسي أشد ما يغرى أسبانيا على ذلك فقد كانت هذه الفوضى التي سادت الشرق الأوسط تغرى رجال الدين المسيحيين على دفع الملوك إلى تنظيم الحملات كما كان الجنؤد يتحرقون شوقاً إلى النهب والسلب.

ولذا استطاع بدرو نافارو الذى احترف القرصنة أن يقود حملة مختلطة من البوير والأسبان وينشر النفوذ الأسبانى فى المنطقة المراكشية فى سنة ١٥١٨ ، ثم جاء بعدها دور وهران فسلمت طبقاً لمعاهدة بعد أن أدار الكردينال اكسيمناس Ximenas مذبحة بها ، فقتل أكثر من أربعة آلاف وأسر أكثر من ثمانية آلاف ، وأخيراً سلمت بوجيه فى يناير سنة ١٥١٠ بعد مقاومة جبارة وأعقب ذلك النفوذ فى طرابلس فى يوليو من نفس السنة كما استولى القرصان على جربة سنة ١٥١٨ وأسروا فريقاً من الأهالى كان من بينهم حسن بن الوزان الذى عرف فيما بعد باسم ليو الإفريقى .

وفى بضع سنين أصبحت أسبانيا سيدة جميع النقط الساحلية التى تستطيع أن تعتمد عليها لتغزو الأقاليم الداخلية من المغرب الأوسط ولكنها لم تفعل بل اكتفت بالمناطق الساحلية إذكانت عيون فردينان ملك أراجون قد تحولت إلى البرانس وإيطاليا إذكانت هي التي تقرر مصيره ولم ينقذ المغرب الأقصى من هذا الاستعمار الأسباني البرتغالي إلا قيام الأسرة الشريفية في سنة ١٥٤٩ وإسقاطها أسرة واطس . أما المغرب الأوسط والأدنى فظل الأسبان في المدن التي احتلوها يعانون نوعاً من الحصار ماداموا لا يملكون اتصالاً ما بالوطنيين في الداخل، فأصبحت حياة الجنود مرهقة لهم، كما لم تعد مرتباتهم تصلهم باستمرار فتعرضت مدن مثل وهران لحطر المجاعة من وقت لآخر ، هذا بالإضافة الى سوء الحالة الصحية . ولم يلبث التدخل التركي على يد خير الدين بربروس أن وضع حداً للاحتلال الأسباني .

وكان استعمار البرتغاليين لأنجولا من طريق توطين بعض القادمين سيئاً على طول الحط. فقد جعلت سجناً للمجرمين ومنفى للسياسيين غير المرغوب فيهم. فكانت في كل سنة تصل فصيلة من هوالاء المتسولين واللصوص والقتلة والحنود المشاغبين. وقد تصحبهم زوجاتهم أوبعض بنات الملاجئ اللائي

تزوجن بهم ساعة الرحيل . فكان هولاء البؤساء بالإضافة إلى من سبقوهم يكونون غالبية سكان هذه المستعمرة . ولذا كانت أنجولا وأهلها دائماً على شفا الموت جوعاً لاسيما وقت الجفاف الذى قد يستمر أكثر من سنة . وقد اقترح الحاكم Sousa Coutenho إعفاء الجنود من واجباتهم لأجل العمل فى الزراعة . أما فى موزمبيق وشرق إفريقيا فقد استمر الصراع بين البرتغاليين والقبائل المختلفة زهاء قرنين ، لكن نظام البرازو خفف من حدة هذا الصراع وأعطى المستعمرة بعض الاستقرار . وقدشهد القرن الأول من الاستعمار سير الأمور على النظام التقليدي من حيث إنشاء الحصون والوكالات التجارية من أجل السيطرة على التجارة . وإذا ما توصل البرتغاليون إلى عقد التماق مع أحد الزعماء سواء من الإفريقيين أو العرب بطل استعمال السلاح وبدأت مظاهرة من نوع استعراض القوة تتم على شكل زيارة مركب حربى قادم من جوا وإقامة زعيم موال .

وعند ما قدم دى جاما إلى شرق إفريقيا لم يجد من يحسن استقباله غير أهل مالندى وسلطانهم ، ولم يحاول البر تغاليون الاتصال بالأهالى الإفريقيين في الداخل سوى المنطقة الواقعة بين سوفالا وكاليمانى ، وذلك خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر . أما فيما عدا ذلك من المناطق فقد اكتفوا بالتعامل مع السواحيلي سواء من العرب أوغير هم ؛ وقد أطلق عليهم البر تغاليون لفظ Moors أى المغاربة . وقد وجد البر تغاليون في هذه المدن الحكومية درجة عالية من الحضارة لم يكونوا يتوقعونها ، إذ وجدوا بيوتاً مبنية من الحجر ، وجواً من الرقة في المعاملة في الأسواق المحلية ، مما جعل بعض الكتاب يصف بيئتها بأنها كانت أرقى من البيئة البر تغالية في سنة ١٥٠٠ .

وكانت كلوة صاحبة السيادة التجارية ، وحضارة شرق إفريقيا تمتذ إلى ألف سنة سالفة ، وسكان المدن خليط من العرب والبانتو والفرس والهنود. وقد تأفرق هذا الخليط من السكان على الرغم من بقاء السيادة السياسية في يد العرب الذين كونوا الطبقة الأرستقراطية وعمل السكان السواحليون في الوساطة التجارية بين الهند والشرق الأوسط . وكانت المنسوجات القطنية والخرز

وبعض المعادن مادة هذه التجارة مقابل ما يحصلون عليه من البانتو من الرقيق والعاج والذهب .

وكان رأس دلجادو يعين الحد الشمالي لسلطة البرتغال منذ سنة ١٧٠٠ ولكن قبل ذلك لم يكن هذا الرأس سوى نقطة رمزية أما فى الجنوب فجعلت جزيرة موزمبيق مركز سلطتهم وأخضعت لسلطتها جميع المراكز الساحلية حتى سوفالا . أما فى شمال رأس دلجادو فلم يملك البرتغاليون أية قوة سواء من طريق تحالفهم مع مالندى أومن طريق إنشائهم لحصن يسوع فى ممباسا . ولم تأت سنة ١٧٠٠ حتى كانت القوة الإسلامية قد أبعدت كل أثر للتجار البرتغاليين والجنود من قلب المدن التى سبق أن نزلوا بها .

وقد احتل شرق إفريقيا – سواء شمال الرأس أوجنوبه – مكاناً ثانوياً في سياسة البرتغال الاستعمارية في المحيط الهندي . بل تركز الاهتمام في موزمبيق بسبب ماكان يشاع عن ثروتها في الذهب ثم في ميناء جزيرة موزمبيق التي أصبحت سريعاً ملجأ للسفن القادمة التي تسير بين الهند والبرتغال . ولم تبذل أية محاولة للتوطن شمال موزمبيق إذ لم يزد عدد من بها من البرتغاليين على مائة . وبعد حملة الميدا لم يبد البرتغاليون اهتماماً ما بهذا الجزء من إفريقيا . مائة . وبعد حملة الميدا لم يبد البرتغاليون فرض بينما استمرت التجارة كماكانت في الماضي . ولم يستطع البرتغاليون فرض احتكارهم أوسيطرتهم على شحن السفن بل سرعان ما بدأ التهريب الذي حاولت الأساطيل البرتغالية عبثاً القضاء عليه من طريق زيارات دورية . مماكان ينبعث أشد عقب كل غزوة .

وفى سنة ١٥٨٥ تزعم تركى يدعى « مير على » ثورة السكان السواحيلى بعد أن أعلنت كل المدن، ماعدا مالندى، ولاءها له . ولكنه حوصر في مجباسا بقوة من البرتغاليين تساعدهم بعض القبائل المتوحشة من الزمبا . ولكنه تمكن من الهرب من الزمبا ليقع في يد البرتغاليين . وبدأ في إقامة حصن يسوع في سنة الهرب من الزمبا ليقع في يد البرتغاليين . وبدأ في إقامة حصن يسوع في سنة ١٩٩٧ ولكن لم يتم بناوه إلا بعد سنة ١٦٣٠ واستقرت الوكالات التجارية في كلوه وبمبا وزنجار وموان أخرى . وفي سنة ١٩٩٤ أقيم جمرك في مماسا لتمر به كل تجارة شرق إفريقيا حتى تجبى رسوماً تصل إلى ٦٪ من قيمة التجارة ، وفي سنة ١٥٩٧ أقيم دير لإخوان القديس أوغسطين في ممياسا

فكان ذلك أول جهد تبشيرى يبذل في هذه المنطقة، ولكن هذه الجهود لم يكتب لها نجاح ما في هذه الأنحاء .

ولعل أفضل سي البرتغاليين في شرق إفريقيا كانت هي السنين الأولى من القرن السابع عشر حين اعترفت هذه المدن الحكومية التجارية بسلطة البرتغال ودفعت لها الضرائب. ولكن بعد سنة ١٦٣١ أخذ الميزان ينقلب فقد عاد سلطان ممباسا ومالندي و بمبا بعد أن كان قد تنصر في دير لحماعة القديس أوغسطين إلى دينه القديم وقتل حاكم حصن يسوع ومعظم الحامية . ولم تنته المتاعب بعد ذلك ، فقد بدأت مدن أخرى تطرح سيادتهم لا سيما وقد أخذت سمعة الأسطول البرتغالي تهتز تحت تأثير هجمات الأسطولين البريطاني والهولندي برغم ماكان يبذل له من المساعدة من حصن جوا . في سنة ١٦٥٠ ثار الساحل الإفريقي الشرقى كله ووجد الثوار كل مساعدة من عرب عمانً الذَّين حرصوا على مهاجمة المراكز التجارية البرتغالية هجمات دورية وتحميل سفنهم بالبضائع برغم السلطات البرتغالية، وكان الصراع متعادلاً في الوقت الذي لم يعد فيه للبرتغال ماكان لها سابقاً من مراكب قوية أوقواد كفاة . فني سنة ١٦٩٨ حاصرت حملة عمانية حصن يسوع ثلاثة وثلاثين شهراً وفقد أكثر من ١٠٠٠ برتغالي وخمسة T لاف من أعوابهم من السواحليين حياتهم . ولم تمض بضع سنين أخرى حتى كانت السلطة البرتغالية لا تتعدى جزيرة موزمبيق ، وقبل السكان في الشمال سلطة الحكام العرب السابقين . وعلى الرغم من أن الوكالات التجارية قد أنشئت في كل من سوفالا وموزمبيق بعد سبع سنوات من زيارة دى جاما الأولى ، فإن سوفالا ــ الني كانت المفتاح إلى الذهب ــ أمسكت بزمام الموقف خلال العشر السنين الأولى من القرن . فقد ترك فرنسيس الميدا بعضاً من رجاله فيها في سنة ١٥٠٥ لإقامة حصن من الطين بعد أن أقنعوا الزعماء بما يعود عليهم من فائدة من صداقتهم للبرتغال . وانتعشت التجارة حقاً خلال الشهور الأولى من الاحتلال . ما دام البرتغاليون قد قطعوا الطريق إلى الأسواق العربية بينما أغرى التجار الشيخ على أن يطرح عن نفسه سلطان هوًلاء الدخلاء . وقام الرجل بتنفيذ ذلك ولكنه سقط شهيداً ونصب البرتغاليون حاكماً أكثر ولاء .

والمتقرت سلطة البرتغال بضع سنين جدد فيها بناء الحصن بالحجر، وأنشئت حصون أخرى أصغر في الداخل بين نهرى الزمبيزي واللمبوبو.

ومنذ سنة ١٥٠٥ أرسلت الحملات إلى الداخل لاستكشاف مناطق الذهب فحاولوا القضاء على حركة النقل العربية نحو الشمال والجنوب بعد أن تعذر عليهم السيطرة على مشايخهم. ولم تلبث موزمبيق أن أصبحت أحد مفاتيخ الطرق المؤدية إلى هرمز وملقا . ومر بها نواب الملك والرسل والشعراء والزوار الأجانب يجذبهم سحر الشرق . ولكن قليلاً منهم من استقر لسوء الأحوال الصحية . ولكن من بقي بعد ذلك هوالذي كون شعب أهم المستعمرات البرتغالية في إفريقيا . فأصبح مركز رياسة حصنها واحداً من أهم مراكز المستعمرات لاسيما وقد حصل على امتياز التجارة في بعض المنتجات الوطنية التي لم يكن يزاولها التاج . ولم تلبث التجارة كلها أن أصبحت في يد حاكم موزمبيق لقاء جعل يدفعه كل سنة إلى السلطة في لشبونة . فامتلأت مخازن الجزيرة بالحرز والمنسوجات وأقبل الإفريقيون على شرائها مقابل الذهب والعاج والرقيق .

وكان طؤل المسافة بين موزمبيق ولشبونة يجعل الحاكم ذا سلطة واسعة ولكنه كان يزاول سلطته تحت إشراف نائب الملك في الهند، وكانت القوة البرتغالية معه برياسة قائد يسمى Regimento عليه أن يرفع تقريراً سنوياً إلى الملك . وكانت التعليمات لدى الحاكم ومعاونيه تقضى باحترام حقوق زعماء القبائل . وكان حصن موزمبيق الذى يسمى سان سباستيان والذى بنى في سنة زعماء القبائل . وكان حصن موزمبيق الذى يسمى سان سباستيان والذى بنى في سنة راس كل حصون شرق إفريقيا فكان يسع ألف رجل ، إلى جانب ما كان به من كنيسة ومستشفى .

وقد قدم البرتغاليون إلى منطقة الحصن وسكنوها وزاد عددهم برسو الأساطيل عند مرورها إلى الهند، ومنهذا الحصن أرسلت الوفود إلى ممالك مونوموتابا Makalanga و ماكالانجا Makalanga وهي كلها ممالك وطنية في الداخل فبادلوها التجارة، فكانوا يرسلون إليها الملابس القطنية والحرز، بل ساعدوا سلاطينها في حروبهم الداخلية فكان السلاح الأوروبي المتفوق سبباً في مزيد من الحروب بينهم .

وفي القرن السابع عشر ظهر العرب والهولنديون - بل والبريطانيون - ينافسون البرتغاليين . ومن أجل مقاومتهم نظم الملك فيليب الثالث إدارة هذه المستعمرات تحت إشراف نائب الملك في الهند لاسيما وقد بدأت تسهم بإرسال الرقيق إلى البرازيل .

وُ إِلَىٰ جَانِبِ البرتغاليينِ الذينِ قدمُوا إِلَى مُورْمبيقَ قدمُ أَيضاً الْجُوانُ . وكَانُوا فِي أُول أَمرهُم يمثلون شركات هندية بريطانية وكانت معيشتهُم عند السَّاحُلُ ، وتزوجوا الإفريقيات ودخل بعضهم إلى الداخلوا اشتغلوا بالتجارة .

وكان من أثر مساعدة البرتغاليين لسكان المونوموتابا أن أقطعهم ملكها الأراضي كما كان يفعل مع الزعماء وكانت لهم سلطة الإدارة على ما يمنح إليهم ولم يلبثوا أن تزوجوا الوطنيات وتعلموا اللغة الوطنية وكونوا الجيوش التي كان ملك المونوموتابا يعتمد عليها في حروبهم فنشأت منهم طبقة أطلق عليها اسم Prazero أصبح الفرد منها يملك جميع الحقوق على مقاطعته وزاد من عددهم أن اندفعت حكومة البرتغال تقطع أرضاً أيضاً إلى بعض المقيمين مقابل أن يدفعوا عشر ما يجمعونه من ضرائب ، وبذلك تسربت سلطة الزعماء الوطنيين إلى هذه الطبقة الجديدة، فأصبحوا أكبر قوة في شرق الحكام البرتغاليين، قادرين على أن يخضعوا ملوك المونوموتابا، بل يخضعوا الحكام البرتغاليين لإرادتهم . وكانت حصونهم التي بنوها موضع إعجاب كل من رآها في القرن السابع عشر إذ كانت تحوى أكثر الأثاث رفاهية ويقوم على خدمتهم طوائف من العبيد السود .

ولمناكان أكثر هوًلاء البرازيرو قد أصبحوا بعدجيل واحد خلاسيين ، حتمت الحكومة أن تورث المقاطعة إلى أكبر البنات على أن تتزوج برتغالياً وبدلك عادت الأرض إلى البرتغاليين . ولكن بعد لشبونة جعل القانون حبراً على ورق لاسيما وقد بدت الحياة قاسية لكثير من البرتغاليات اللائى استقدمتهن الحكومة ليتزوجن الرجال هناك . وكان تشديد الحكومة فى تنفيذ القانون يودى في بعض الأوقات إلى ترك الأرض بؤراً ، وكثيراً ماتقرب الحكام إلى هولاء البرازيرو واعتمدوا على جيوشهم ، فكانت إرادتهم هى القانون . وظل

هذا النظام سائداً إلى منتصف القرن التاسع عشر حين أخذت الحكومة في تعديله بغض الشيء ولكن دون جدوى .

وقد أنشئت مدينة تيتى Tete فى منتصف القرن السادس عشر على بعد ٢٥٠ ميلاً إلى الداخل لتكون مركزاً لتجارة الذهب المستخرج من مانيكا وماشونا فى الداخل ، كما أنشئت وكالة تجارية فى كليمانى . وقد اهتم لورنزو ماركيزو فى سنة ١٥٥٤ بعقد اتفاقات مع الزعماء جنوبى سوفالا من أجل تسهيل مجىء التجار لشراء الذهب والعاج . وكانت أوامر الحكومة تجتم عليهم عدم استعمال القوة فى علاقتهم مع الأهالى واحترام حقوقهم والعمل على كسب ودهم .

وارتقى العرش البرتغالى فى سنة ١٥٦٨ الملك سباستيانو وداعبته أحلام إنشاء دولة مترامية الأطراف فى هذا الجزء من إفريقيا برغم المعارضة الى لقيها من بعض رجال حاشيته حين أصروا على وجوب الاستمرار على سياسة مسالمة الأهالى من أجل التجارة السلمية . ولكنه أصر على وجوب تملك مناجم الذهب فى الداخل وطرد التجارالعرب وفتح حقل التبشير أمام البعثات الدينية ، فكان أنأرسلت حملة قوامها ألف رجل فى سنة ١٥٦٩ بقيادة فرنسسكو بارتو فكان أنأرسلت حملة قوامها ألف رجل فى سنة ١٥٦٩ بقيادة فرنسسكو بارتو وقد بدأت سيرها فى بداية فصل المطر فأمضت عاماً كاملاً فى صراع مع الوطنيين انتهى بالقضاء على جميع رجالها فيما عدا مائتى رجل عادوا يجرون أذيال الحيبة ، ومات باريتو صريع الحمى .

وعاد مساعده فرناندز أومم Fernandez Homem يقود حملة أخرى في سنة ١٥٧٤ وتمكن من الوصول في أرض مانيكا إلى نقطة قريبة من مدينة أمتالى Umtali الحالية حيث وجدوا عمليات استخراج الذهب تجرى بنجاح ولكنه سرعان ما أيقن أن استخراجه لن يكون مربحاً ما لم تستعمل الآلات على نظاق واسع. ثم اتجه شمالاً إلى زمبيزى ثم إلى سينا حيث ضمم على استخراج الفضة من مناجمها القديمة وإخراجها عن طريق تيتى ولكن الأمور لم تجروفق أحلامهم . فترك مائتى رجل لحراستها وقفل راجعاً فها مع الخامية وأفنوها قبل أن يصل فرناندز إلى موزمبيق، فكان

أن فقد التاج كل أمل في استثمار هذه الثروة واكتنى بدفع ضريبة معينة إلى ملوك هذه الممالك من أجل الاستمرار في التجارة . وكانت موزمبيق تستقبل كل ثلاث سنوات بعثة من موتوموتابا فتقدم لها كميات من الأقمشة القطنية والحرز كهدية دورية .

وفي سنة ١٦٠٨ هاجم الهولنديون حصن سان سباستيان .

وكان تناقص التجارة برغم الحرية التى أعطيت للتجار سبباً فى لجوء الحكومة فى نهاية القرن السابع عشر إلى منح جزء من هذه المستعمرة إلى شركة برتغالية هى شركة شرق إفريقيا التجارية من أجل استثمارها بعد دفع جزء من الأرباح للحكومة إلا أن المشروع فشل قبل مرور عشرين سنة وانحلت الشركة .

وجاء المبشرون في أعقاب المستعمرين ، بعضهم من البرتغاليين وأغلبهم من الجوان . ونجحوا بعض الشيء إلا أن أغلبهم انصرف إلى تملك الأرض شأن البرازيرو ، واتجهوا إلى استغلال الأرض بوساطة الرقيق وانصرفوا عن التبشير حتى أن عدد الوطنيين المسيحيين لم يصل إلى أكثر من ألفين، بل كانوا في بعض الأوقات سبباً في كثير من النكبات حين حرضوا الحكومة على قيام الحملات الحربية من أجل الانتقام لمن مات منهم ، وكانت نتائج هذه الحملات فشلاً ذريعاً .

ولم يكن دور موزمبيق في تجارة الرقيق أقل من غيرها من المستعمرات البرتغالية إذ بدأت تزاول هذه التجارة على نطاق واسع خلال الاحتلال الهولندي لأنجولا، ولكن هذه التجارة في موزمبيق لم تكن على النحو الذي نظمت عليه في أنجولا لأن البرازيرو كانوا أكبر من عوق هذه التجارة من أجل مصلحتهم، ولكن نقص تجارة الرقيق في أنجولا خلال القرن التاسع عشر عوضها نشاط موزمبيق ولم تنته هذه التجارة إلا في سنة ١٨٦٥ ولكن كثيرين من أهلها قدموا إلى الحكام الفرنسيين في جزائر يونيون وقومور من أجل العمل هنا كأجراء (مختارين) دون أن يكون في ذهابهم شيء من الاختيار، وفي أثيوبيا ثار أحمد بن إبراهيم حاكم هرر والملقب بالإمام في وجه الإمبر اطور لبنادنجل واستعان بالأتراك العثمانيين الذين كانوا قد نزلوا

بالموانى الأثيوبية على البحر الأحمر فأمدوه بالمدافع والبنادق ، وكانت أسلحة حديثة بالنسبة لأثيوبيا

وتمكن الثائر من تجميع القوة الإسلامية في شرق أثيوبيا والزحف بها بقصد الاستيلاء على كل أثيوبيا وبدت قوة الجيوش الإمبراطورية أمام قواته ضئيلة إلى حد كبير، فرأى الإمبراطور أن يستعين بالبر تغاليين الذين كانوا قد هزموا الاسطولين المتحالفين المصرى والبندق في موقعة ديو سنة ١٥٠٩ واستولوا على عدن في سنة ١٥١٣ واحتلوا قمران ودهلك ، كما عرفوا المدافع والبنادق . واستطاعوا أن يصلوا إلى الهند . فأرسل إليهم وفداً من شخصين هما: ماتيو الأرمني الذي كان يعمل في التجارة هناك ، وأمير أثيوبي وأرسل معهما هدية هي قطعة من الحشب قيل إنها من الصليب الأصلى الذي صلب عليه المسيح .

وفى خلال الرحلة مات الأمير الأثيوبي وأتم التاجر الرحلة وحده إلى الهند ليقابل البوكيرك نائب الملك في الهند ، ومن هناك أبجر إلى لشبونة .

وقد حمل هذا الوفد معه كتابين أولهما إلى ملك البرتغال يتضمن مشروع حلف يتكفل فيه ملك البرتغال بمساعدة أثيوبيا في حروبها بالذخيرة والرجال. وثانيهما إلى البابا كلمنت السابع يعترف فيه لبنا دنجل بتبعية الكنيسة الأثيوبية لكنيسة روما . فأعاد الملك الوفد إلى أثيوبيا ومعه وفد برتغالى مكون من سبعة عشر عضواً منهم الأسقف برمودز الذي عينه البابا بطريركاً على أثيوبيا واستغرقت المفاوضات مدة طويلة ، والإمام أحمد يكتسح البلاد ، والإمبر اطور يلح في طلب المساعدة ، وأرسل الأسقف برمودز إلى لشبونة ، وكان قبل سفره قد حمل الإمبر اطور على إعلان تبعية كنيسته للكنيسة الغربية .

وفى لشبونة شرح الأسقف للملك جون الثالث سوء حال المسيحية فى أثيوبيا وانهيار قوتهم أمام قوة الإمام أحمد . فأعطاه الملك خطاباً إلى نائبه فى الهند يكلفه إرسال أسطول برتغالى مزوداً بأربعمائة وخمسين جندياً . ورجل برمودز إلى جوا فوصلها فى سنة ١٣٣٩ وقدم الكتاب إلى جين جراسيا نائب الملك .

﴿ وَلَكُنَّ هَذَا مَاتَ وَخَلِفُهُ فَي مَنْصِيهِ دِي جَامًا الَّذِي كَانَ مَعَنِيًّا بِنَشْرِ النَّفُوذُ البرتغالي في الهند أكثر من أي شيء آخر ، ولذا تهاون في تنفيذ الأمر حتى سنة . ١٥٤، وقد مات في خلال ذلك الملك لبنادنجل دون أن يرى أثراً لعروضه . وتولى العرش الإمبراطور جلاوديوس الذى صمم على سحق ثورة الإمام ولكنه ارتد إلى الغرب. وبينما هو يحاول تجديد قواته وصلت القوة البرتغالية مكونة من أربعمائة وخمسين جندياً برتغالياً يقودهم كرستوفر دى جاماومعهم برمودز وسرعان ما انضموا إلى جيوش الإمبراطور ولكنهم هزموا في المعركة الأولى وأسر قائدهم وفر الباقون . وكأن هذه الهزيمة قد شجعت الإمام أحمد على تكرار الهجوم . فهجم بقوة كبيرة ركز فيهاكل قوته ولكنه أصيب بهزيمة منكرة جعلت الإمبر اطور يسرع بالهجوم ومعه قوات البرتغاليين في فبراير سنة ١٥٤٣ فانهارت القوة الإسلامية وقتل عدد كبير منهم واخترقت فصيلة برتغالية صفوفهم إلى حيث الإمام وأطلقوا عليه الرصاص وبذلك قضى على الثورة. وخيل للبرتغال أن قد خلصت لهم البلاد ولذا لم يكد الإمبراطور يعود إلى قصره عام ١٥٥٥ بعد انتصاره على القائد نور ابن أخت الإمام أحمد وخليفته حتى وجد بعثة برتغالية جديدة بقيادة رودريجز ومن بينها مبشران من الآباء اليسوعيين يحملان خطاباً من حاكم الهند ويطلبان فصل كنيسة أثيوبيا عن كنيسة مصر وتبعيتها لكنيسة روما .

ولكن الإمبر اطور الحديد رفض هذا الطلب، فلجأ البرتغاليون إلى المراوغة في الوقت الذي اتصلوا فيه بأعداء الإمبر اطور وشجعوهم بالسلاح، ويبدو أن مساعدتهم لهولاء الثوار كانت واضحة إلى حد أن دعا الإمبر اطور ميناس البطريرك الكاثوليكي وأمره في لهجة قاسية أن يقه نشاطه ويترك البلاد.

وعاد البرتغاليون يحاولون الولوج إلى أثيوبيا من جديد فأرسلوا إلى الملك سوسنيوس (١٦٠٧ – ١٦٣٢) بعثة جديدة . وكان الإمبراطور فى نزاع مع الاكليروس والمطران المصري فأبدى العطف على البعثة البرتغالية لاسيما وقد وجد فى رئيس البعثة الأسقف بايز paez مثلاً لرجل الدين الصالح . واعتنق الإمبراطور المذهب الكاثوليكي سراً في سنة ١٦٢١ وجهر به في سنة ١٦٢١ وأصدر مرسوماً جعل الكنيسة الأثيوبية تابعة لكنيسة روما.

بها أخوه وزوج ابنته وأمير آخر ؛ يويدهم رجال الدين الوطنيون وعلى رأسهم المطران المصرى . وأخذ الإمبراطور فى سحق هذه الثورات يويده البرتغاليون ، واستمرت الثورات مشتعلة زهاء ست سنوات انقسمت البلاد خلالها إلى أكثر من معسكر ، فاقتنع الملك بعقم المحاولة فتنازل عن العرش لولده فاسيلاداس الذى عمل على إعادة الهدوء إلى شعبه فكتب إلى البطريرك الكاثوليكي يأمره وقساوسته بترك البلاد . فكان لابد أن يخضع ، ولكنه حاول الاتصال بعم الإمبراطور الجديد يمنيه بمساعدة جديدة من ملك البرتغال النورة ومناه بالمساعدة أيضاً حيى إذا أخفقت المحاولتان حاول ومن معه من اليسوعين أن يختبوا في البلاد في أثناء سيرهم إلى مصوع ليحاولوا الاتصال من جديد بمن يروا الاستعانة به . ولكن أخفقت كل هذه المحاولات برغم تكرارها ووصلوا إلى مصوع حيث قبض عليهم حاكها التركي وباعهم إلى من نقلهم إلى سواكن حيث افتدوا بالمال .

وبينما كانت الأمور تجرى على هذا النحو في قارة إفريقيا ، كانت هناك أمور على جانب كبير من الحطورة تجرى على المسرح الأوروبي ، فقد قام الراهب المسيحي مارتن لوثر ليعارض البابا فيما أطلق عليه المورخون اسم ضكوك الغفران . ولو أن هذه المعارضة التي أبداها مارتن لوثر لم تكن شيئاً جديداً على المسيحية إلا أن شخصية لوثر القوية ، والطريقة التي أبدى بها هذه المعاوضة على الصورة العلنية التي حدثت بها ، ثم الظروف السياسية التي كانت تعاقيها أوربا آنذاك ، تعاونت كلها على أن تخلق من هذه الحادثة البسيطة شيئاً عظيماً ، بل عظيماً جداً ، الأمر الذي أدى إلى نشر مذهب مسيحي جديد بينادي بنظريات جديدة ، أساسها عدم التسليم بسلطة البابا ، ثم حرية الفرد ، في تفسير بنظريات جديدة ، أساسها عدم التسليم بسلطة البابا ، ثم حرية الفرد ، في تفسير بنظريات جديدة ، أساسها عدم التسليم بسلطة البابا ، ثم حرية الفرد ، في تفسير بأقوال الآباء أو سلطتهم في سن القوانين الكنسية أوسلطتهم في اتخاذ فرارات معينة على النحو الذي جرت عليه الأمور في المجامع المسيحية التي عقدت فيما بين القرنين الرابع والرابع عشر الميلادي . ثم التخلص من سيطرة غقدت فيما بين القرنين الرابع والرابع عشر الميلادي . ثم التخلص من سيطرة

اللغة اللاتينية وترجمة الإنجيل والصلوات والتفاسير إلى اللهجات المحلية . كل هذه الأشياء أدت إلى تطور في العقلية الأوروبية رأت الكنيسة الكاثوليكية أن تقابله بما سمى في التاريخ بحركة الإصلاح الكاثوليكي التي تمخضت عن نتائج كثيرة كان أظهرها قيام هذه الجماعات الدينية الى أخذت تتدخل في حياة المجتمع من ناحيته العامة والحاصة .

وإذا كان قد قدر لهذه الجماعات الكاثوليكية الناشئة أن تلعب دوراً إيجابياً في القارة الإفريقية خلال مرحلة الاستكشافات الجغرافية حين صحبت البعثات التبشيرية الحملات الكشفية والجيوش الغازية ، سواء في غرب القارة أو شرقها ، فقد قدر لها أيضاً ،أن تلعب جمعيات أخرى تنتمى إلى هذا المذهب الجديد نفس الدور في القارة الإفريقية أيضاً ، وتحاول القيام بمثل الدور الذي قامت به الجمعيات الكاثوليكية في القرن السادس عشر وما تلاه . وقدر لهاتين القوتين أن تتصارعا في الميدان الإفريقي خلال القرن التاسع عشر وأن يكون لصراعهما أثر كبير في الحركة الاستعمارية الأوروبية خلال هذا القرن أو غير مباشر على جهود هذه الجماعات التبشيرية لاسيما حين ألقت عليها عبء القيام بالجهد التعليمي والصحى . كما قدر لهذه الجماعات أيضاً أن عتمد على جهود الدول سواء في تأمين الطرق أو حفظ الأمن ، أو إدخال مظاهر الحضارة الأوروبية كشق الطرق ومد السكك الحديدية من القيام برسالتها ولذا كان لزاماً أن نتكلم عن هذا كله كي نمهد لما سيأتي بعد .

لم يكن لوثر أقل من إخوانه الرهبان الكاثوليك اعتقاداً في صحة مبادئ المسيحية أوعقيدتها ولكنه شبه الله بالصانع الماهر الذي يستطيع أن يعمل كل شيء حسن. ولكن هذا العمل قد لايكون حسناً إذا كانت الأداة التي يستعملها ليست صالحة كما لم يكن أقل منهم اعتقاداً في سلطة البابا . ولكنه لم يلبث أن ثان عليها حين رأى الوسيلة التي يلجأ إليها من أجل جمع المال لكنيسة القديس بطرس . ورأى الناس يعتقدون أن في يد البابا كنزاً لاينفد من بركات الله والصالحين والقديسين في قدرته أن ينفق منه على المؤمنين الأتقياء أن والغفوان لايتم إلا بالتوبة والإقلاع عن ارتكاب العاصي ولكن صكوك

الغفران تشجع على ارتكابها ، وشراء صكوك الغفران متلف للأرواح التى من واجبه تخليصها وتطهيرها ، ومن أجل هذه الثورة عده البابا صاحب هرطقة يجب القضاء عليها ، فكتب إلى الإمبراطور شارل الخامس أن يحاكمه في فض لوثر المثول أمام المجمع الذى دعاه إليه ، ومن ثم أصبحت الثورة ثورتين : ثورة على السلطة الدينية ، وثورة على السلطة المدنية . ولكن الأمراء الألمان رأوا سواء في الثورة الأولى أو الثانية أملاً يستفيدون منه فنصره أمير سكسوني .

وشجعت ثورة لوثر غيره من أمثال كلفن ولكنه وجد أيضاً فيما كانت تتمتع به مدينته جنيف من حرية مجالاً لدعوته فذهب إليها ورأى أهلها في حريته انتصاراً لحريتها فاعتنقوا مذهبه كما اعتنقه بعض أهل فرنسا وهم الذين حملوا فيما بعد اسم الهجونوت. ولم تكن معارضة كل من لوثر وكلفن سواء لسلطة البابا أو الإمبراطور بأقل من معارضة زونجلي الذي ظهر في سويسرا في نفس الوقت وكان لهذه الآراء الجديدة أثرها في خلخلة سلطة البابا وشغور الكاثوليك أنهم في حاجة إلى التجديد طالما أن هذه الآراء تجد تأييداً من كثير من الناس.

وإذا كان الملوك والأباطرة قد عوّلوا على الدفاع عن سلطة البابا وسلطتهم، كما حدث في فرنسا وأسبانيا والبرتغال ، فقد كان هناك ملوك آخرون كإنجاترا والسويد وأمراء ألمانيا ، رأوا وجوب الدفاع عن هذا المذهب الجديد. ودارت الاضطهادات الدينية في كل بلاد أوروبا وكان من أثر ذلك قيام بل اشتداد حركة الهجرة إلى أمريكا من أجل التمتع بالحرية الدينية فكان أن احتضنت هذه الأرض الجديدة جدوع الهاربين الذين تعاهدوا هناك على أن تكون حرية الفرد في اعتناق ما يشاء من الآراء أساساً لهذا المجتمع الجديد الذي غوالوا على بنائه. هذا إلى أن لوثر رأى أن أفضل وسيلة لكسب الانصار ترجمة الكتب المقدسة ونشر آرائه باللغات الوطنية كي تكون أقرب إلى فهم الجماهير من أللغة اللاتينية التي كانوا يرددون عباراتها دون فهم . ومن ذلك كانت هذه الترجمة أنجاها جديداً نحل مزيد من الحرية لا في النهم فحسب ، بل في الغمل من أللغة الني وضعت في أيدي الناس من الرجال والنساء واستظاعوا المترجمة الى يقفوا في مواجهة الغاماء الدينيين يقازعونهم ويناقشونهم فيما يبدون

من الآراء . ومن ثم م ألم تأت نهاية القرن السادس عشر حتى تأيد مبدأ الحرية الفردية في اعتناق الآراء ، بل والعمل . كما تأيد مبدأ قيام الكنائس المحلية وحريتها في العمل أيضاً . وبعد أن كان الفرد، كما كانت الكنيسة مرتبطة بأبرشية خاصة وأسقف خاص ، تحرر الفرد كما تحررت الكنيسة من هذا السلطان لتكسب حرية العمل المستقل لمصلحتها الخاصة ، وأصبح الفرد ، كما أصبحت كل كنيسة حرة في خدمة المجتمع بالطريقة التي تراها لاعن طريق هيئة خاصة أوفى نطاق طقوس معينة .

وكان من أثر الانتشار الذي لقيته هذه الآراء الجديدة أن عزمت الكاثو ليكية على تَجَدْيِدُ نفسها وُظهْرت هَذَهُ الْنَرْعَة مبكرة وقوية فَى أَسَبَائْيَا ، فَكَانَ أَنْ أَلْفَ اجناتيوس ليولا طائفة الجزويت في سنة ١٥٤٠ . وفق نظام القديس دومنكان . وهم وإن لم يكن لهم في أول الأمر زى خاص يميزهم أوعمل ديني خاص يقومون به ، إلا أنهم اعتقدوا بوجوب الطاعة العمياء لروسائهم ايستخدموهم فيما يريدون من الأغراض . وجاهروا بآزائهم فئ كل البلال والأوساط حتى التي كانت تعاديهم ، وبدءوا يبذلون الجهد الصادق لامن أجل استعادة الذين فقدتهم الكاثوليكية بل فى جذب كثيرين من خارجها ليدخلوا إِلَى حَظِّيرَتُها ، فَحَمَلُوا المُسيحية إِلَى الضين والهند واليابان وكل ما استطاعواً أن يذهبوا إليه . فإذا كان الميدان الإفريق قد فتح فى نفس الوقت الذى ظهروا فيه ، رأوا فيها باباً لايترددون فى ولوجه . فصحبتْ الحملات الكشفية الكثير بن منهم ، وقد رأينا ماذا فعلوا في الكونغو وماذا فعلوا في أثيوبيا وكانوا يرون في التعليم الوسيلةالمثلىلنشر مبادئهم وخدمة المجتمع .فلم يمض قرن ونصف قرنعلى تأسيس هذه الجماعة حتى كان لها ماينيف على سبعمائة مدرسة تقدم إلى الشعب بالمجان أحسن صنوف التعليم فى وقت كان فيه التعليم نادراً وغالى النكاليف . وعلى مثال هذه الجماعات نشأت جماعات لاتقل عنها حماسة مثل الفرنسسكان والكابوشان والرهبان البيض وغيرهم ، اتجهتكلها تعمل فى جميع الميادين لأجل خدمة الدين.

ومن أجل التخلص من سلطة البابا نشأت الكنيسة الأنجليكانية في إنجلترا بإرشاد الدولة وتعضيدها فكانت عاملاً جديداً من عوامل الكفاح المسيحي حتى إذا بدأت إنجلترا تتطلع إلى قارة إفريقيا عملت معها الكنيسة الانجايكانية جنباً إلى جنب ، بل سبقتها في كثير من الميادين .

## مراجع الباب الأول

ابن جبير ؛ تحقيق حسين نصار ؛ القاهرة ١٩٥٩ .

الحيمى حسن بن أحمد الحيمى : سيرة الحبشة ؛ تحقيق مراد كادل ؛ القاهرة الحيمى حسن بن أحمد الحيمى . ١٩٥٨

زاهر رياض : جنوب إفريقيا القاهرة ١٩٦١.

سليم حسن وعمر الإسكندرى: تاريخ أوربا الحديث ، القاهرة ، غير مؤرخ .

سونيا هاو : فى طاب التوابل ؛ ترجمة محمد عزيز رفعت ؛ القاهرة ١٩٥٧ .

الشاطر بوصيلي : دويلات عربية على الشاطىء الإفريقي ؟ على الشاطىء الإفريقي ؟ على الشاطىء الإفريقي ؟ العدد ١٠ .

Bovil: The Golden Trade of the Moors..

Budge: History of Ethiopia.

Duffy, James: Portugal in Africa.

Davies: An Outline History of the World.

Grant: A History of Europe.

Cambridge: Modern History, Vol.1.

Harmsworth: Universal History, Vol. VI..

## الباب الثاني

متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة على موقع ارشيف الانترنت الرابط https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem

عصرتحب أرة الرقتيق

المسانور من الاورثي

, • 1

## عصرتحبارة الرمتيق

كأن الوصول إلى الهند هو الهدف الأول من حركة الاستكشافات التي قامت بها البرتغال ، إلى جانب أهداف أخرى ، مثل الوصول إلى أرض القس حنا ، والتبشير بالمسيحية ثم الوصول إلى موارد البروة الإفريقية •ن أجل الاتجار بها . ولذا اقترنت كل المجهوذات الكشفية ـ بعد أن اختنى هدف الوصول إلى أرض القسحنا من جراء طول الرحلة دون أنيظهر أن هذا الأمل قريب التحقيق – بإرسال البعثات الدينية ، كما اقترنت بإنشاء المراكز التجارية والحصون التي تحرسها الحاميات المسلحة . وقد رأينا كيف بدأت الدولة بإنشاء هذه المراكز في كل ما يستكشف من الأرض أولاً بأول. فذفع البرتغاليون إلى الهجرة إلى جزرماديرا . كما أنشئت حصون أرجويم وسنتياجو وسان جورج دى مينا وسان توما فى الغرب، كما أنشى ً حصن يسوع فى ممباسا ثم حضون أخرى في سوفالا وموزمبيق . وبادل القادمؤن الأهالي ماكان معهم بما جلبوه من أقمشة قطنية وخرز وأسلحة وذخيرة . وكان الذهب أكبر ما يغريهم . وقد رأينا كيف حاولوا الوصول إلى مناجمه في الداخل في إقليم زمبًا فكان نصيبهم الفشل . وكان وصولهم إلى رأس الرجاء الصالح قبل أن يؤذن القرن الخامس عشر بالانتهاء . واكنهم نجحوا في الوصول إلى الهند وتحدوا المصريين والبنادقة . وتغلبوا عليهم ولم تكن الحلقة الأولى من الةرن السادس عشر قد تمت بعد.

في هذه الفترة كانت أسبانيا هي الأخرى تجهز من أجل مشروع الوصول إلى الهند عن طريق الغرب ، فأبحركولمبوس في الثالث من أغسطس سنة ١٤٩٧، فوصل إلى جرر الهند الغربية في أكتوبر ونزل إلى الشاطئ ، ورفع العلم الأسبا وهو يعتقد أنه وصل إلى الهند . وتكررت رحلاته واكتشف أكثر من جزيرة ، كما كشف شاطئ البرازيل الشرق في سنة ١٤٩٩ .

وواصلت أسهانيا الكشف بعد كولمبوس فكشفت الشواطئ الشمالية

لأمريكا الجنوبية . وخرج فى الوقت نفسه بدرو الفارز يبغى الوصول إلى الهند فطوحت به الرياح إلى شاطئ البرازيل الشرقى وأعان تبعية هدا الجزء لملك البرتغال بعد أن أقام عليه صليباً , وفى شهر مايو سنة ١٥٠٠ أرسل الملك من يدعى أمريجو فسبوتشى لاكتشاف المنطقة .

ولم تلفت ثروة هذه المنطقة الجديدة أنظار المستكشفين ففضلوا عليها الهند ولذا لم تحاول السفن البرتغالية أن تقصدها مرة أخرى وظل هذا التجاهل مدة ثلاثين سنة . بينما قصدها الأسبان والفرنسيون .

وكان طبيعياً أن ينشأ الخلاف بين الأسبان والبرتغال على هذه الأرض الجديدة وكادت الحرب أن تنشب لولا أن احتكما إلى البابا اسكندرالسادس فحسم النزاع بينهما في سنة ١٤٩٣ حين رسم خطأً وهمياً بين القطبين على بعد ١١١٠ من الأميال غربي جزائر ازورس ، يكون ما يقع شرقيه للبرتغال وما يقع غربيه لأسبانيا ، فكانت البرازيل من نصيب البرتغال . وكان طبيعياً أن تعود البرتغال إلى استغلال هذه الأملاك ، فإهمالها معناه ضياعها من يدها فجعلتها منفى للمحكوم عليهم من المجرمين. ولكن ازدياد هجرة البرتغاليين دفعت الملك جون الثالث إلى أنَّ يقيم حكومة هناك ، فأقام لها حاكماً عاماً وقسمت البلاد إلى أقسام Capitancy فمنح قسم منها إلى بعض الأشخاص الراغبين فى الإقامة هناك على أن تكون سلطتهم مطلقة فى إدارة مايمنحون من أقسام . وكان كل قسم يمتد حوالى خمسين عقدة على طول الشاطئ والحدود بينها غير واضحة بل ترك أمر تحديدها إليهم . وكانت أول مقاطعة وهبت هي منطقة سان بولو الحالية التي أعطيت إلى Martin Affonso الذي بدأ يكشف المنطقة فوصل إلى مصب اللابلاتا . وعقد أكثر من معاهدة من السكان الأصليين وأدخل زراعة قصب السكر كما جلب المواشي من جزر ماديرا . وتبعه غيره من الضباط والمهاجرين من أمثالً بدرو لويز دى سوسا الذى قسمَ إقطاعه إلى أجزاء وهب بعضها إلى آخرين، ثم بدرو دى كامبو تورينهو. وكان معظم هوًلاء قد قدموا من الهند ولذا كانوا طغاة مستبدين مع من سكن إقطاعاتهم سواء من الوطنيين أوالأجانب . وقاوم الوطنيون هذه المحاولات، مما نتج عنه بعض الاضطراب ولذا فضل البرتغاليون الذين هاجروا إليها

ترك البلاد والعودة إلى الوطن . ولكن الضيق الاقتصادى أعادهم كما أعاد غيرهم ، فأنشئت أول وكالة تجارية في Parnamboco حيث عاش فيها سبعون رجلا تولوا أمر الدفاع عن أنفسهم ، فلما اشتدت هجمات الأهالي عليهم طلبوا الغوث من الحكومة ، فأرسلت إليهم حملة قوامها ١٩٠٠ رجل منهم ١١٣ فارساً في عشر سفن غرق بعضها وسبح ركابها إلى أقرب مكان إلى الشاطئ .

وحوولت مثل هذه المحاولة عند مصب اللابلاتا حيث أقيمت بعض المهاجر في سنة ١٥٣١ ، وجذبت إليها بعض رءوس الأموال بعد أن زودت بوسائل الدفاع بسبب وجود بعض القبائل المعادية . ومن أجل زيادة اطمئنان المهاجرين اهتمت الحكومة بتعيين حاكم عام منحته جميع السلطات كما جعل له مدير للمالية ، وشُجع الأهالي على إقامة المدن ومنحوا حقوق البلديات ، هذا في الوقت الذي أخذ فيه الوطنيون يفدون إليهم ليتعلموا منهم . بل ويسعى البرتغاليون إلى نسائهم يتزوجون، ، وبدئ باستغلال الأرض في زراعة قصب السكر في سنة ،١٥٥ ، وشجعت الحكومة بعض النبيلات اليتيات على السفر إلى هناك من أجل أن يتزوجن من كبار المتوطنين ، كما أرسلت إليهم البعثات التبشيرية من الجزويت حيث باشروا فتح المدارس وتعليم الأبناء الوطنين .

واهتم البريطانيون بالدنيا الجديدة كذلك لاسيما وقد رأواالسفن الأسبانية تعود منها محملة بكل ما يغرى. وهم وإن اكتفوا أولا بمهاجمة السفن الأسبانية والاستيلاء على ما بها إلا أنهم سرعان ما وصلوا إلى الشاطئ الشرق لأمريكا الشمالية حين حاول السير ولتر رالى تأسيس أول مستعمرة بريطانية أطلق عليها اسم فرجينيا، إشارة إلى الملكة اليزابيث. ثم نال عهدا من الملك جيمس الأول بإنشائها وامتلاكها، فوصلت إلى مصب نهر جيمس فى الرابع والعشرين من مايو سنة ١٦٠٧ ثلاث سفن صغيرة عليها بضع عشرات من المغامرين الذين جاءوا ليبحثوا عن الذهب والثروة العاجلة كما فعل غيرهم فى أماكن عديدة . وكان هولاء مبعوثى شركة فرجينيا التجارية التى رمت إلى الربح من وراء هذه المغامرة ، فكانوا طليعة من قدم من البريطانيين لغرض استكشاف

الأرض واختبار مدى صلاحيتها لسكى مواطنيهم على أن يعملوا لبناء البيوت وتعبيد الطرق وإنشاء الكنائس وحملوا معهم عهداً وقعه الملك شارل على أن تظل حقوقهم مكفولة كإنجليز يتمتعون بجميع الحريات والامتيازات التي يتمتع بها كل من سكن جزءاً من ممتلكات التاج البريطاني ، ولم ينكد هو لاء يصلون حتى بدءوا بتمهيد الأرض وزراعتها كما تعلموا من الوطنيين كيث يزرعون الذرة وكيف يستخدمونها وكيف يصيدون السمك .

واستمرت الهجرة بعدذلك ، لامن إنجلترا فحسب ، بل من دول أوروبا ، لاسيما الغربية منها . ولاشك أن أغلبهم كان من نهازى الفرص ، كما جاء معهم المجرمون والمتشردون .

واتجه الأسبان أيضاً إلى جزائر الهند الغربية واستقروا واشتغلوا بالزراعة، وكانت زراعة الدخان وقصب السكر أكثر ما أثار اهتمامهم . والحق أن هوًلاء الأسبان كانوا أول من حاولوا استغلال ما وقع بأيديهم من الأراضي الأسبانية بزراعة القصب، ولكنهم شعروا أنهم في احتياج إلى الأيدي العاملة في الوقت الذي تنبهت فيه البرتغال إلى أهمية استغلال الإفريقيين في هذه الأرض الجديدة ، فسرعان ما عقد الاتفاق بينهما على أن تمون البرتغال الممتلكات الأسبانية في الدنيا الجديدة بأعداد من رقيق إفريقيا. فوصلت أول شحنة من عبيد ساحلغانا إلى هايتي في سنة ١٥١٠ ، كما وصلت أول شحنة منهم إلى كوبا في سنة ١٥٢١ . وقد لتي استيراد العبيد على هذه الصورة سخط رجال الدين من الأسبان منذ اللحظة الأولى . فبدأ أسقف المكسيك Las Casas حملته على ما شاب معاملة هؤلاء الرقيق من قسوة بالغة، وكان ذلك في سنة ١٩١٤ ولكن ذلك لم يكن يمنِع العمل من أن يسير في طريقه ، فِلم يَمِض نصف قرن على الشحنة الأولى حتى كان عدد العبيد الإفريقيين في الأملاك الأسبانية في الأرض الجديدة قد وصل إلى أكثر من أربعين ألفاً ، كما بدأ البرتغاليون يوجهون مثل هذا النشاط إلى أملاكهم في البرازيل فاستغل ساحل غانا وساحل أنجولا من أجل جلب العدد الكبير الذي تحتاج إليه أرض البرازيل . فمنذ أن أقيمت بها الجكومة النظامية أيام الملك جون الثالث وقسمت البلاد إلى أجزابًها الجديدة ، عمل حكام هذه الأجزاء على استغلال أرضها، لاسيما وقد حصل هولاء الحكام على حق توريث ماحصلوا عليه إذا أحسنوا استغلاله، ولذا كان إقلم برنمبوكو أول من استقبل العبيد الإفريقيين وأكثر من شرائهم حتى وصل عددهم فى سنة ١٥٨٥ إلى عشرة آلاف رقيق. وحتى قرابة نهاية القرن السادس عشر كانت البرتغال وجدها هي إلى تمون كلاً من الأملاك البرتغالية والأسبانية بالرقيق حتى لقد اغتمدت حياتها الاقتصادية على أرباح هذه التجارة

وكانت وسيلة البرتغاليين في الحصول على الرقيق هي أن يحصل أحد مِن الشَّاطَى للدة معينة لِقاء مبلغ يدفع مقدماً ، على أن يقوم في الوقت نفسِه بِنفِقات استكشاف منطقة ساحلية أخرى تجاوره(١) . فكان أول ما يعمله صِإحب العقد أن يبني الحصن حيث تقيم حامية مسلحة ، ثم يبدأ بالاتصال بالأهالى ليقدموا له مايشاء من العبيد بعد أن يبيع لهم السلاح الحديث واللزخيرة كما يبيع لهم الأقمشة القطنية والحرز مقابل الذهب . وكان فرناو جوميز هذا هو الذي أعطى اسم ساحل الذهب لجزء من ساحل غانا حين رأى كرة مقادير الذهب التي يجلبها الأهالي من الداخل. وكانت الحكومة تلجأ أيضاً إلى احتكار التجارة في منطقة ما ، كما فعلت فيساحل غانا ، عندما بدأت ببناء حصنُ عند مصِب بهر برا Pra فبدأت هي الأخرى ببناء الحصن ، وشحنت إلى هناك فعلاً جميع الإمكانات التي تساعد على إتمام هذا الغرض ، وسافر معها مائة مِن المهندسين والعمال . وقد أحسن الأهالي استقبال هؤلاء القادمين لما رأوا من فرص الاستفادة بهم . وبدأت المفاوضات بينهم من أجل استئجار المكان الذي يصلح لإقامة الحصن . كما بدأت المفاوضات من أجل التفاهم على مواد التجارة وكيفية تبادلها . ولم تلبث المفاوضات – التي شابها كثير مِن التهديد والوعود – أن كللت بالنجاح . فلما قام الحصن أعيدت السفن إلى البرتغال لتأتى بمزيد من المهمات وشحنت السفن بما يفوق حمولتها

<sup>(</sup>١) حصل فرنا وجوميز على عقد باحتكار تجارة غينيا لمدة خس سنوات مقابل خسائة من الدوكات سنوياً ، مع وعد باكتشاف مائة عقدة على الشاطئ كل عام . وكان لهذا العقد أثره إذ لم تلبث السفن أن وصِلت إلى ما نسميه فى الوقت الحاضر بجمهورية غانا .

من الذهب والعبيد. وكان هذا بدء تجارة الرقيق فى هذا الجزء من إفريقيا (جمهورية غانا الحالية) ، ولما انتهى بناء الحصن منح حق البلديات وكان هذا هو حصن سان جورج دى مينا. وإلى جانبه أقيمت بضعة حصون صغيرة فى أكسيم Axim وشاما Shama وأكرا Accra .

وكانت الحالة الاجتماعية لسكان إفريقيا تساعد على قيام هذا النوع من التجارة إذ لم تكن قد نجحت بعد في الوصول إلى مرتبة الدول المتحدة ذات الحكومة صاحبة النفوذ ، بل كانت قبائل تتكلم لغات مختلفة يسيطر عليها اقتصادها الوطني القائم على الزراعة البدائية أو الرعي. وإذا كانت قد نجحت في بعض الأوقات في إقامة نوع من الحكومات كما كان الحال في الكونغو أوعند ساحل الذهب، فقد كانت ممالك اتحادية تقوم على خضوع عدد من القبائل الضعيفة لإحدى القبائل القوية بعد هزيمتها في الحرب ، على أن تقوم هذه القبائل الضعيفة بتقديم ضرائب دورية، وجزء من أبنائها ينضمو ن إلى الجيش في وقت الحرب ، وغالباً ماكان الرقيق يكون جزءاً من هذه الضريبة من أجل العمل فى استخراج الذهب أوقطع الملح أوتمهيد الأرض الزراعية أو الرعى . وكثيراً ماكانت الحروب تقوم بين هذه المجموعة من القبائل من أجل الاستيلاء على قطعة من الأرض ترى إحدى القبائل ضرورتها لها. فقد كانت الزراعة البدائية تشجع على الإغارة حين تقل خصوبة الأرض وترغب القبيلة في الانتقال من موضعها إلى موضع جديد لم يستغل بعدً ، أو تركه بوراً لمدة طويلة. فكان الاسترقاق هو النتيجة الطبيعية لهذه الحروب. فلما جاء الأوروبيون واستقروا ومعهم السلاح الذي لم يعرفه الإفريقيون بعد ، رغبت القبائل القوية في الاستفادة من هذا القادم الجديد . وكان هذا سر إلاستقبال الودى الذي لقيه الأوروبيون أول قدومهم ، وكان السلاح أول ما طلبته القبائل من أجل سهولة الانتصار على أعدائهم. ولم تلبث كثرة الحروب أن أدت إلى مزيد من الرقيق الذي كان هذا القادم الأوروبي الجديد يرغب فى شرائه.

ولكننا لا نستطيع أن ننكر أن وجود الأوروبي عند الساحل ووجود هذا السلاح الحديد في أيديهم ، كان عاملاً مشجعاً للقبائل القوية على أن تمعن

فى جبروتها فيزداد تسلطها على القبائل الأخرى ، كما تزداد رغبتها فى شنّ الغارات على أعدائها من أجل الحصول على مزيد من الرقيق الذى يطلبه هولاء الأوروبيون القادمون .

وإذا جاز لنا أن نسمى عصورنا التاريخية بعصر البخار أوعصر الكهرباء أو عصر الذرة لسيادة قوة موثرة عملت على تغيير الحياة الاجتماعية للجنس البشري ، فقد جاز للإفريقيين أن يسموا القرن الساس عشر وما بعده بعصر البنادق. لأنها كانت القوة التي قلبت حياة الإفريقيين رأساً على عقب، فإن مملكة الأشانتي مثلاً رأت أن اتصالها بالأوروبيين لايتم إلاعن طريق الوسطاء ، أى تلك القبائل الى تسكن فيما بين منطقة الأشانتي والساحل حيث الأوروبيون ، فتاقت إلى مهاجمة هذه القبائل وإخضاعها لها كي يكون اتصالها بالأوروبيين مباشرة . وكان من الطبيعي أن تتحد هذه القبائل لمقاومة هذا الاتجاه ، ولكن الذي حدث لم يكن كذلك، بل أسرعت الفُرُقة إلى البيوت المالكة تنتهز الفرصة المواتية لأجل تحقيق الأغراض الحاصة ، فتفرقت هذه البيوت المالكة إلى أحزاب تتنازع ويحاول بعضها التقرَب إلى الأشانثي القوية المنتصرة . ويحاول آخرون الاحتفاظ باستقلالهم . بينما تحاول أحزاب ثالثة التقرب إلى الأوروبيين وطلب المساعدة منهم . فكأن وجود الأوروبيين ووجود السلاح الممتاز في أيديهم هو الذي غير أوضاع مجتمع إفريتي مرتُ عليه قرون لم يتغير ، بل انقلب هذا المجتمع رأساً على عقب وانهارت المثل التي كان يتمسك بها من أجل أهداف خلقتها هذه الحالة الجديدة.

ومن الإنصاف أن نذكر أن هولاء التجار الأوروبيين أوأفراد الحامية التي عاشت في الحصون لم يحاولوا مطلقاً تصيد العبيد . بل غالباً ماكانوا يقتصرون في معيشتهم على منطقة صغيرة حول الحصن ، لاتتعدى مرمى البنادق . إذ كانوا يتصورون العداء بينهم وبين هذه القبائل الإفريقية . وقد يقوم قائد الحصن بزيارة رئيس القبيلة أو الدولة إذا كان مركزه قريباً . وكان الأمر يجرى بينهم وبين القبائل المتاجرة معهم على مجرد انتظار وصول قافلة التجارة من الداخل بما تحمل ، حتى إذا تمت الصفقة تبادل الفريقان ما اتفقا عليه فيقوم الأوروبيون بتخزين البضاعة في الحصن أوفى الوكالة التجارية

التى غالباً ما تكون فى حدود الحصن حتى تقدم المراكب لتحمل حمولتها إلى حيث تعاقدوا على توريدها . وتذكر لنا المصادر أن أكثر ما أقبل زعماء القبائل على اقتنائه من البضائع الأوروبية كان البنادق والذخيرة والكحول .

وتصل قافلة الرقيق إلى الساحل سيراً على الأقدام مكونة من الرجال والنساء والأولاد ، ولكن الرجال كانوا يكونون الغالبية العظمى . وكانوا يربطون بالحبال كل اثنين معاً ويمتد خط الرقيق إلى عدة مئات من الأمتار ، وكل صفين متنابعين أو أكثر يجمعهم Slave Stick وهو عمود كبير من الحشب يربط إلى أعناق الرقيق متنابعين . وقد تطلق أيديهم ليتاح لهم أن يحملوا على رءوسهم مئونتهم أو التجارة الأخرى التي تسير معهم . ووراء كل جماعة فرد أو أكثر يشرف على سيرهم وبيده سوط لا يتوانى عن أن يضرب به في قسوة بالغة ظهر من يتوانى عن السير . وكان الضعفاء يسقطون إعياء في قسوة بالغة ظهر من يتوانى عن السير . وقد ظلت عظام هو لاء المساكين في قتلون أو يُتركون ليلقوا مصرعهم . وقد ظلت عظام هو لاء المساكين حتى القرن التاسع عشر .

وكانت وسيلة البرتغاليين في تجارة الرقيق أن تتكون الشركة التي يكون عمادها أحد الأشراف الذي يستطيع السفر أولا لله الأملاك الأسبانية في الدنيا الجديدة ، أو يستطيع الاتصال بأحد الأشراف الأسبان في أسبانيا ، حيث يحصل منه على عقد بتوريد عدد من الرقيق ، حتى إذا نجح في ذلك أسرع إلى البلاط البرتغالى ليحصل على مرسوم باحتكار التجارة في منطقة ما من الساحل الإفريقي ، وغالباً ماكان ينجح في مسعاه من طريق قرابته لأحد رجال البلاط ، أو من طريق دفع مقدم كبير لهذا العقد ، أو من طريق الرشوة ، وكثيراً ماكان للنساء دور في هذا الشأن . وإذا ما انتهى الأمر معه إلى ما يريد أسرع بإرسال عدد من السفن إلى المنطقة التي أرادها ، فيبدأ ببناء الحصن ويستخدم عدداً من العاطلين وقطاع الطريق والمجرمين البرتغاليين ويتعاقد معهم على أن يعملوا هناك كحامية للحصن .

ولم تكن مهمة البرتغاليين ، برغم إتمامها على هذه الصورة ، هينة بالقدر الذي تتصوره أو يتصوره رجالها . فالحامية البرتغالية التي تستقر في هذه

الحصون كان أفرادها يميلون بحكم نشأتهم إلى العراك . كما كان أفرادها يعتمدون سواء فى ذخيرتهم أو مئونتهم على ماكان يأتيهم من البرتغال، كما كانت مصاريفها على عاتق التجارة التى لابد أن دخلها كان قليلاً فى أول الأمر ، لاسيما وأن المعاهدات التى عقدت بينهم وبين الزعماء الإفريقيين لاتبيح لهم سيطرة كاملة عليهم . هذا إلى أن الحامية لم تكن تخرج من الحصن حيث لم تكن تستطيع فرض سلطتها إلى أبعد من مرمى بنادقها فكان أفرادها شبه مسجونين فى الحصن ودائرته ،

هذا إلى أننا نعرف أن الوصول إلى الهندكان الهدف الأكبر للبرتغال. فلما وصلوا إليها واستقرت أحوالهم هناك في السنين الأولى من القرن السادس عشر ، تركز اهتمامهم على هذا القطر. فأصبح الميدان الإفريقي ميداناً ثانوياً لاسيما وقد بدت أسواق الهند أوفر ثروة . ولذا نستطيع أن نقول إن النشاط البرتغالي لم يتركز في ساحل غانا إلا ريثما اكتُشف حقل النشاط الهندي . ولذا أصبحت التقارير تترىمن غرب إفريقيا منبئة عن سوء الأحوال وتمرد الحاميات بسبب إهمال الحكومة لشئون هذا الركن . ولابد أن الحكومة قد حاولت الإصلاح، إلا أن هذه المحاولات لم تجد. فلم يأت مطلع القرن السابع عشر حتى غدا ساحل غانا في نظر الحكومة البرتغالية مهملاً ولكن بعد أن بلغ عدد الرقيق الإفريقي الذي نقله البرتغاليون وحدهم إلى أمريكا تسعمائة ألف رقيق. أي بنسبة ثلاثة عشر ألفاً كل عام في المدة بين ١٦٠٠و ١٦٠٠ . وكانت ثغور أرجويم عند مصب نهر جامبيا، والمينا، وسان جورج دى مينا في ساحل الذهب ، ثم جزيرة ساو توما أمام مصب النيجر ، أهم مصادرها . ولكن نشاط التجار لم يلبثأن امتد إلى الكو نغوثم إلى أنجولا وبعد حين إلى موزمبيق في الشرق . فقد 'بني حصن صوفالا على أثر رحلة فرنسيسكو دى الميدا إلى هناك في سنة ١٥٠٥ ، وأصبحت ممباسا وكلوة داخلتين في اختصاصه . وإذا كان التجار العرب قد سيطروا على هذه المدن الساحلية واحتكروا تجارتها، فقد رأيناكيف عمل البرتغاليون على طرد هوًلاء العرب ماوسعهم ذلك . وفي الكونغو لم تكد تمر ثلاثون سنة على وصول كاو إلى مصب النهر حتى كان الملك إيمانويل يصدر تعليماته إلى رسله هناك :

« إنه برغم الهدف الرئيسي الذي هو خدمة الله ومتعة الملك : اشرحوا لملك الكونغو كما لوكنتم تتحدثون باسمي ما يجب عليه أن يقوم به ليملأ سفننا بالعبيد والنحاس والملح » .

وقد أقيم حصن لوانده في سنة ١٥٧٦ وحصن بنجويلا في سنة ١٦٦٧ ، وأصبحت مهمتهما تلتي رسائل العبيد التي تصلهما من الداخل من طريق الأمراء المحاربين من أجل نقلهم إلى البرازيل . وفي هذه الحصون يقوم البرتغاليون بتقسيم هذه الرسالات إلى أنواعها المختلفة طبقاً لأحجامهم وأوزانهم وطباعهم ، وكانت حكومة أنجولا التي أقيمت هناك تشرف على (استتباب الأمن) وتحصل على ضريبة خاصة عن كل رأس ، علاوة على الضريبة التي يحصل عليها المبشرون لقاء تعميد هولاء المرحلين . وقد حملت السفن البرتغالية إلى أمريكا الملايين من هولاء العبيد وليس في استطاعة أحد الوصول إلى رقم صحيح لعددهم ، وإن كان أحد المؤرخين البرتغاليين قد قدره برقم إجمالي قدره مليونان وثلثمائة وتسعة وثمانون ألفاً من ميناء أنجولا وحدها فيما بين سني ١٤٨٦ و١٦٤١ أي بمعدل تسعة آلاف من العبيد كل عام . وكانت هناك ثلاث طرق تتبعها سفن الرقيق في المحيط الأطلسي ، أولها الطريق الشمالي الذي يتجه إلى جزر الهند الغربية ، ثم الجنوبي الذي يتجه إلى حزر الهند الغربية ، ثم الجنوبي الذي يتجه إلى ساحل الأوسط الذي يتجه إلى حزر الهند الغربية ، ثم الجنوبي الذي يتجه إلى ساحل الأوسط الذي يتجه إلى حزر الهند الغربية ، ثم الجنوبي الذي يتجه إلى ساحل

وكانت السفن المهيأة لاستقبال الرقيق قد بنيت على وضع خاص ، فقد كانت صغيرة الحجم قليلة الحمولة . وكانت مقسمة تقسيماً أفقياً (على هيئة رفوف ) عرض الواحد منها ثلاثة أقدام يرص عليها الرقيق وأيديهم مصفدة بعد أن يقسموا على ناحيتي السفينة فكان الرجال في ناحية والنساء في الأخرى ومعهن أولادهن . وإذكان الربح يتضاعف كلما زاد العدد ، فقد كانت المراكب تحمل أكبر عدد ممكن حتى لا يعود الرقيق يستطيعون أن يدوروا حول أنفسهم ، وكانت السفينة التي تبلغ حمولتها ، 10 طناً تحمل أكثر من ، 7 رقيق . ولما كانت المسافة تستغرق زهاء ستة أسابيع . فقيود الرقيق تفك حال الإبحار . وكان يسمح لهم بالصعود إلى سطح السفينة في بعض الأحيان

البرازيل الشرقي.

ما يسمح لهم بحرية الرقص والغناء إذا كان الجوحسنا والرياح هادئة . أما إذا ساء الجو فيترك للربان حرية التصرف. ولاشك أن سفراً كهذا كان بيئة صالحة لانتشار الأمراض، علاوة على الاختناق الذي كان يحدث لمن كان في أسفل ، فكانت نسبة الوفيات بينهم مرتفعة ، ويرمى الميت في البحر حال اكتشافه ، بل كان بعضهم يفضل الانتحار على هذه الحالة السيئة ، ولذا كانت السفينة تحاط في بعض الأحيان بشبكة مرتفعة ، ولكن بعضهم كان يلجأ إلى تمزيق الشبكة وإلقاء نفسه في البحر . أويلجأ بعضهم إلى إظهار احتجاجه على هذه المعاملة برفع الصوت ، فغالباً ماكان هذا الشخص يجلد بقسوة أو يصوب إليه الرصاص في حالة تكراره الاحتجاج . أما إذا بقسوت أل الرقيق إلى الاحتجاج من طريق الامتناع عن الأكل فكانت هناك وسائل خاصة لمثل هولاء . وقد قدر عدد المتوفين خلال الرحلة بسدس الحمولة ، بل كان رجال السفينة — بسبب تفشى القذارة ورائحة الموتى بتعرضون للموت أيضاً، لاسيما والملاريا التي كان بعض الرقيق يحمل جراثيمها متفشية — ولوأن نسبة الوفيات بين رجال السفن لم تصل إلى نسبتها بين الرقيق، متفشية — ولوأن نسبة الوفيات بين رجال السفن لم تصل إلى نسبتها بين الرقيق، الأل أن ارتفاعها أدى إلى نشوء أغنية كان رجال البحرير ددونها تةول .

## خذ حذرك من قرصة بنين حيث ينجو واحد من أربعين

وإذا كان البر تغاليون قد بدءوا علاقتهم بنرنجا ملك الكونغو على قاعدة المساواة التامة في التحالف ، إلا أنه لم يمض وقت طويل على وصولهم حتى نشبت الحروب بين الأمراء المتنافسين مما سنحت معه فرصة البر تغاليين أن يدعموا سلطتهم ، وكان من نتيجة هذه الحروب التي اضطرمت – وكان وقودها هذه المجتمعات الهادئة من الوطنيين – أن انتشر البوئس والحراب ودفعت المجاعة والانحلال الحلقي بالناس إلى اتباع عادة أكل لحوم البشر ، وهو أمر لم يكن من قبل . إذ لم يكن من عادة أبناء هذه الشعوب مزاولة هذه العادة من تلقاء أنفسهم إلا في نطاق ضيق جداً يتلخص في قتل الملك الذي يعجز عن الحكم وأكل أجزاء معينة من جسده ، كي تسرى حكمته وشجاعته السابقة اليهم وإلى خليفته ، فلم تكن هذه العادة أكثر من عادة دينية وإن كانت قبيحة.

وقد شهدت بلاد أثيوبيا بعض هذا النشاط وقام أباطرة تلك البلاديقاومون هذه النجارة فنشبت بين هو لاء النجار والأباطرة سلسلة من الحروب الطويلة المدمرة . واستغل تجار اليمن هذه الحروب ليزيدوا من أوارها منذ القرن الثالث عشر حتى السادس عشر . فدفعوا بالمال والرجال إلى هو لاء التجار ليزيدوا من قوتهم كي يأتوا بمزيد من الرقيق الأثيوبي والسوداني والصومالي ي

وشهدت أيام الإمبراطور عمدا صيون حرباً طويلة شنها حق الدين بن أحمد حرب أرعد ثم أخوه سعد الدين ثم أبناؤه العشرة . وقف فيها بعض السلاطين المسلمين إلى جانب الأباطرة يدافعون عن شعوبهم وكيانهم ، وإذا كان الأوروبيون قد اكتفوا بالوقوف عند الساحل وانتظار مجيء الرقيق ، فإن القوافل العربية كانت تتوغل إلى داخلية البلاد .

وكانت زنجبار هي السوق الأمامية لتجارة الرقيق في شرق إفريقيا فيعرض الرقيق في مكان السوق العام كما تعرض المواشي فيصف الرجال وحدهم في دائرة ووجوههم نحو مركزها وكلهم واقف ، ولكن العجز قلد أضعف بعضهم حتى عن مجرد الوقوف إذكان أغلبهم أشبه بالهياكل العظمية من جراء طول الرحلة وما نزل بهم من ألوان القسوة والجوع . وفي وسط الدائرة يقف المشترون يتهامسون ويقترب الواحد منهم من الرقيق ليفحصه بيده فيتحسس أجزاء مختلفة من جسمه والبائع يقسم له أن ليس هناك أفضل من ذلك .

أما البنات والسيدات فكانت صفوفاً . يتقدم المشترون إليهن فيتحسسونهن أيضاً فيتعرض لمهانات لايمكن التعبير عنها لاسيما وقد نزعت عنهن الخرق الصغيرة التي كن يسترن بها أجزاء معينة من أجسادهن . حتى إذا حاولن إخفاء شيء منها لايتردد التاجر عن استعمال الشدة معهن من أجل إزالة حياتهن .

ولم تلبث الدول الأخرى أن دخلت إلى ميدان تجارة الرقيق : فقدم الهولنديون والفرنسيون والإنجليز وبدءوا يقيمون الحصون والمراكز التجارية لصالحهم : حتى الدانمرك دخلت هذا الميدان ذا الربح الوافر ، أغراهم

بذلك ضعف البرتغال في الميدان الإفريقي حين أخذت المستعمرات الهندية جل انتباههم . كما زادت هجرة الأسبان إلى أملاكهم في الدنيا الجديدةوأخذوا يشتدون في طلب الرقيق . كما سكن البريطانيون فرجينيا وكارولينا الجنوبية وأخذوا يزرعون القطن والدخان بل وقصب السكر . وطلبوا الرقيق الإفريقي من أجل العمل في المزارع ، وتألفت الشركات البريطانية تحاول كسر الاحتكار البرتغالى . فقدم السير جون هوكنز إلى ساحل غانا فى سنتى ١٥٦٢ و ١٥٦٧ لأجل أن يحمل الرقيق إلى الأملاك الأسبانية في أمريكا ، وأخذ يسعى إلى ملك الإنجليز ليحصلمنه على مراسيم تتيح له حرية العمل فىالحقل الإفريقي . وكان غريباً أن يعطى الملوك بعض هذه الشركات ما تطلبه من المراسيم كأن هذه البلاد الإفريقية جزء من أملاكهم يتصرفون في ناسها وأرضها كما يشاءون. وكانت الشركات البريطانية تعمل أولاً في ميدان تجارة الذهب ولكنها بدأت تتجه إلى الرقيق منذ سنة ١٦٦٣ حين حصلت شركة (المهاجرين) على امتياز العمل والاتجار في إفريقيا ، كما حصلت على عقود تبيح لها تصدير الرقيق إلى المستعمرات البريطانية والأسبانية . وكانت أول دفعة من هذا الرقيق قد وصلت إلى فرجينيا في سنة ١٦٢٠ ، ولم يكن قد مضي على إنشاء هذه المستعمرة سوى أربع عشرة سنة ، وكان عددهم عشرين رقيقاً فقط على سفينة هولندية أنزلتهم في جيمستون.

وأخذ هذا العدد من الرقيق يتزايد عاماً بعد عام حتى وصل عدد في سنة ١٧٦٠ إلى ٢٠٠ ألف وهو نصف السكان . وفي هذا العام وصل عدد السكان الذين من أصل زنجي في الثلاث عشرة ولاية إلى ٣٠٪ من السكان . ووصلت نسبتهم في مارى لاند الشمالية وحدها إلى ٨٪ يعملون جميعاً كخدم للبيوت والمزارع ، بينما عملوا في مارى لاند الجنوبية في زراعة قصب السكر والطباق والقطن . كما وصل عدد الرقيق في جزائر الهند الغربية الفرنسية وحدها إلى خمسمائة ألف ، عمل أغلبهم في زراعة قصب السكر ووصل عددهم في جمايكا في نفس السنة أيضاً إلى ١٤٠ ألفاً .

وقد كان دخول هذه الدول الجديدة إلى ميدان تجارة الرقيق وبالاً على سكان إفريقيا إذ قاموا متضامنين بما نستطيع أن نسميه بالاسترقاق الإجماعي.

و أخذت بريطانيا – وكانت تحتكر توريد الرقيق إلى المستعمرات البريطانية – مكان القمة في هذه التجارة . إذ وصل عدد الرقيق الذي أرسل إلى الممتلكات البريطانية وحدها فيما بين سنتي ١٦٨٠ و١٧٨٦ إلى مليونين ومائة وثلاثين ألفاً . وإذا قدرنا أن ماوصل إلى المستعمرات فعلاً كان نصف ما خرج من إفريقيا لأدركنا أي كسح تعرضت له القارة الإفريقية خلال هذا القرن. إذ يقدر ما وصل إلى المستعمرات الأوروبية كلها بأربعين مليوناً، أي أن قارة إفريقيا قد خسرتقرابة ثمانين مليوناً من أبنائها في هذا القرن فقط.

وكان طبيعياً أن يقاوم البرتغاليون الجهود الإنجليزية لكسر الاحتكار البرتغالى . إلا أن مهارة البحارة البريطانيين وتعاونهم مع الفرنسيين كان لأجل مصلحتهم المشتركة ، وكان السير جون هوكنز قد قدم إلى ساحل غانا بعد أن حصلت الشركة التي كونها (هي شركة التجار المخاطرين في غانا) على مرسوم يبيح لها الاتجار هناك لأن أحد أعضائها كان من أصدقاء الملكة اليزابيث ، فكانت الملكة تشجع جهودهم .

وكان انتصار البريطانيين والفرنسيين متعاونين على المقاومة البرتغالية عاملاً إضافياً على نجاح الشركة . وكان العامل الأساسي هو أنهم كانوا أكثر كرماً مع الأهالي فمال إليهم الزعماء الوطنيون ،

وقد اتجه البرتغاليون إلى تنظيم تجارتهم تنظيماً دقيقاً من أجل التغلب على هذه المنافسة الحطرة ، وقد اقتضى هذا التنظيم أن يرسلوا رحلتين إلى البرتغال سنوياً فى مواعيد ثابتة علاوة على حراسة ساحل غانا بوساطة دورية بحرية دائمة ، تمنع هو لاء المنافسين من القدوم ، ثم القبض على من يقدم منهم ومحاكمته بتهمة القرصنة . ولكن ذلك لم يمنع من تأليف شركات جديدة تحصل على مراسيم بالاتجار كما فعلت شركة William & Mary حين حصلت على حق توريد الرقيق إلى الممتلكات الأسبانية عقب صلح أترخت ، علاوة على جزيرة برمودا التى استقر فيها البريطانيون منذ سنة ١٦٠٩ ، وبربادوس التى استقروا فيها فى سنة ١٦٢٧ . ولم تلبث هذه الشركة أن احتكرت هذا الحق لمدة ثلاثين سنة ابتداء من سنة ١٧١٣ ولكن العقد فسخ فجأة فى سنة ١٦٣٩ حين شكا بقية التجار ، فأدى ذلك إلى الحرب بين فجأة فى سنة ١٦٣٩ حين شكا بقية التجار ، فأدى ذلك إلى الحرب بين

بريطانيا وأسبانيا أيام فيليب الثانى ، لاسيما وأن أعمال هذه الشركة كانت قد انتعشت انتعاشاً كبيراً خلال السنة التى ألغى فيها هذا العقد حتى وصل عسدد ما نقلوه إلى خمسة آلاف رقيق نقلوا جميعاً على سفن بريطانية لاسيما بعد أن اندمجت فى الشركة الإفريقية للتجار جميع الشركات السابقة ، وشجعتها الحكومة بمنحة سنوية قدرها ثلاثة عشر ألفاً من الجنيهات من أجل بناء حصون جديدة ، فلم تأت نهاية القرن السابع عشر حتى كان لها حصون فى أكرا وكيب كوست وكومندا وأنومابو علاوة على حصون بورج وساوتوما وسكوندى ondi كان الدنمركيون فى كرستيان بورج وساوتوما وفر دريك بورج . وللألمان فر دريك بورج الكبير و دروثيا و تاكراما . وكان الألمان أقل جيرانهم حظاً فى حسن العلاقة مع الأهالى الأمر الذى أدى إلى تصفية مراكزهم فى سنة ١٧٧٥ .

وقدم الهولنديون بعد ذلك بقايل إذ ثارت هولندا على فيليب الثانى ملك أسبانيا وحصلت على استقلالها وبدأت تجرب حظها فى هذا الميدان الجديد. ورحب الوطنيون بهذا العميل الجديد كما رحبوا بالبريطانيين فاستقروا فى مورى Mori وبوترى Butri وكورمانتين Kormantine وكومندا وكومندا وبير اكو Beraku وأكرا Accra وأكسيم Axim على الرغم من عدم منح الملك فيليب لهم أى امتياز لنقل الرقيق إلى الممتلكات الأسبانية انتقاماً منهم . ولم يكتف البريطانيون وغيرهم من الأوروبيين بدخول ميدان تجارة الرقيق فقط ، بل دخلوا أيضاً ميدان الاستعمار . فحصلت فرنسا على جزائر موريتس علاوة على لويزيانا وعلى هايتي وجواداوب وجزائر الهند الغربية . بينما حصلت إنجلترا على بهاماوجمايكا وهندوراس وبعض الجزر، كما نزل الهولنديون فى جنوب إفريقيا .

وكان التنافس بين هذه الشركات الأوروبية يؤدى بهم إلى أن تسم كل شركة رقيقها بعلامة خاصة كما توسم الماشية. وكانت هذه العلامة فى الغالب حرقاً فى مكان خاص من أجسادهم .

وفى بداية القرن الثامن عشر ارتفع الرقيق الإفريقي المصدر إلى رقم لم

يبلغه من قبل ؛ فوصل عدد الرقيق المصدر إلى البرازيل وحدها ٦٤٢ ألفاً في سنة ١٨١٣ ، كما وصل عددهم في جمايكا إلى ٣٠٠ ألف.

ووصلت تجارة البريطانيين في الرقيق ذروتها قبل حرب الاستقلال الأمريكية ، وكانت لفربول أهم موانيها ، وإلى جانبها لندن وبرستول ولانكستر . وكان عددالسفن البريطانية التي تعمل في هذه التجارة ١٩٢ سفينة تبلغ حمولتها ٤٧,١٤٦ عبداً .

ولذا نقلت لفربول وحدها فى سنة ١٧٨٧ نصف الرقيق الذاهب إلى الغرب ، بل وصل ما نقلته فى أواخر القرن إلى ستة أسباع الرقيق وتلتها الندن فبرستول .

وكسدت هذه التجارة خلال الحرب الأمريكية بعض الشيء ، ولكنها عادت إلى الانتعاش بعدها حتى لقد أصبح عدد مراكز تجارة الرقيق في سنة ١٧٩١ أربعين مركز أكان بينها للبريطانيين أربعة عشر مركز أوثلاثة فرنسية وخمسة عشر هولند ية وأربعة برتغالية ومثلها دانمركية . وقد نقلت هذه المراكز في سنة ١٧٩٩ ثمانية وثلاثين ألفاً للمراكز البريطانية ، وعشرين ألفاً للفرنسية ، وأربعة آلاف للهولندية ، ولم يزد نصيب الدنمركيين على ألني عبد ، ونصيب البرتغاليين على ألف واحد . فكأن البريطانيين وحدهم احتكروا نقل نصف رقيق غرب إفريقيا ، وقد بلغ أربعة وسبعين ألفاً .

وكانت الأملاك الأسبانية أحسن الجميع في معاملة الرقيق إذ حتمت الدولة – كما حتمت الكنيسة على السيد إحضار الرقيق لحضور القداس. كما حتمت تزويدهم بوسائل الراحة وتسهيل زواجهم إذا أرادوا. فكان القانون يحتم على السيد شراء زوجة للعبد إذا أراد ، وإذا عقد الزواج فلايصحلسيد بيع أحد الزوجين دون الآخر . وكان تحرير العبيد يلتى تشجيعاً . فكان من لنفسه الحرية من الرقيق يساعد على ذلك بمنحه حريته بثمن معقول . بلكان لعبد أن يشكو سيده إلى موظف محلي ذلك بمنحه على السيد على بيع رقيقه واجبه حماية الرقيق ومساعدته في شكواه . وقد يجبر السيد على بيع رقيقه إذا كان السيد الجديد سيحررهم في وقت قريب أو يبيعهم بسعر منخفض . ولذا لم يكن غريباً أن نجد نصف من يسكن الممتلكات الأسبانية من الرقيق في

القرن الثامن عشر صاروا من الأحرار فاحتوت كوبا الأسبانية من الرقيق الأحرار على عدد أكبر مما احتوته المستعمرات البريطانية كلها .

وقد وضع لويس الرابع عشر قانوناً خاصاً Cadre Noire تضمن أحكاماً بشأن معاملة الرقيق ، ولكن القانون شيء والمعاملة شيء آخر . فقد كانت معاملة الرقيق في الأملاك الفرنسية وخاصة في جزائر موريتس سيئة .

فقد ذكرت المصادر المختلفة أن الرقيق في الأملاك البريطانية كان يعامل أسوأ معاملة برغم الحكم الديموقراطي فيها ، إذ كان من حق. البرلمان مناقشة مثل هذه الأمور . فقد ترك أمر معاملة الرقيق للمستعمرات تجريه السلطات المحلية وفق تشريعها الحاص ، لاسيما في المستعمرات التي تتمتع بحق التشريع Representative Government . والمعنى الواضح لذلك أن معاملة الرقيق قد تركت وفقاً لإرادة أسيادهم ما دام هوًلاء الأسياد هم النواب الذي يملكون سلطة التشريع ، وإن كانت هناك رغبة عامة سائدة بينهم ، هي الرغبة في تحسين أحوال الرقيق وحمايتهم من القسوة البالغة ، والعمل على تعليمهم وتمدينهم ، إلا أن هــــذه مسألة نسبية متروكة لتقدير الأسياد . لاسيما وأن أغلبية هؤلاء الملاك الذين كانوا من كبار الملاك والمستثمرين لأموالهم ينظرون إلى هؤلاء الرقيق على أنهم لايستحقون أي حقوق تمنح لهم . وإذا كانت هناك من جهود تبذل لذلك فإنما هي كرم من المالك . فقد أمر ادوارد لونج أحد حكام جمايكا في سنة ١٧٧٤ بتحسين معاملة الرقيق من أجل مساواتهم بأحمال البرتقال من أجل. المحافظة عليهم (كآلات حية) ، كما أن التبشير بالمسيحية وتعليمهم هذه الديانة لم يكن يسمح به برغم أن القوانين حتمت ذلك في أول الأمر . بل إن تعليمهم القراءة والكتابة كان أمراً غير شرعى في جنوب الولايات الأمريكية. وعندما أرادت إحدى الجمعيات التبشيرية تبشيرهم فى أواخر القرن الثامن عشر قاومها الملاك واضطهدوا المبشرين ( لأنهم كانوا يضعون في عقول العبيد أفكاراً خطيرة عن حقوقهم ) ، ولذا كان طبيعياً أن يندر الزواج بينهم . بل كان للسيد حق فسخ عقد الزواج إذا باع أحد الزوجين. وكان العبد ممنوعاً من الشهادة أمام المحاكم، بلكان للسيد حق قتل العبد إذا استطاع

تبرير عمله وشهد بذلك أحدالأحرار، بل أدى الحال إلى أن قال أحد القضاة وكان هو نفسه مالكاً لرقيق - : (إن الرجل الأبيض فوق القانون)، كما كانت العقوبات التي تفرض عليهم لهفوات يسيرة، كالسرقة، تصل إلى منتهى القسوة حتى كان الجلد المتكرر إحداها. بل كانت هناك أمثلة من العقوبات تصل إلى حد الفظاعة.

و رزاد من سوء معاملة الرقيق فى الأملاك البريطانية أن أغلب مالكى الرقيق والمستثمرين لأموالهم فى الزراعة لم يعيشوا فى هذه المستعمرات ، بل عاشوا فى إنجلترا ، وتركوا إدارة أعمالهم إلى موظفين مستأجرين لم يكن لهم إلا جمع أكبر ثروة من أى طريق والعودة إلى إنجلترا كى يعيشوا عيشة مترفة كما فعل هو لاء الذين ذهبوا إلى الهند . ولذا لم يراعوا أحوال الرقيق الصحية من أجل إنتاج أكبر كمية ممكنة ولو أدى الحال إلى انتهاك صحة العمال والإسراع بهم نحو الموت فى أقل وقت . وكان هو لاء يعتقدون أنه من الأوفر أن يستهلكوا العدد الكبير من الرقيق ويبتاعوا غيرهم ، مما أدى ما نستطيع أن نسميه بالرقيق الجماعى .

و كانبعض الذين و صفو امعيشة هو لا عالم قيق يعيشون في الممتلكات البريطانية فقالوا إن العمل كان يبدأ لهم في الساعة السادسة صباحاً فيخرج خمسون أو ستون رقيقاً دفعة و احدة تحت رقابة من يشرف عليهم وغالباً ما يكون فتى اسكتلندياً أمرد قدم في أول أمره ليعمل خادماً وارتني إلى مثل هذه الوظيفة لما اشتهر عنه من (الدقة) في العمل، وإلى جانبه عدد من المشرفين دونه مرتبة وغالباً ما يكونون من الزنوج أو الحلاسيين بأيديهم السياط يستعملونها لدفع الرقيق إلى العمل أو لحماية أنفسهم. ومن الطبيعي أنهم لم يكونوا يفرقون عند التواني عن العمل – إن كان نانجاً عن الكسل أو عن المرض أو الإرهاق. حتى إذا كانت الساعة الثانية عشرة أعيدوا إلى مكانهم ليأكلوا أو تعطى لهم مقادير الأكل في أماكنهم، وإذا دق جرس في ساعة معينة بدءوا العمل من جديد حتى الغروب.

ولاشك أن الظروف اختلفت من مالك لآخر ومن مكان لآخر ، ولكن الحقيقة القاسية باقية وهي أن معدل الوفيات كان عالياً ، ولم يكن

هذا إلا نتيجةللحالةالسيئة التي عاش فيها الرقيق ، وحرمانهم من أى عامل من عوامل الترفيه ، وعدم التشجيع على الزواج ، بل تحريم أى اتصال جنسى : ولكن أكثر من هذا كله هذا الضيق النفسي الذى كان الرقيق يشعرون به ، فالملكية الخالصة من إنسان لإنسان آخر أكثر مما تحتمله النفس البشرية : كما لا نستطيع أن ننسي أن أغلب من سكن المستعمراتكانوا أولاً من الطبقة الارستقراطية ثم أتى بعدهم الكثير من نهازى الفرص والباحثين عن الثروة ، وسواء أكانوا من الأولين أم الآخرين ، فإن أغلبهم كانوا سيى الأخلاق سكارى ، مغامرين ، مفترسين لنساء الرقيق ، لايعرفون لقواعد الأخلاق حدوداً ، فلم تكن حالتهم النفسية أوالأخلاقية لتختلف كثيراً عن أخلاق الرقيق بل كانوا في كثير من الأحوال أسوأ منهم بكثير .

اقترنت بتجارة الرقيق فقاموا ينددون بها ويدعون الناس إلى احترام حقوق الإنسانية ، فإن هناك من وقف يدافع عنها بحجة أنه لايمكن أن توضع قيود أو تمنع تجارة تدرُّ ربحاً على جزء من الأمة . وهناك من وجد هذا النوع من التجارة ضرورة حتمية. كما أن الرجال الذين زاولوا هذه التجارة ثم تقاعدوا ظلوا يدافعونعنها وعن القائمين بها ، إذظلوا يعملون بعد ذلك كملوك وماليين وتجار أثرياء وأصبحت لهم مصلحة مباشرة لايمكن تجاهلها . كما أن لهم أثرهم في توجيه السياسة إذ أن بعضهم تمكنوا بثرائهم من أن يدخلوا إلى البرلمان في إنجلترا ، وأيد سياستهم رجال المدن التجارية الكبرى كلفربول حين ذكروا أن عظمة هذه المدن قائمة على التجارة وكل تقييد للتجارة لن يعود إلا بأفدح الأضرار على هذه المدن وأهلها بل على الاقتصاد الوطني. فقد وصف عمدة برستول تجارة الرقيق في سنة ١٧١٣ ( بأنها عماد شعبنا ) هذا إلى أن بعض من اشتغل بهذه التجارة عن بعد أوعن قرب وصفوها بأنها أكثر أنواع التجارة دراً للربح ، إذ تصل فيها الفائدة في أكثر الأحايين إلى ١٥٠٪ فسفينة واحدةقدتغل ربحاً يصل إلى ٦٠ ألفاً من الجنيهات،وحتى إذا تحطمت سفينتان من كل ثلاث سفن فربح السفينة الثالثة كاف لأن يسد بخسارة السفينتين الأخريين .

وكل هذه الأسباب أو بعضها تفسر لنا استمرار تجارة الرقيق مع كل ما شابها من الشوائب طيلة هذه المدة . بل تجعلنا نفهم لماذا واصلت الحكومة البريطانية معارضة فرض الضرائب على المشتغلين بها . فكان الحصول على عقد بالتوريد من إحدى الشركات لا سيما لدى ممتلكات الدول الأخرى يعتبر نصراً سياسياً . كما تفسر لنا اهتمام الوزراء البريطانيين بهذه المهاجر يعتبر نصراً سياسياً . كما تفسر لنا اهتمام الوزراء البريطانيين بهذه المهاجر حكامها بالتعليمات المتواصلة بألا يتدخلوا مطلقاً بين الملاك والرقيق .

بل إن بعض الكتاب والساسة كانوا يرون في هذه التجارة سبباً من أسباب عظمة بريطانيا وأسطول بريطانيا فيما وراء البحار . فالأسطول التجارى الذي كان يعمل دائماً في عمليات النقل كان الميدانالوحيد لتمرين الرجال البريطانيين على أعمال البحر لجعلهم ملاحين مهرة يتلقفهم الأسطول الحربي البريطاني للعمل على سفنه . فكل محاولة للحد من هذه التجارة بمثابة إنقاص لعدد السفن التي تعمل في النقل ، وإنقاص لعدد الرجال الذين يعملون على ظهرها ، وإنقاص لفرص اختيار الأسطول الحربي البريطاني لرجال البحر المدربين. والمعنى الواضح لهذا كله إتاحة الفرصة للأساطيل الحربية المنافسة للتغلب على الأسطول البريطاني الذي أصبح منذ نهاية القرن الثامن عشر للأسطول الأول في البحار. فلم يكن هناك من سبيل إلى انصراف البريطانيين عن مزاولة هذه التجارة إلا إذا انصر ف الآخرون أيضاً عن مزاولتها .

ولذا كان أقصى أمانى من قام يندد بتجارة الرقيق وما جرته من الفظائع ، إنما هو العمل على تنظيم هذه التجارة . وهناك القليل ممن ارتقى إلى فكرة حسن معاملة الرقيق .

وإذا كانت حركة تحرير الرقيق قد قامت بعد ذلك فليست من أجل القسوة البالغة التى صحبت هذه التجارة ، ولا من أجل الظروف السيئة التى عاش فيها هولاء الرقيق، ولا من أجل هذه الصيحة الإنسانية التى قامت تنادى باحرام الإنسان لأخيه الإنسان. فالعبيد لم يثوروا يوماً مطالبين بحريتهم أو بتقدير أجور لهم أو بتحسين أحوالهم، إذ لم يقم أحد سواء منهم أو من خارجهم لينبه العالم إلى عدم احتمال الرقيق لهذه العقوبات التى تفرض عليهم، ولكن

لا السبب الحقيق لهذه الحركة إنما تركز على أسباب اقتصادية حتمت (ألا يساء استخدام هذه الآلات الإنسانية) لا سيما وأن توطن الأوروبيين في هـذه الأجزاء من القارة الأمريكية، ثم إقبالهم هذا الإقبال الكبير على زراعة السكر، ثم النجاح في زراعته هذا النجاح الكبير، وبالتالى في زيادة الدخل القومي، كل ذلك جعل إنتاج السكر عملاً وطنياً تجب العناية به . ولكن العناية والجهد اللذين ببذلان لإنتاج السكر يستلزمان العناية بالعمال الذين ينتجونه ما دام هذا العامل قد أصبح جزءاً من جهاز الإنتاج . ولكن ذلك لم يكن يعني أن ليس هناك من عامل إنساني بتاتاً وراء الدعوة إلى إلغاء تجارة والرقيق . بل كان هناك بعض دعاة الإنسانية الذين نادوا بالدعوة لتحريم هذه التجارة مبكرين من أمثال ريتشارد باكستر الذي وصف جلابي الرقيق في التجارة مبكرين من أمثال ريتشارد باكستر الذي وصف جلابي الرقيق في الأنجليكان ، وهو القس مورجان جودرين ، إلى عقر هذه التجارة في جزيرة باربادوس ووصفها بينهم بأنها (قسوة مجرمة) وبذلك عرض نفسه لمختلف الإهانات من رجال المزارع .

كما بدأ الكتاب بهاجمونها أيضاً كما فعل لوك في سنة ١٧٥٨ ومونتسكيو في سنة ١٧٤٨. وهاجمها الأسقف هايتر Hayter في سنة ١٧٥٨ والأسقف Warburton في سنة ١٧٦٠ ووصفها بأنها كسر لكل من القانونين ، الإلهي والبشرى . ولكن هذه الآراء كلها كانت آراء فردية بينما كانت جماعة الكويكرز أول جاعة ثارت عليها ، فدعا زعيمها جورج فوكس في سنة ١٦٧١ أصحاب الرقيق إلى تحرير من عندهم منهم . وما زالت هذه الجاعة تعتضن هذه الدعوة حتى دعت أعضاءها إلى تجنب ممارسة شراء الرقيق أو مجرد الحصول عليه . بل طردت من عضويتها في سنة ١٧٦١ كل من عارض هذا الرأى .

وفى سنة ١٧٨٣ تألفت فى بريطانيا أول جمعية لتحرير الرقيق وجعلت همها إلى جانب ذلك مقاومة تجارة الرقيق وخاصة فى غرب إفريقيا ، وكانت هذه الحمعية أول واحدة من نوعها فى العالم وكان ذلك سبباً فى تحرك طوائف الكويكرز فى المستعمرات البريطانية فى أمريكا فطردت من بينها

كل من امتلك عبداً ورفض تحريره . ولمعت من بين من اهتم بهذه الحركة في أمريكا أسماء دولمان ، وأنطون بنزت ، وكان الثاني منهما أول من أخرج الدعوة إلى الحيز العالمي . وسرعان مااقتنع رئيس الوزراء «بت» بالفكرة التي أبداها الدكتور سويتمان Sweatman من إنشاء مستعمرة في مكان ما على ساحل إفريقيا الغربي يسكنها العبيد الذين تستطيع الجماعة تحريرهم بوسيلة ما مفتح ( جمعية سيراليوني ) مرسوماً يبيح لها إنشاء هذه المستعمرة وإدارتها وسرعان ما نقل إلى هذه الأرض التي استوجرت من أحد الزعماء الإفريقيين أربعمائة من العبيد وكان وصولهم إليها في التاسع من مايو سنة ١٧٨٧ ووافق البرلمان على ذلك في سنة ١٧٩١ .

توق . فاتجه أعضاؤها يجمعون المعلومات عن القسوة البالغة التي يعامل بها الرقيق . فاتجه أعضاؤها يجمعون المعلومات عن القسوة البالغة التي يعامل بها الرقيق . فاتجه Clarkson إلى برستول ولفربول ولانكستر في سنة ١٧٨٧ يزورسفن نقل الرقيق حيث قاس المساحة المخصصة لهم كما أخذ يجمع البيانات عن نسبة الوفيات بين الرقيق وبين الملاحين المكلفين بالخدمة على هذه السفن : كما حصل على عينات من آلات التعذيب والإطعام التي كانت تستعمل . وتحمل في ذلك كثيراً من سوء الاستقبال على الرغم من اعتقاد أصحاب السفن أن لا جدوى من هذه الأعمال .

و وضعت هذه المعلومات فى يد عضو البرلمان Wilberforce الذى ذهب بدوره يقرأكل ماكتب عن هذه التجارة . كما جعل ينشر الدعوة لهذه القضية بين زملائه النواب بين أروقة المجلس أولاً ، فكان أشهر من عاونوه هنرى نورنتون عضو النواب المحسن والمشجع للتعليم والمتعلمين والذى فتح قصره لأنصار حركة التحرير يعقدون فيه اجتماعاتهم ، وكذلك جرنفيل شارب الذى حمل لقب والد حركة التح ير وراعيها .

ولا شك أن أعدى أعداء الدعوة لم يكونوا أصحاب سفن النقل بقدر ماكان أصحاب مزارع السكر ، وكذلك هؤلاء الذين كانوا يقيمون وعائلاتهم في الجزائر البريطانية . فقد كانت ثروتهم ومكانتهم في الأوساط المختلفة تتبح لهم أن ينشروا آراءهم المعارضة ويجدوا من يأخذ بها . بل أخذوا ينشرون

بدورهم القصص المختلفة عن سعادة هو لاء الرقيق في عملهم الذي يزاولونه جماعات ، كما يو كدون ما يجنيه الوطن من منافع اقتصادية جليلة من جراء هذه التجارة . ولكن ما نشر بعد ذلك من مشاهدات السائحين إلى هذه المستعمرات وما ظهر فيها من بشاعة الظروف التي كان الرقيق يعانيها طغت على كل شيء .

وفى ١٧ من مايوسنة ١٧٨٩ أثيرت المسألة لأول مرة فى مجلس العموم . وتكلم مويدو الحركة دون أن يلقوا اعتراضاً جدياً ، ولكن الحملة انتهت بطلب المجلس لمزيد من البيانات وكان المعنى الواضح لهذه القرارات هو التأجيل . أى احتياج مويدى الحركة إلى مزيد من الجهاد من أجل الحصول على مزيد من التأييد .

وظلت اللجنة تعمل من أجل كسب مزيد من الرأى العام وسرعان ما ظهر هذا الاهتمام على شكل عرائض أخذت تنصب على مجلس العموم منذ سنة ١٧٩٢ ، ولكن قيام الثورة الفرنسية وماجرى فيها من أحداث هائلة أثارت اهتمام الجمهور البريطاني أكثر من أى شيء آخر . لا سيما وقد قامت الثورة في هايتي (إحدى المستعمرات الفرنسية) وقام الأهالي يطالبون بحق المساواة مع البيض . وقاومهم الملكيون الفرنسيون بالسلاح وكان من أثر هذا الصراع أن قتل أكثر من ألف فرنسي من زارعي القصب ، ودمر أكثر من ألف مزرعة ، فكان من أثر ذلك أن أخذت الحركة تفقد بعض أنصارها .

ثم اتجه الرأى إلى ضرورة التمهل في اتخاذ هذه الخطوة وأفضلية العمل على الإلغاء التدريجي وتحسين حال الرقيق وتعليم أولادهم .

وحتى سنة ١٨٠٤ لم تقم إنجلترا بأى إجراء إيجابى لأجل مقاومة هــذه التجارة بينما كانت الدنمارك قد سبقتها وأصدرت مرسوماً ملكياً فى ١٦ مايو سنة ١٧٩٢ بإبطال تجارة الرقيق على رعاياها ولكنها جعلت سنة ١٨٠٧ نهاية هذه التجارة أى أنها منحت فرصة عشر سنين للدنمركيين الذين يباشرون هذه التجارة لتصفية أعمالهم والتحول إلى تجارة أخرى .

وأخيراً نجحت الحركة حين أثارها من جديد اللورد جرانفل في سنة المركة حيل المجلس على إصدار قرار بإنهاء تجارة الرقيق في جميع

الأراضى البريطانية . ولكن لم يوافق مجلس اللوردات على هذا القرار إلا في سنة ١٨٠٧ ونص المرسوم على تحريم نقل العبيد على جميع السفن التي ترفع العلم البريطاني . وعلى أثر ذلك أنشى المعهد الإفريقي كي يشرف على حركة مقاومة الاتحار .

ولم يكن صدور هذا المرسوم يعنى إنهاء هذه التجارة ، بل انتهى ماكان شرعياً منها فقط ، فقد ظلت بعد ذلك حية وظل هناك بريطانيون يزاولونها ولكن بطريق التهريب ما دام القانون لم يفرض عقوبة ما على من يمارسها .

ولم يتم هذا الأمر إلا فى سنة ١٨١١ حين صدر المرسوم بالنص على عقوبات معينة لكل من يعمل فى هذه التجارة . سواء بالنقل أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الاشتراك . وكان هذا المرسوم هو الذى وضع حداً لهذه التجارة فى الأملاك البريطانية(١) واعتبر قانون سنة ١٨١٤ الاتجار بالرقيق. قرصــة: .

أما في فرنسا فكان إصدار حقوق الإنسان خلال الأيام الأولى من الثورة في سنة ١٧٨٩ يعني مساواة جميع البشر ، ولكن الجمعية الوطنية لم تلبث أن أصدرت في سنة ١٧٩٣ قراراً بأن مثل هذه القرارات لا تسرى على المستعمرات الفرنسية ، وكان عضو الجمعية Vincent Ogé الزنجي أول من رفع الصوت ضد المظالم التي ترتكب في حق إخوانه الزنوج وكان من مواطني مستعمرة سان دومنجو . فلم يلبث أن وجه إلى حاكم المستعمرة الذاراً بأنه سوف يمتشق الحمام من أجل الدفاع عن حرية العبيد وقام فعلا بأول حركة إيجابية في المستعمرات الفرنسية ولكنه هزم وأعدم . فراح بأول حركة إيجابية في المستعمرات الفرنسية بطريقة نظرية فقط منذ ضحية المساواة التي نادت بها الثورة الفرنسية بطريقة نظرية فقط منذ سنة ١٧٨٩ ، فقد أنكرت هذه المساواة على غير الفرنسيين .

ولما وصلت أخبار إعدام هذا الرجل إلى باريس أثارت شعوراً بالسخط فلم تملك الجمعية التشريعية إلا أن تصدر قراراً بمنح الزنوج الذين.

١ – نصت المادة الأولى من هذا المرسوم على تغريم كل من يخالف أحكام هذا القانون.
 مائة جنيه عن كل عبد يحاول بيعه أو نقله . كما نصت المادة الثانية على أن كل سفينة تعمل في.
 نقل الرقيق تصادر لمصلحة التاج . كما نصت مواد أخرىعلى مصادرة الرقيق موضوع المخالفة ..

والدوا بالمستعمرات الفرنسية حق التمتع مجينيع الحقوق الن يتمتع بها الفرنسيون سواء في سواء في المجالس التشريعية سواء في فرنسا أوالمستعمرات.

وفى أغسطس سنة ١٧٩١ قام الزنوج بثورة عامة فى الجزء الشمالى من مستعمرة سان دومنجو فخافت الحكومة من انتشار آرائها فأصدرت قراراً يؤكد القرار الأول . ولكن الثوار هجموا على المواطنين البيض وقتلوهم . فطلب الزراع الحماية من بريطانيا ، فنصرتهم بقوة أرسلتها إليهم ، ولكن تفشى المرض أرغم أفرادها على الانسحاب .

وفى أيام نابليون أعطيت الجزيرة دستوراً مستقلاً عن الدستور الفرنسى كما نصت القوانين الفرنسية على مساواة جميع الفرنسيين أمام القانون. كما أصدر نابليون خلال حكم الماثة يوم قراراً بتحريم تجارة الرقيق : فكان هذا نهاية هذه التجارة في الأملاك الفرنسية وتأكد هذا الإلغاء في مؤتمر باريس الثاني في سنة ١٨١٥.

و برغم ذلك ظل الفرنسيون يمارسون هذه التجارة أيضاً وينقلون الرقيق من الأملاك البرتغالية حتى كانت سنة ١٨٦٤ حين أصدر نابليون الثالث مرسوماً جديداً بالإلغاء ومع ذلك ظلت التجارة تجرى عن طريق التهريب خمس عشرة سنة أخرى .

وحرمت الولايات المتحدة الأمريكية استيراد الرقيق منذ سنة ١٨٠٨ ، ثم منع الاتجار على كافة الأوجه في سنة ١٨٠٧ وأجل تنفيذه إلى ١٨٠٨ . ولكن ظلت تجارته عن طريق التهريب قائمة من جزائر الهند الغربية إلى جورجيا وفلوريدا ولويزيانا وكانت وفرة الأرباح أكبر ما يغريهم ، لا سيما واحتياج الأمريكيين إلى الرقيق ما زال قائماً بل كان في ازدياد مستمر بسبب انتعاش زراعة القطن وصناعته . بل أخذ الجنوبيون ينادون علناً بإلغاء قوانين المنع وقد تعامل معهم كثير من البرتغاليين الذين أثروا من هذه التجارة ثراء فاحشاً برغم ما كان يفعله القناصل البريطانيون من إذاعة أخبار هذه التجارة المشيئة وما كانت تزاوله الشركات الأمريكية من نشاط في هذا السبيل يه المشيئة وما كانت تزاوله الشركات الأمريكية من نشاط في هذا السبيل يه

حتى كان قانون سنة ١٨١٩ الذى أباح الرئيس استعمال الأسطول الأمريكى في سحق هذه التجارة واعتمد لذلك مائة ألف دولار، وكان نقص هذا الاعتماد إلى ٥٠ ألفا ثم إلى خمسة آلاف في سنة ١٨٣٤ دليلاً على مابذل من الجهد حتى أوفت الحملة غايتها . وعلى حين أخذت الحكومة تتعاون مع الحكومة البريطانية من أجل القضاء على هذه التجارة اهتم بعض الأمريكيين وعلى رأسهم Paul Cuffe بمن يحرر من زنوج أمريكا فحصلت (جمعية الاستعمار الأمريكي) على مرسوم حكومي في سنة ١٨١٩ بإنشاء مستعمرة ليبريا على مثال سيرالوني البريطانية حيث أرسلت الزنوج المحررين جماعات ليبريا على مثال سيرالوني البريطانية حيث أرسلت الزنوج المحررين جماعات متوالية فاستأجرت لهذا الغرض مساحة من الأرض كانت هي النواة الأولى لدولة ليبريا الحالية . ولكن الحرب الأمريكية التي استمرت أربع سنوات لدولة ليبريا الحالية . ولكن الحرب الأمريكية التي استمرت أربع سنوات مصالح الجنوبيين بالرقيق وتجارته . وأخيراً انتهت الحرب بانتصار الشماليين فكان ذلك المسمار الأخير في نعش تجارة الرقيق في النصف الغربي من الكرة.

ولكن هذه الجهود الفردية لم تكن تعنى إلا محاربة تجارة الرقيق فى داخل حدود الدولة التى تصدر القانون . فكان لابد من القيام بعمل دولى تتعهد فيه مجموعة من الدول بمحاربة هذه التجارة وتحريمها . وكان موتمر قينا الذى عقد فى سنة ١٨١٥ لإعادة تنظيم خريطة أوروبا بعد الحرب النابوليونية فرصة طيبة لهذا العمل لاسيما وأن السفن التابعة لدول شمال إفريقيا كانت دائمة الإغارة على سفن الدول الأوروبية لنهبها واسترقاق ركابها، فاتخذ المؤتمر قراراً بضرورة سحق هذه التجارة . ومن أجل تنفيذ هذا الاتفاق عقدت كل من إنجلترا وفرنسا اتفاقاً بالتعاون فى عدم إدخال الرقيق ممتلكاتهما على أن تتوقف هذه التجارة نهائياً فى أول يونيو سنة ١٨١٩ .

ولم تلبث الدول الأخرى أن حذت حذو إنجلترا وفرنسا فحرمت البرتغال تجارة الرقيق فى أملاكها شمال خط الاستواء فى أول ينابر سنة ١٨١٥ وحددت سنة ١٨٢٣ ميعاداً لإلغائها نهائياً ولكن هذا الميعاد امتد إلى سنة ١٨٥٠ . وقد دفعت إنجلترا للبرتغال تعويضاً وصل إلى ثلثمائة ألف جنيه . وكان سبب هذا التأخير مقاومة البرازيرو فى موزمبيق لحركة تحريم تجارة الرقيق إذكانت

جيوشهم الحاصة تعتمد على هذا الرقيق كماكانت الأملاك البرتغالية في أمريكا ما زالت تعتمد على رقيق موزمبيق بعد أن وقفت تجارته في أنجولا والكونغو ، بل انتعشت تجارة الرقيق في موزمبيق فكان يخرج منها حوالي خمسة عشر أَلْفًا سُنُوياً في المدة بين سُنتي ١٧٨٠ و ١٨٠٠ . بل وصل في بعض الأحايين إلى خمسة وعشرين ألفاً . ولذاظلت تجارة الرقيق في الأملاك البرتغالية مدة خمس عشرة سنة بعد المعاهدة لأن السفن الفرنسية ظلت تحمل الرقيق من موزمبيق إلى جزرها باسم المهاجرين . واتفقت أسبانيا مع إنجلترا على تحريم هذه التجارة منذ سنة ١٨٢٠ ، ولكن بعد أن حصلت هيالأخرى من إنجلترا علىتعويض بلغ أربعمائة ألف من الجنيهات، وفي نظير ذلك حصلت إنجلترا من كل من أسبانيا والبرتغال على حق تفتيش سفنهما المارة في المحيط الأطلسي أو الهندي بحثاً عن الرقيق ومصادرة ما تجده فيها منه فأنشأت لذلك قوة بحرية خاصة فى شرق إفريقيا أعطيت سلطات وقف السفن الماخرة هناك وتفتيشها وكان ذلك بداية ظهور النفوذ البريطاني بشكل واضح في شواطي شرق إفريقيا . هذا في الوقت الذي حرمت فيه هولندا هذه التجارة على رعاياها منذ سنة ١٨١٤ والسويد في سنة ١٨١٣ . ولكن برغم ذلك ظلت تجارة الرقيق تجرى في بعض أجزاء من إفريقيا تحت سمع حكومات هذه الأجزاء وبصرها ، كشرق إفريقيا وموزمبيق والسودان وحوضالكونغووشمال إفريقيا العثماني ومراكش وكذلك نيجيريا . فكان لابد من بذل الجهد في كل هــذه الأجزاء الإفريقية من أجل القضاء على هذه التجارة قضاء نهائياً .

أما فيما يختص بشمال موزمبيق من أجزاء شرق إفريقيا فإن الجهد العظيم الذي بذل لوقف تجارة الرقيق في المحيط الأطلسي لم يكن ليقاس إلى جانب هذا الذي بذل لوقفها في المحيط الهندي ، حيث كان التجار يزاولونها على نطاق واسع، فقد كانت هناك صعوبات هائلة تقف دون هذا المنع . أهمها عدم اعتراف التجار بالمعاهدات التي عقدت بين الدول لأجل هذا المنع . هذا إلى أن هذه التجارة كانت أكثر أنواع التجارة إدراراً للربح فهي التي نشرت الرخاء في المواني البحرية التي تزاولها وخلقت لها أهمية ثابتة . هذا إلى أنه كان لابد من تعويض قناصة العبيد والمهربين والتجار الذين كانوا يمولون هذه التجارة . وفي النهاية كان لابد من تعويض السلطان لاعن

ماله الذي يعمل في هذه التجارة فحشب، بل عن المكوس التي يجبيها عن هذه التجارة إذ كانت هذه المكوس عماد دولته .

هذا إلى أن قواد القوافل كانوا يحصلون على بعض الرقيق بلا مقابل سواء بالاغتصاب أو الغزو بأنفسهم . كما كان دخل السلطان ــ كما فى حالة السلطان بوسعيد ــ يقدر بما لايقل عن عشرة آلاف جنيه سنوياً وفقاً لتقديره الشخصى ، بينما كانت وزارة الحارجية البريطانية تقدره بضعف ذلك ؟ كما كانت الوزارة تذكر أن هذا المبلغ يبلغ ربع دخل دولته .

فقد سيطر العرب على الساحل الشرق لإفريقيا شمالى موزمبيق مند أن ضعفت البرتغال ، وساعدهم على طرح سلطة البرتغاليين سلاطين مسقط الذين كانوا يعتمدون على رجال بحر مدربين خبروا مياه المحيط الهندى . فكان هذا سبباً فى أن يصبح سلاطين مسقط سادة شرق إفريقيا وحماتها ، وفى أن ترسل مدن شرق إفريقيا إليهم نوعاً من الجزية مقابل حمايتهم لها . ومع مضى الزمن أخذ سلاطين مسقط يلوحون بالسيادة على شرق إفريقيا وأهالى شرق إفريقيا وتجارها راضون عن هذه السيادة طالما أنها تحميهم وتحمى تجارتهم من التدخل المسيحى . وعلى هذه الصورة رأينا السلطان وتحمى تجارتهم من التدخل المسيحى . وعلى هذه الصورة رأينا السلطان على مدنها وأيدهم بجزء من جيشه مقابل جزية سنوية يدفعونها له وهى على مدنها وأيدهم بجزء من جيشه مقابل جزية سنوية يدفعونها له وهى جزء مما كانوا يجبونه من رسوم التجارة الصادرة أو الواردة إلى هذه المدن . وفى نفس الوقت تعهد السلطان بحماية هولاء السلاطين من كل من يحاول الانتقاص من سلطانهم .

وقد عمل السلطان سعيد على تسهيل التجارة ما وسعته الطاقة وعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية لمنحهم حرية التجارة التي يتمتع بها رعاياه كافعل مع الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٨٢٣، ومع إنجلترا عام ١٨٣٩، ومع فرنسا عام ١٨٤٤، وسمح لهذه الدول بإنشاء قنصليات لها في هذه المدن ومع فرنسا عام ١٨٤٤، وسمح لهذه الدول بإنشاء قنصليات لها في هذه المدن وكانت تجارة الرقيق أكثر أنواع التجارة رواجاً ، وأكثرها ربحاً . وكانت أبحكم وجودها في الهند تعمل جهد الطاقة على المحافظة على طريق مواصلاتها إليها ، وكانت ترى في مواني شرق إفريقيا الطريق الطبيعي

إليها ويعنيها أكثر من غيرها أن تجد سفنها في هذه المواني كل تسهيلات محكنة . وكان قيام الثورة الفرنسية ثم حروب نابليون واهتمام حكام فرنسا من بعده بتثبيت عروشهم أكثر من أى شيء آخر، ثم اضطراب الأحوال في هولندا خلال الحروب النابوليونية، ثم حركة استقلالها واهتمامها بتنظيم البيت عقب حصولها على الاستقلال، كل ذلك جعل إنجلترا صاحبة المقام الأول وصاحبة المصلحة الأولى في شرق إفريقيا ومن ثم أصبح قنصل إنجلترا في زنجبار ذا مقام ملحوظ في بلاط السلطان لاسيما وأن قوة زنجبار تقوم على التجارة ، وكانت الهند أكبر عميل له . ولقد انتهز القنصل الإنجليزي فرصة ثورة الأهالى على سلطان زنجبار في سنة ١٨٢٤ فأعلن الحماية البريطانية على هذا الجزء ولكن احتجاج السلطان انتهى بسحب هذه الحماية . ومنذ هذا اليوم اعتقد السلطان أن إنجلترا تستطيع أن تفعل ببلاده ما تشاء دون أن تجد قوة تقف أمامها لا سيما حين حاولت فرنسا أن تنزل إلى بلاده في أوائل حكم نابليون الثالث فعارضتها بريطانيا بدعوى أنها تحافظ على أملاك السلطان . فانسحب لأنها لم تكن في وضع أو على درجة من القوة التي تستطيع بها معارضة إنجلترا .

فإذا ما قامت حركة مقاومة تجارة الرقيق وتزعمتها إنجلترا ثم حصلت على حق تفتيش السفن البحرية بحثاً عن الرقيق ثم مصادرة هذا الرقيق ومصادرة السفن التي تعمل في هذه التجارة ، اتخذت إنجلترا من مواني شرق إفريقيا مراكز لأسطولها الحربي الذي يجوب منطقة المحيط الهندي لمراقبة تجارة الرقيق . بل عقدت مع السلطان معاهدة مورسبي في سنة ١٨٢٢ ، والتي وافق فيها السلطان على منع رعاياه من إرسال العبيد إلى الخارج وذلك فيما بين موانيه وأي أرض أخرى تقع إلى الجنوب من رأس دلجادو أو إلى الشرق من خط يمر من رأس ديو إلى نقطة تبعد ستين ميلاً من شرق سومطره .

وفي سنة ١٨٤٥ حصلت إنجائرا من السلطان على معاهدة جديدة تعهد فيها السلطان بتحريم تصدير الرقيق من أملاكه الإفريقية إلى خارجها ( وإن لم يمنع ذلك تبادله بين موانيه ) ويفرض أقصى عقوبة على من يحاول هذا التصدير . وكانت النتيجة المباشرة لهذه المعاهدة نقص هذه التجارة إلى ٢٠٪

من معدلها السابق ، وكانت وسيلة تنفيذ هذه المعاهدة هي حراسة الأسطول البريطاني لمواني شرق إفريقيا والقبض على كل سفينة تحاول الإقلاع منها إلى الحارج وهي تحمل عبيداً، وقد اضطر ذلك الحكومة البريطانية إلى أن ترصد لذلك عدداً كبيراً من سفنها لمراقبة هذه المواني ثم لتعقب السفن التي يظن أنها تحمل رقيقاً ، وقد بلغت هذه السفن ثما تمائة طراد تنتشر على طول الساحل الإفريقي . وفيما بين المياه العميقة التي تقف فيها هذه الطرادات والشاطيء كانت تقف قوارب خفيفة تساعد على قطع الطريق أمام السفن . وكان كل قارب يحمل بين عشرين وثلاثين رجلاً . وكان المقبوض عليهم يحاكمون قارب محكمة بريطانية وكانت في عدن أو مدينة الرأس . ونانت الحكومة البريطانية تدفع مكافآت مجزية لملاحي وضباط السفن التي تقوم بضبط التهريب .

ولا نستطيع أن نتكلم عن الجهود التي بذلت لوقف هذه التجارة دون أن نشير إلى ماكتبه الرحالة لفنجستون عن فظائع تلك التجارة في شرق إفريقيا حين كانت هذه التجارة عبر الأطلسي هي التي تستحوذ على اهتمام الرأى العام وبدأ له أنها قد وصلت إلى نهايتها وإذا به يفاجأ بأن هذه الجهود الهائلة التي بذلت في هذا الميدان ونجحت هذا النجاح البعيد في هذا الوقت القصير لم تكن إلا شيئاً يسيراً لما تحتاجه معركة المحيط الهندى . وقد نجح لفنجستون في إشعال الحماسة الشعبية ضد هذه التجارة وساعد على هذا الاشتعال تقدير الرأى العام لشخصية لفنجستون .

ولم تجد تجارة الرقيق في المحيط الهندي من يدافع عنها . فايس هناك أصحاب مزارع بريطانيون يثيرون الضجة لغرض استمرار هذه التجارة ، كما أصبح المجتمع مهيئاً أكثر منأى وقت مضى لسحق هذه التجارة ، فكانت الأسئلة أوالحطب التي تلتى من حين لآخر في مجلس العموم البريطاني لأجل تقوية الوسائل المتخذة للضغط على هذه التجارة تتوالى . وقد استمرت الحطب تفضح مآسى هذه التجارة مستندة إلى تقارير لفنجسون عن آلاف القرى المهجورة وعشرات الآلاف من الإفريقيين من ضحاياها . كما لم يكن هناك انقسام في الوزارة البريطانية مثل الذي حدث بشأن تجارة الرقيق في المحيط

الأطلسى فلم تكن هناك حاجة إلى مزيد من التحريض سواء من الرأى العام أو البرلمان ، لا سيما وأن رئيس الوزراء البريطانى بلمرستون Palmareston كان ذا اتجاهات قديمة مهيئه لقيادة هذه الحملة فقد كان وزيراً للخارجية فى سنة ١٨٣٠ و ١٨٤١ وكان المسئول الأول عن توجيه سياسة الضغط فى حملة الأطلسى . ولذا نجده قد بذل أقصى ما يستطيعه رجل فى سبيل تشجيع الذين كانوا يعملون عن طريق مباشر فى هذا الميدان .

وكانت الخطوة الثانية بعد ذلك هي تحديد المواني التي يسمح لها بتجارة الرقيق وقصرها على أقل عدد ممكن . تنفيذاً لها تألفت لجنة في سنة ١٨٧١ لبحث نشاط التجار على الشاطئ الإفريتي ثم دراسة بنود المعاهدات والاتفاقات السابقة والبحث عن إمكان الاستفادة منها في تقدير مدى إمكان وضع حد نهائي لها . فاتفق الرأى على وجوب زيادة سفن الرقابة في المحيط . على أن هذا الإجراء لم يكن إلا خطوة للإجراء الكبير الذي ينحصر في أن يستبدل بالمعاهدات القائمة معاهدات أخرى تنص على التحريم صراحة وبصورة قاطعة .

وقد جاء فى تقرير هذه اللجنة أنه ما دامت تجارة الرقيق تجرى على نحو ما فى جزء ما وخاصة فى زنجبار، فإن يوم انتهاء قنص العبيد فى الداخل لن يأتى أبدا على الرغم من معاهدة سنة ١٨٤٥ ، لاسيما وأن أسواق فارس ما زالت تستقبلهم . فإن من بين عشرين ألفاً من الرقيق الذى يرد من الداخل إلى زنجبار ستة عشر ألفاً يصدر إلى الحارج وألف واحد هو ما تضبطه السفن البريطانية لتحرره . ومن ثم زاد شعور الناس ضد الحكومة البريطانية ، لا سيما وقد نشر أحد الضباط البحريين الذين يعملون فى سفن ضبط الرقيق ما رآه فى إحدى سفن الرقيق من أن اكتشاف إصابة واحدة بالحدرى بين حمولة السفينة أدى إلى إلقاء كل عبد ظهرت عليه أولى بوادر المرض فى البحر و تكررت هذه العملية كل يوم .

أما عن أفضل الوسائل التي يمكن اتخاذها للعناية بالعبيد المحردين فهو إقامة موسسة على الشاطئ الإفريقي – وكانت أولاً في جزيرة سيشل – حيث يعنى بهم ويدربون على حرفة من الحرف لمدة بين ثلاث وخمس سنين ثم إطلاقهم ليعيشوا في المنطقة التي يرغبونها .

ولما كانت هذه المؤسسة تعتبر أرضاً بريطانية كان لا بد من رفع العلم البريطانى عليها الأمر الذى لا بد أن يستلزم موافقة السلطان . وفي حالة رفضه كان لابد من احتلال مكان مافي أراضيه لإقامة هذه المؤسسة الأمرالذى سوف يؤدى إلى قيام حالة نزاع أو سوء تفاهم بين الحكومة البريطانية وحاكم عربى على علاقة حسنة بها . ولذا اتجه السعى أولا الى إقناع سلطان زنجبار بالتنازل عن جزء من أملاكه أو بيع أو تأجير ميناء ما من موانيه لبريطانيا كجزء من المعاهدة ، وهذه الفكرة وإن كانت مرفوضة من السلطان قبل عرضها ، فهناك أيضاً كثير من البريطانيين يعارضونها . وكانت هيئة إدارة الهند تشكل أكبر هولاء المعارضين . وكانت هذه الهيئة هي صاحبة الاختصاص الفعلى على شرق إفريقيا ، إذ كتبت تقول إنه ليس لها أدنى حق في الاستيلاء على منطقة ما من أملاك السلطان .

من أجل هذا أرسلت بعثة بريطانية في سنة ١٨٧٧ إلى السلطان يرأسها راسل جورني تطلب منه وقف نقل الرقيق بين المواني المختلفة في دولته ، ثم اعتبار عملية شحن الرقيق الذي يوتي به من الداخل كأنها قرصنة ، وأخيراً قفل أسواق الرقيق . وفهم السلطان من هذه المطالبة أن الغرض هو وقف هذه التجارة كلية ، فلم يملك السلطان إلا عرض الأمر على المشايخ في أكثر من اجتماع عقد لهذا الغرض ، فكان أن رفض المشايخ القيام بشئ من هذه الأعمال . ولما رفع السلطان إجابة المشايخ على الطلبات البريطانية عبر عن رغبته في الاستجابة لمطالب الحكومة البريطانية وطلب إعفاءه من هذا المأزق الحرج الناتج عن اختيار واحد من اثنين أحلاهما مر . وهما : إغضاب الحكومة البريطانية وإنهاء مصير بلاده ، فقد سرد السلطان الحجج التي تمسك بها ومعه المشايخ ، من أن ثورة لا بد أن تحدث في زنجبار وأن الزراعة ستدمر تماماً من جراء انعدام الأيدي العاملة فيها ، كما ادعي أن الرق تويده الشريعة الإسلامية فلم يسع البعثة إلا الإلحاح والتهديد باستعمال القوة . ولكن إنجلترا كانت تعرف في نفس الوقت أن مثل هذا التهديد قد ينتهي بأن يرتمي السلطان تعرف في نفس الوقت أن مثل هذا التهديد قد ينتهي بأن يرتمي السلطان في شرق إفريقيا :

ولكن استعمال هذا التهديد جعل السلطان يلجأ إلى المشايخ أكثر من مرة فيعقد معهم اجتماعات متوالية كانت تنتهي في العادة برفض المشايخ للطلبات البريطانية وعودة السلطان إلى أن يلتمس من الحكومة البريطانية استمرار هذه التجارة لمدة معينة رغبة في تأجيل الدمار الذي سيصيب مرافقهم المختلفة. فإذا كانت تهيئة الرأى العام لقبول الإلغاء قد اقتضت في غرب أوروبا زهاء خمسين سنة أو أكثر، فلابد أنه يقتضي أضعاف ذلك في شرق إفريقيا ، واكن إنجاترا كانت تدرك أن مثل هذا التهاون لن تكون له أية نتيجة إلا عودة هذه التجارة إلى سابق انتعاشها الأمر الذي سوف يؤدى إلى تعذر إلغائها مرة أخرى مهما تهيأت الأذهان بعد ذلك . ولن تهيأ الأذهان أبداً طالما أن المصالح الاقتصادية والربح الكثير يقفان عقبة في سبيل ذلك . هذا إلى أن الحكوسة البريطانية أرادت أن تنتهز فرصة الاستفادة من شخصية قنصلها العام جون كيرك الذي كان قد اشترك في حملة الهنجستون وشاهد مآدي تجارة العبيد هناك ، فأصبحت بحماسته أكبر ما بلهب الحطوات التي تتخذها الحكومة في هذا الدبيل وهي ايست بحماسة جوفاء،بل ترتكز على خبرة طويلة بهذه الأنحاء . هٔ أرسل إلى هناك سبر بارتل فرير Bartle Frere حاكم بومباى السابق اليلح مع كبرك على السلطان بضرورة القضاء على هذه المجارة إلى الأبد ، من طريق معاهدة مع بريطانيا، هذا في الوقت الذي أرسلت الحكومة إلى الحكومات الأجنبية تسنوثق فيه من موقفها إزاء ما تقوم به من سعى لئلا تنتهز إحداها الفرصة فتتقرب إلى السلطان من وراء ظهرها , فلما استوثقت من موقف هذه الحكومات لجأت إلى الضغط على السلطان من أجل توقيع المعاهدة . هذا في الوقت الذي كان فيه الأسطول البريطاني يشدد الحصار على موانى شرق إِفْرِيقِيا ليمنع نقل العبيد أو شحنهم ، وأنتجت هذه الوسائل الجديدة أثرها حيى أصبح نقل العبيد في ظل العاهدة القديمة قد قارب التوقف .

وقد أبلغت الحكومة البريطانية السلطان أنه إذا رفض النوقيع فإنها تجد نهسها ملزمة باتخاذ الحطوات التي تؤدى إلى حصار زنجبار طبقاً للقانون الدولى ، فلم يجد السلطان بدأ من توقيع المعاهدة فى الخامس من يونيو سنة ١٨٧٣ وتتلخص فى :

- ١ منع تصدير العبيد في ممتلكات سلطان زنجبار . ً
- ٢ إغلاق كل الأسواق العامة التي تقوم في مملكته بالتعامل في الرقيق
   وعمل الترتيبات اللازمة في جميع أنحاء مملكته للقيام بهذا العمل .
- القبض على كل من يحاول هذه المحاولة ومحاكمته أمام الضباط البحريين أو غيرهم من الوكلاء البريطانيين .
- خضاعهم السلطان للعبيد المحررين وعقاب كل من يحاول إخضاعهم للرق من جديد .
- ف تعهد الحكومة البريطانية بمنع الهنود المقيمين فى شرق إفريقيا من اقتناء الرقيق أوشراء رقيق جديد .

وعلى أثر ذلك بادر السلطان بإعلان الشعب بمنع نقل العبيد بحراً فى كل الموانى التابعة له ، وإغلاق أسواق الرقيق وتنفيذ العقوبة على كل من يحاول مخالفة ذلك.

وكذلك اتخذت الحكومة البريطانية من مسألة تحرير الرقيق حجة لها من أجل زيادة نفوذها، بل من أجل جعل سلطنة زنجبار محمية بريطانية وإن لم يكن ذلك رسمياً. كما جعلت من نفسها شريكة للسلطان في محاكمة رعاياه الذين يخالفون القانون وفي إصدار الأوامر إلى الهنود القاطنين بشرق إفريقيا لمنع اقتناء الرقيق أو التعامل فيه وبذلك جعلت من قنصلها ورجال البحرية البريطانية حكومة أخرى داخل حكومة السلطان ، بل أعلى نفوذاً منها.

ولم يكن معنى ذلك أن تجارة الرقيق قد توقفت تماماً فإنها ظلت تجرى إما من طريق التهريب الأمر الذى أدى ولاشك إلى كثرة وفيات الرقيق التي بلغت إلى هذا العهد أكثر من ٧٠٪ بل إلى ارتفاع أسعاره ارتفاعاً جنونياً وصل إلى أربعة أضعاف ثمنه الأول. أومن طريق آخر هو استمراره شرعياً في البلاد التي لم تكن سلطة بريطانيا أو غيرها من الدول الأخرى تمتد إليها مثل السودان فقد كانت تجارة الرقيق مستمرة خلال الحكم الوطني الذي استمر

من ١٨٨٥ إلى سنة ١٨٩٧ كما كان الخليفة عبد الله التعايشي يتقاضي على تجارته رسوماً معينة وكان الرق شرعياً أيضاً في ولايات الحوصا في شمال تيجيريا وكذلك في ولايات السلطان العثماني في شمال إفريقيا كتونس وليبيا .

أما مصر فقد أخذت في محاربة الرقيق بإصدار قرارات التحريم منذ أيام سعيد وتأيد هذا بطريق رسمى حين عين السير صموثيل بيكر ثم جوردون حاكمين متعاقبين على مديرية خط الاستواء فنجحا في كشف هذه المنطقة ولكن الوسائل العنيفة التي لجأ إليها هذان البريطانيان والقسوة البالغة التي عاملا بها الأهالي دفعت بالسودانيين لا إلى كراهيتهما، بل إلى كراهية الحكومة المصرية التي كانت تستخدمهما مما دفع بالسكان إلى الثورة المهدية التي أقامت في السودان عهداً من الفوضى . ولا شك أن استخدام هذين الرجلين وغيرهما من الموظفين الأجانب في السودان هو الذي هيأ الظروف التي أدت إلى قيام الثورة المهدية ، كما هيأ الظروف لإنجلترا للتدخل في الشئون المصرية ومن ثم الى الاحتلال البريطاني لمصر، ثم إلى الإسهام في استعادة السودان في سنة ١٨٩٨، وبذلك قام الدليل مرة أخرى على سوء استخدام الحكومة البريطانية لهذه الظروف من أجل مصالحها الذاتية ، ومن أجل السعى إلى تكوين الإمبراطورية البريطانية في إفريقيا .

كذلك كانت هناك تجارة للرقيق منتعشة فى منطقة البحيرات الإفريقية وعرفت الحكومة أن خير سياسة للقضاء عليها هى القضاء على الأسواق التي تطلب الرقيق وكانت هذه الأسواق هى الهند. فكان أن أصدرت حكومة الهند جملة من القرارات التي انتهت إلى القضاء على الأمراء الذين كانوا يلحون فى طلب الرقيق:

أما فى منطقة الكونغو فقد اقترنت الجهود التى بذلت لكشف هذه الجهات بجهد آخر بذلته الجمعية الدولية الإفريقية من أجل سحق هذه التجارة ، حتى إذا عقد مؤتمر بروكسل من أجل تنظيم عمل الكشف ، نصت قرارات هذا المؤتمر على ضرورة العمل على سحق تجارة الرقيق . وعقد بعد ذلك مؤتمر برلين فى سنة (١٨٨٤ – ١٨٨٥) ولو أنه كان عملاً سياسياً واقتصادياً بحتاً من أجل تنظيم التجارة فى حوض الكونغو والنيجر ، إلا أن

مادتين من مواده المانى والثلاثين نصتًا على ضرورة تعاون الدول الأوروبية على القضاء على هذه التجارة وعملت حكومة الكونغو الحرة على سحقها .

ولكن القضاء على تجارة الرقيق فى كل شرق إفريقيا والكونغو جعل تجاره يتجمعون فى الداخل حيث أسس محمد بن حميد المرجبي المعروف باسم تيبوتيب مملكة Nkonde فى الإقليم الشرقى من أقاليم جمهورية الكونغو الحوالية وباشر هناك تجارته فى حرية . واعترفت به حكومة الكونغو الحرة وأجرت عليه راتباً قدره ستون جنيهاً شهرياً . مما يدل على عدم رغبة الدول الأوروبية رغبة جدية فى سحق تجارة الرقيق بقدرما كانت ترغب فى القضاء على منافسيها الذين يقفون فى وجه أطماعها الاستعمارية . ولم يلبث الحلاف أن ظهر بين هذه الحكومة وابنه سيفو ، وقامت الحرب بينهما وانتهت إلى القضاء على تجارة الرقيق فى هذه الأنحاء .

المساور والاوتي

متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة على موقع ارشيف الانترنت الرابط https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem

## مراجع الباب الثانى

إدارة الاستعلامات : أمريكا ، القاهرة .

**جلال يحيى** : التنافس الدولى فى شرق إفريقيا ،

القاهرة ١٩٥٨.

**زاهر رياض** : تاريخ غانة الحديث ، القاهرة ١٩٦١ :

سليم حسن وعمرالاسكندرى: تاريخ أوروبا الحديث ، القاهرة .

المقريزي : الإلمام بمن ملك الحبشة من ملوك الإسلام ،

القاهرة.

Coupland: British Anti-Slavery Movement .

Ward : History of Ghana .

Encyclopedia Britannica: Articles Brazil, Slavery and Brazza.

متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة

على موقع ارشيف الانترنت

الرابط

https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem

## الباب الثالث

## نحوالاتعارالحرسة.

متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة على موقع ارشيف الانترنت الرابط

https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem

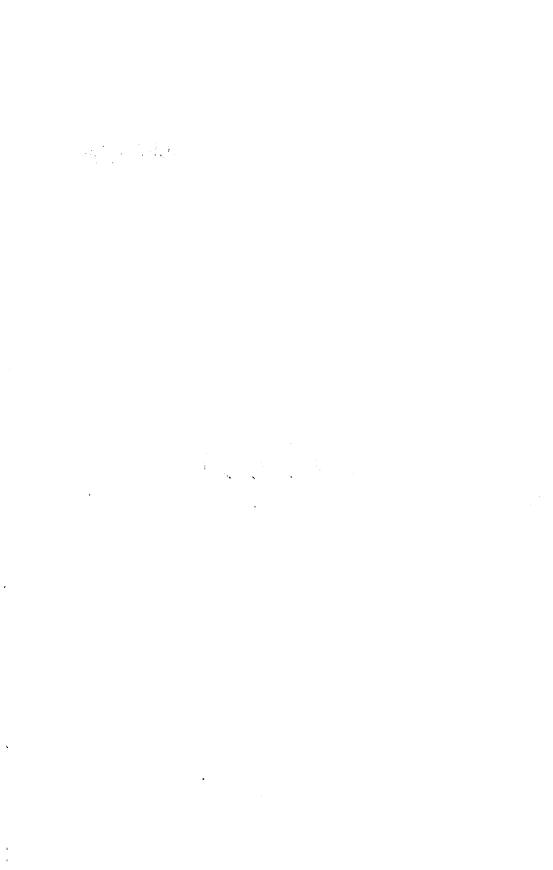

## نحوالات يعارالحديث

رأيناكيف بدأ الأوروبيون يباشرون تجارة الرقيق منذ أن وطئت أقدامهم أرض إفريقيا ، طلما فتحت الأسواق الأمريكية أبوابها لاستقبال أفواج رقيق إفريقيا . وظلت هذه التجارة تنمو وتنشط طوال القرون التالية حتى تم القضاء عليها بعد منتصف القرن التاسع عشر بقليل، وعندما قام ويلبر فورس Wilberforce يدعو إلى سحق هذه التجارة ، لم يجد تأييداً من أحد ، وظلت هذه الحركة لا تجد تأييداً برغم قيام جماعة أنصار الإنسانية وظلت هذه الحركة لا تجد تأييداً برغم قيام جماعة أنصار الإنسانية أيضاً واتخاذهم القرارات بتحريم حيازة الرقيق على أعضائها وحرمان كل غالف لهذا القرار من حق العضوية .

وبرغم ظهور بعض رجال الكنيسة وإجماعهم في كتاباتهم وأقوالهم على تأييد حركة سحق هذه التجارة ، إلا أنهم كانوا أقلية بالقياس إلى من يعارضونها . بل هناك من نادى بأن حرية العمل، وأرباح التجارة التي تجلب كثيراً من الحير لأفراد عديدين من الشعب ، لا يمكن المناقشة فيها . بلرأينا أيضاً كيف كانت هذه الحركة لاتلتي تأييداً حتى بين أعضاء الوزارة البريطانية نفسها . ونحن نستطيع أن نقول إن حركة سحق تجارة الرقيق لم تجد تأييداً واضحاً في بريطانيا إلا في السنين الأخيرة من القرن الثامن عشر . حتى إذا تزعمت بريطانيا حركة المقاومة بعد سنة ١٨٣٠ ، كان كثير من الأفراد والدول يعارضونها . بل إنها بذلت المال لكل من أسبانيا والبرتغال في مسبيل موافقتهما على هذا الإلغاء .

يدل كل هذا على أن التفكير الأوروبى لم يتطور خلال القرون التى تلت البنهضة الأوروبية إلا تطوراً بطيئاً فى مثل هذه المسألة التى نراها فى الوقت الحاضر مسألة بدهية لاتحتاج إلى مناقشة. بل ظلت الولايات المتحدة الأمريكية تجد بين رجال المقاطعات الجنوبية من كان مستعداً لحمل السلاح دفاعاً عن

حرينه في شراءالعبيد واسترقاقه . حتى لقد عرضوا وحدة بلادهم للخطر من أجل ما اعتقدوه حقاً من حقوقهم، ودارت الحرب فعلاً واستمرت إلى سنة ١٨٦٥ حين استطاع الشماليون الانتصار على الجنوبيين وأرغموهم على التسليم بنظريتهم ، فرضوا بها كارهين . فالتطور الفكرى نحو إخوة الإنسانية كلها الذى وجد التشجيع في أوروباحتى انتهى إلى تحريم تجارة الرقيق في السنين الأولى من القرن التاسع عشر لم يمتد إلى القارة الأمريكية . فكأننا نستطيع أن نقول ونحن مطمئنون إن القرنين السادس عشر والسابع عشر كانا بالنسبة للفكر الأوروني سنوات ركود استمر حتى بداية القرن التاسع عشر .

ولم يكن هذا الركود من نصيب الفكر الأوروني في هذه الناحية وحدها. بل شمل جميع مظاهر الحياة الأوروبية . فالروح القومية الَّى ظهرت في أوروبا في عصر النهضة ممثلة في كتابة الآداب باللهجات القومية ، كما فعل بلوتارك ودانتي فى إيطاليا، أو كما فعلشيكسبير فى إنجلترا والتى ظهرت أيضاً فى رغبة الملك هنرى الثامن فى فصل الكنيسة الأنجليكانية عن الكنيسة البابوية من أجل خلق الكنيسة الوطنية ، هذه الروح ظلت محدودة وفى نطاق ضيق جدا ، وليس أدل على ذلك من وجـود ملوك من أمشـال شارل الحامس وفيليب الثانى الذين حكموا أجزاء من أوروبا اختلفت فىجنسياتها ولغاتهادون أن ترى شعوب هذه الأجزاء غضاضة ما في هذا الأمر باستثناء ثورة هو لندا. بل إن الثورات التي قام بها الدوقات والبارونات في كل من ألمانيا وفرنسا ضد سلطة الملوك لم تكن إلا دليلاً جديداً على وهن هذه الروح القومية . بل إن الثورة الأمريكية التي قامت في وجه ملوك إنجلترا لم تكن دليلاً على نضج هذه القومية، ورغبتها في الظهور في الميدان منفردة بخصائصها الأمريكية إنما دفع إليها رغبة أهالي الولايات في الحصول على حقهم في مشاركة الشعب البريطاني حق التشريع .ولوكان الملك جورج الثالث قد أبدى تنازلاً عن روح العناد التي تملكته إزاء المطائب الأمريكية ورضى بهذه المشاركة الرمزية ، لتغير وجه التاريخ . ولكن هذه الروح القومية لم تلبث بعد ذلك أن ظهرت

عارمة فى بداية القرن التاسع عشر فبلغت ذروتها فى منتصفه ثم الربع الأخير منه ، وكان ذلك تحت تأثير كتابات الكتاب السياسيين وغير السياسيين .

وكذلك رغبة الشعوب فى مشاركة الحكام وتدبير أمورهم لم تظهر كذلك فى أوروبا إلا نتيجة لكتابات الكتاب من أمثال فولتير وجان جاك روسو ومونتسكيو وجماعة ديدورو من رجال الموسوعات .

ولذا ظل الملوك يزاواون (حقهم الإلهى) في الحكم طوال القرون: السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر دون أن يسمعوا بمن يطالب بهذه المشاركة . وإذا كان الحكم النياني قد قام في إنجلترا قبل هذا العهد بل على صورة ثابتة في القرن السابع عشر إثر ثورة سنة ١٦٧٨ ، إلا أنه كان حكماً نيابياً هزيلاً . كان المشاركون في الحكم هم كبار ملاك الأراضي ، ولم بسهم (الشعب) في هذه المشاركة بقليل أو كثير فالقرن التاسع عشر كان عصر اليقظة الحقيقية للمجتمع الأوروبي والفكر الأوروبي نحو الحصول على حقه الطبعي في هذا الإسهام .

وكان الجزء الأكبر من الضرائب بأتى إلى خزانة الملك من حصيلة الأرض الزراعية. وإذا كان النشاط التجارى الذى حدث فى القرن الثامن عشر قد زاد من حجم الحكومة ففرضت الضرائب على هذه التجارة من أجل مواجهة كثرة مصاريف الجهاز الحكومى (الذى زاد نتيجة لهذا النشاط)، إلا أن البلاط الملكى ظل محتفظاً بخصائصه وأركانه التى زاد اعتمادها على ملاك الأرض الذين كانوا إلى وقت قريب من أعدى أعدائهم . وإذا كان الملوك أو النبلاء قد لحثوا بعد ذلك إلى الطبقة الوسطى فمن أجل موازنة طبقة التجار التى نشأت حديثاً ، ولذا ظل الملوك والنبلاء يكونون وحدة ترى من مصلحتها الوقو ف كجبهة موحدة فى وجه الطبقة الناشئة لا سيما وأن الملوك قد لحثوا إلى إعفاء هو لاء الملاك من الضرائب .

وإذا كانت النهضة الأوروبية قد أتت بحركة الإصلاح الديني – التى حطمت الوحدة الدينية لأوروبا – فإن البروتستانتية لم تهدف أولاً إلى الحرية الدينية بقدر ما انجهت إلى الاستقلال الديني. فأصبحت الفكرة التي سادت أوروبا

عقب ظهور حركة الإصلاح، حرية كل أمة أو كل أمير في ممارسة الشكل الذي يراه من المسيحية لا التي يرغمه البابا أو ترغمه الكنيسة الجامعة على اتخاذه . وبعد أنكان هدف الكنيسة هو وحدة العالم فى ظل عقيدة واحدة أصبح الشعار الجديد وحدة الأمة ني ظل عقيدة واحدة . ولذا لم تكن الحرية الدينية هي النتيجة الطبيعية لحركة الإصلاح الديني بل هي حرية الحاكم في اعتناق المذهب الذي يراهمن أجل أغراضه الخاصة وإرغام الشعب على اتخاذ هذا المذهبعقيدة له ، ولذا شهدت القرون التالية سلسلة من الاضطهادات الدينية المروعـــة فى جميع ممالك أوروبا . فني فرنسا حيث كانت الديانة الرسمية هي الكاثوليكية ووجدت إلى جانبها أقلية كبيرة اعتنقت المذهب الجديد ، قامت المذابح التي دبرها الكاثوليك من أجل القضاء على الهيجونوت ، كما قامت مذابح مشابهة دبرها الهيجونوت من أجل الانتقام ، وكان من نتيجة هذا أن قامت حركة الهجرة الواسعة من فرنسا إلى أمريكا . ولم تهدأ هذه الاضطهادات إلا حين ارتقى العرش الملك هنرى الرابع وأعطى الهيجونوت الضمانات التى تضمنها مرسوم نانت . فلما ألغى لويس الثالث عشر هذا المرسوم ظن الهيجونوت ن هذا الإلغاء نذير باضطهاد جديد. فكانت موجة أخرى من الهجرة الفرنسية إلى الحارج ، اتجه بعضها إلى أمريكا الشمالية واتجه البعض الآخر إلى جنوب إفريقيا . وفي الإمبراطورية الرومانية المقدسة دارت الحروب الكبيرة من الإمبراطور والأمراء الذين اعتنقوا هذا المذهب الجديد لاعن اعتقاد بصحته بل لأنه يحلهم من رابطة الولاء الإمبراطور . وإذا كانوا قد أظهروا تمسكهم بهذا المذهب عن حرية في هذا الاعتقاد ، فإنهم وقفوا موقفاً معارضاً لذلك حين أراد الفلاحون اعتناق هذا المذهب ظناً منهم أنه يعني إزالة الفروق بينهم وبين أسيادهم . وكانأن انتهت ثورة الفلاحين بسحقها والعودة إلى خضوعهم السابق . وتعرضالكاثوليك أيضاً للاضطهاد فى إنجلترا حين رفضوا الخضوع لهنرى الثامن ثم الملكة إليزابث الأولى . ودارت الحروب بين الطائفتين اتخذت فيها السياسة ُ الدين َ رداء ً لها حتى انتهى الأمر بطرد البيت المالك أمام قوة البرلمان ومجىء ملك جديد هو وليم أورانج الذى قبل الملك بشروط البرلمان .

وقامت حرب الثلاثين سنة بسبب هذه العداوة الدينية أيضاً لاسيما عندما ألّف الأمراء البروتستانتي في سنة ١٦٠٨، وقابله الأمراء الكاثوليك بتأليف الحلف الكاثوليكي في سنة ١٦٠٠، وتهيأ الجو للحرب بين الطائفتين بعد وفاة الملك ماتياس وخلفه فردينان فقبله كاثوليك المجر ورفضه بروتستانت بوهيميا لما أثر عنه من تشيعه للكاثوليكية ، واستمرت الحرب هذه المدة الطويلة التي انقسمت فيها أوروبا وأمراؤها وملوكها إلى معسكرين التقوا في أكثر من موقعة ولم تنته إلا بعد أن شمل التعب كل من اشترك فيها، فعقدوا صلح وستفالياسنة ١٦٤٨ ونصهذا الصلح في مادته الأولى على تمتع أتباع كلفن ولوثر بالحرية الدينية في جميع أنحاء الإمبر اطورية وبقاء ما بيد كل من الكاثوليك والبروتستانت من الأملاك ضماناً لتنفيذ الشروط، ولكن أكبر الشروط وضوحاً هو ما نصت عليه من انتزاع حق الأمراء لإرغام شعوبهم على اعتناق مذهب معين. فكانت هذه المعاهدة إلى حدً ما بادرة ظهور روح التسامح الديني ونهاية الجمود والتزمت الديني الذي عانته أوروبا منذ بداية العصور الوسطى.

وفى خلال هذه المدة سيطر رجال الدين على التعليم بكافة درجاته وإذا كانت النهضة الأوروبية قد نجحت فى كسر احتكار رجال الدين للعلم وفتحه أمام العلمانيين يردونها حين يريدون ، تممنح الدراسة الكلاسيكية مكاناً مرموقاً من الدراسة إلى جانب الدراسة الدينية واتجه غير الدينيين إلى طلبه سواء عن طريق المدارس الحاصة أو المدرسين الحصوصيين ، ولكن التأثر الديني ظل هو السائد ، لأن أغلبية المدرسين كانوا من رجال الدين والمدارس الحاصة طلبت المعونة من الكنيسة. ولذا كانت حرية الفكر محدودة بسببرقابة الكنيسة على ماكان يصدر من الكتب لاسيما وأن الأمية كانت لاتزال سائدة بسبب كثرة مصاريف التعليم وقلة ما يطبع من الكتب وغلو أسعارها.

وفى خلال المدة الباقية من القرن السابع عشر وكذلك خلال القرن الثامن عشر أتيح للبروتستانت أن يشعروا بشيء من الراحة والأمان . بل لم يلبثوا بعدها أن اتجهوا إلى تنظيم صفوفهم بعض الشيء دون أن تكون هناك رابطة بينهم . ومن ثم أخذت الجمعيات التبشيرية تظهر إلى الوجود وكانت بريطانيا أسرع الدول إلى تنظيم هذا النشاط حين أصدر البرلمان قراراً في بريطانيا أسرع الدول إلى تنظيم هذا النشاط حين أصدر البرلمان قراراً في

سنة ١٦٤٩ بإنشاء (هيئة نشر المسيحية في إنجلترا الجديدة ) ومن الواضح أن نشاطها كان متجهاً أكثر ما يكون إلى الدنيا الجديدة. لم يلبث بعدها أن دب النشاط في جميع دوائر البروتستانت لمواجهة خطر ازدياد النوادي والجمعيات الإلحادية، فكانَّ أن اتجهالنشاط إلى وجوب التبشير بالمسيحية لابين المواطنين أو سكان البلاد الإنجليزية فحسب ، بل إلى كل من لايعتقد فيها في الخارج. فشهد القرن الثامن عشر نشاطاً دينياً ملحوظاً. وهذه الجمعيات نظرت إلى الدين فظرة مختلفة عن تلك التي نظرتها إليه الجمعيات الكاثوليكية مثل اليسوعيين. فقد اتجهت هذه الجمعيات الكاثوليكية إلى نشر مذهب النسك والفقر من جل طلب ملكوت السموات ، بينما أعلنت الجمعيات البروتستانية أن هذا الفقر ليس مقدساً، كما أن فقر الناس لم يكن ضربة لازب عقاباً على ما ارتكبوه أو ارتكبه أسلافهم، كما أن الله لم يكتب الفقر على إنسان ما، بل إن الفقر طريق الخطيئة . فاتجه همها إلى مقاومة الفقر ورفع المستوى الاجتماعي للطبقات الفقيرة عن طريق التنمية الاقتصادية للفرد ، بإتاحة الفرص له سواء بفتح الحوانيت أوتدريبه في المصنع أو مكاتب الحسابات من أجل تأهيله لمركز أرفع ، كما اتجهت إلى خدمة الأطفال والمرضى والمساجين والرقيق وجميع هوُلاء الذين لاتمكنهم ظروفهم من الاهتمام العاجل بأنفسهم. فكانت جماعة الميثودست التي تألفت في سنة ١٧٨٧ أولى الجماعات البروتستانتية التي تعمل في هذا الميدان الجديد، وبادرت من أجل ذلك إلى إرسال الجماعات التبشيرية إلى الخارج . وفي سنة ١٧٩٥ تألفت جمعية لندن التبشيرية بمعاونة التجار في لندن ، وبدأت عملها في الهند والصين ثم امتدت إلى كل مكان آخر من العالم تمتد إليه التجارة البريطانية . وكان من الواضح أن هدف التجار من هذا التعضيد إنما هو مساعدة الجماعة على رفع المستوى الاجتماعي في البلاد المزدحمة بالسكان من أجل إيجاد مزيد من المستهلكين للبضاعة البريطانية م ولم تلبث هذه الجمعية أن حولت بعض نشاطها إلى إفريقيا ، لاسيما بعد أن وجه المستكشفون الذين اتجهوا إلى هذه القارة نشاط رجال الدين إلى بذل بعض الجهد في هذه القارة الواسعة . خاصة بعد قيام الحروب النابليونية التي وجهت أنظار البريطانيين إلى قارة إفريقيا حين استولى الأسطول البريطاني على مستعمرة الرأس نتيجة لانضمام هولندا إلى جانب فرنسا في هذه الحرب،

وكان إرسال دافيد لفنجستون إلى قارة إفريقيا مظهراً من مظاهر التفات هذه الجمعية إلى إفريقيا . كما أصبح بعد ذلك سبباً في توجيه مزيد من النشاط التبشيري إلى هذه القارة. فقد ذهب إلى إفريقيا أكثر منمرة وعاد إلى أوروبا أكثر من مرة ، ولتى فى كل مرة من مرات عودته ترحيباً حاراً من مختلف الأوساط ، وألمِّي أكثر من محاضرة دعا فيها إلى الجد في إلغاء تجارة الرقيق بعد أن رأى فظائع هذه التجارة ، ورأى أن أفضل وسيلة لذلك هي نشر الدين المسيحي بين سكان هذه القارة لكسب صداقتهم ، وكذلك إحلال تجارة مشروعة مكان هذه التجارة غير المشروعة . ولذا بذل غاية الجهد في رحلاته الأخيرة إلى فتح طريق التجارة عبر القارة الإفريقية إلى قبائل الماشونا والماتابيليالتي كانت تسكن وسط النصف الجنوبى للقارة دون أن تعرفطريق الوصول إلى البحار الخارجية . ولقيت دعوته هذه صدى قوياً وترحيباً حاراً كما أن وفاته مجهولاً فى وسط الإفريقيين أوجدت بين جميع الطبقات شعوراً قوياً بوجوب العمل على تنفيذ رسالته ، فتألفت أكثر من جمعية تبشيرية من أجل التبشير بالمسيحية في هذه الجهات التي اكتشفها لفنجستون ، كان من بينها بعثة الجامعات التبشيرية إلى وسط إفريقيا Universities Mission to Central Africa لم تلبث أن أنشأت لها أول مركز تبشيري عند الزمبيزي في سنة ١٨٦١، ولوأنه انتهى بفاجعة إلا أن هذا الجهد استؤنف في سرعة وعزم، واتخذت لها مركزاً جديداً في نياسالاند . وكذلك جمعية الكنائس الاسكتلندية Scottish Churches التي بدأت العمل في نياسالاند أيضاً في سنة ١٨٧٤ تمجمعية الكنيسة التبشيرية Church Missionary Society التي بدأت نشاطها في منطقة بحيرة تنجانيقا ، لاسيما بعد أن حصلت على وعد بمساعدات مالية مستمرة من شركة البحيراتالإفريقية African Lakes Society كما اتجهت هذه الحمعية أيضاً إلى مزاولة نشاطها في أوغندا حيث استقبلها الملك متيسا ملك بوجندا بالترحاب . كما وجهت جمعية لندن نشاطها من جديد إلى ر و دبسيا الجنوبية وأسست مركزاً جديداً في لنياني Linyanti في سنة ١٨٩٥ . ولم تتملك هذه النزعة البريطانيين وحدهم بلجاراهم الفرنسيون حين أسسوا جمعية باريس التبشيرية Paris Evangelical Society في سنة ١٨٢٨ لتباشرنشاطها في المستعمرات الفرنسية في الدنيا الجديدة بمعونة ملوك فرنسا من البوربون .

ولم تلبث أن وجهت نشاطها إلى أراضى الباسوتولاند والباروتسي الاند في جنوب إفريقيا.

وجاء دور الهولنديين ليوسسوا الكنائس الهولندية الإصلاحية وجاء دور الهولنديين ليوسسوا الكنائس الهولندية الإصلاحية Dutch Reformed Churches وكان هذا النشاط البروتستاني دافعاً لأن يعود إلى الكاثوليك نشاطهم السابق ويوجهوا جهدهم إلى هذا الميدان الذي كان في الأصل وقفاً عليهم، فتألفت جماعة الآباء البيض White Fathers في سنة ١٨٦٨ بإرشاد الكردينال Lavigerie الذي دعا إلى النشاط الفرنسي في ميدان الاستعمار وبدأت عملها في الشمال الإفريقي ، ثم في روديسيا الشمالية وكانت حاسة الآباء الكاثوليك في كندا أكبر مشجع لهولاء الآباء في عملهم . حتى انتهى أمر هذا التنافس الكاثوليكي البروتستانتي إلى اقتسام الحقل الإفريقي بين أكثر من بعثة .

وكذلك ظلت وسائل الإنتاج الصناعي حتى نهاية القرن الثامن عشر لايعتورها أي تغير أو تطوير ، بل لعلها كانت على حالها منذ فجر المدنية . فما عاصره حمورابي وبركليس ويوليوس قيصر وشارلمان من حالة أوروبا الاجتماعية والاقتصادية ، عاصره أيضاً لويس الرابع عشر وفر دريك الأكبر وجورج الثالث . إذ ظلت الأرض أساس الحياة الاقتصادية ، وامتلك رقبتها قلة من النبلاء الأثرياء ، وقام على زراعتها الفلاحون الفقراء . وكانت إقطاعات النبلاء تقسم إلى مزارع صغيرة ليقوم على زراعتها جيل إثر جيل من أحفاد هؤلاء الفلاحين . وغالباً ماكانوا أرقاء مرتبطين بالأرض ويكونون جزءاً من أملاك السيد شأنهم شأن الأرض . وإذا كان السيد في فرنسا غيرقادر على أن يسجن الفلاحين أو يجلدهم أو يأخذهم رهينة كما هو الحال في ألمانيا على أن يسجن الفلاحين أو يجلدهم أو يأخذهم رهينة كما هو الحال في ألمانيا كانت كافية لاعتصار جهدهم . فجزء مما ينتجونه من بيض أو قمح يجب كانت كافية لاعتصار جهدهم . فجزء مما ينتجونه من بيض أو قمح يجب مزرعته الحاصة بضعة أيام كل أسبوع دون أجر ، وأن يخدموه في حفلات مررعته الخاصة بضعة أيام كل أسبوع دون أجر ، وأن يخدموه في حفلات مسده ، وأن يخدموا ضيوفه خلال الاحتفالات التي تقام في القلعة أوالقصرة صيده ، وأن يخدموا ضيوفه خلال الاحتفالات التي تقام في القلعة أوالقصرة

بل كِانَ عَلَى الفلاحين أن يطحنوا قمحهم فى مطحن الشريف، ويخبزوا خبز هم فى غبزه ، ويعصروا عنبهم فى معصرته بأسعار يحددها الشريف دون مناقشة . بل كان عليه أيضاً أن يدفع رسوماً معينة إذا اجتاز معبراً أوجدولاً أو سأق عربته المحملة بالمحصول على الطريق .

وإذا كان الحال قد اختلف بعض الشيء عن ذلك في إنجاتر احيث أمتلك معظم الأرض صغار الملاك إلا أنهم ظلوا حتى منتصف القرن الثاءن عشهر يتبعون في زراعة أراضيهم الدورة الثلاثية، أي يتركون ثلثي الأرض بورآ ويقومون بزراعة ثلث واحد ، ثم ينتقلون منه إلى الثلث الثاني في السنة الثانية ، فالثلث الثالث في السنة الثالثة، من أجل المحافظة على خصوبة التربة. لذا لم تكن غلة الأرضكافية للأسر ، فكانوايضطرون إلى احتراف حرفة أخرى ، غالباً ماكانت نسج الصوف أوغزله؛ وعمل الصابون أو المسامير. وإذا ما أكملوا حصة ما، أسرعوا بها إلى السوق يبيعونها . وقد يعمل معهم أجراء؛ وبدأ هذا المجال يتحسن نوعاً منذ سنة ١٧٦٠ بسبب ارتفاع أثمان المحاصيل . فلما ظهرت المصانع في سنة ١٧٧٥ از داد الطلب على الطعام فوضع الفلاح همه في إنتاجه لهؤلاء الطالبين ، ولـكن شدة الطلب على الحبر واللحم أدت إلى ظهور الرأسهاليين الذين توفروا على إنتاج هذين المطلبين ، فاهتم الفلاح بماشيته ، ومن ثم بدأت منذ سنة ١٨٠٠ تظهر أنواع جديدة من المحاريث والعربات والآلات الزراعية ولا شك أن استعمالها كان محدوداً في أول الأمر . وأدى. ازدياه الطلب خلال الحروب النابوليونية إلى ارتفاع الأسعار . ومن ثم. نشأت الشركات الكبرى التي أخذت على عاتقها مواجهة هذه الطلبات باستعمال مزيد من الوسائل الحديثة من أجل زيادة الإنتاج سواء في الكم أو الكيف. وإذا كان الركود قد أصابهم بعد الحرب، إلا أن التقدم في الإنتاج الآلي عوض هذا الركود . كما زاد استعمال المخصبات ووسائل تربية الماشية واكن الرغبة في استعمال الآلات وكذلك الرغبة في الحصول على رءوس أموال لاستغلالها في الإنتاج الكبير أدت إلى اختفاء هذه الملكيات الصغيرة غير القادرة على تتبع هذا التطور . فكان أن تسربت الأرض إلى حوزة كبار اللاك الذين كَانُوا بحكم تقربهم من الحكومة وعضويتهم في البرلمان، أقدر على استصدار

القوانين التى ترعى مصالحهم فى سهولة ويسر . ولذا شهد القرن التاسع عشر تطوراً زراعياً لم تشهده إنجلترا فى القرون السابقة . وكان أكثر مميزاته ظهور الملكية الزراعية الكبيرة . هذا فى الوقت الذى نظم فيه التجار وأصحاب الحرف أنفسهم فى منظمات الحرفة كما كان حالهم خلال العصور الوسطى ، فلكل نوع من التجارة منظمته التى تكفلت بوضع مواصفات المادة التى يتداولونها وعدد الأشخاص الذين يعملون فيها ، وكان على من يريد أن يدخل فى هذه المنظمة أو يعمل فى هذه الحرفة أن يبدأ بارتقاء درجاتها منذ البداية . وأن يمارس العمل فى كل درجة عدداً معيناً من السنين على يد واحد من أصحاب الحرفة القدامتى . فعليه أن يلازمه سواء فى منزله أو حانوته . ولم يكن يسمح الحرفة النهاية أن يستقل بالعمل أو يفتح حانوتاً لنفسه إلا بعد أن تبيح له المنظمة ذلك وفق شروط معينة . وكانت هذه المنظمات فى العادة تحتكر صناعة معينة وفق أمر حكومى ينظم قواعدها .

وقد أفادت التجارة فائدة كبرى من الاستكشافات الجغرافية التي قام بها هو لاء المخاطرون في القرنين الحامس عشر والسادس عشر ولذا كانت التجارة مقصورة على الحارجية منها ، وأصبحت لندن ورو تردام وأنتورب ولشبونه أهم مراكزها . فاز دحمت أرصفتها بمختلف السفن حاملة أنواع التجارة المختلفة من أمريكا وإفريقيا وآسيا، وحتى نهاية القرن الثامن عشرلم تكن كميات هذه التجارة لتقارن بالتجارة في الوقت الحاضر من حيث ضآلتها . وكان معظمها في المواد الحام القادمة من الدنيا الجديدة أو في المواد الكمالية من الشرق ، وكان تجار هذه المدن أيضاً ينتظمون منظاتهم شأنهم شأن أصحاب الحرف . ولكن نصيبهم من الحرية كان أكثر من نصيب نظرائهم ، كما يملكون من المغريات نفيوق نظراءهم أيضاً لأنهم كانوا على قدر أكبر من الانتعاش . وكانت ما يفوق نظراءهم أيضاً لأنهم كانوا على قدر أكبر من الانتعاش . وكانت الشركات الكبرى تحصل في أحيان كثيرة على بعض الامتيازات من الحكومة بعينها . الشركات الكبرى تحصل في أحيان كثيرة على بعض الامتيازات من الحكومة بعينها . وفي خلال القرن أن تدفع رسوماً معينة من أجل احتكار التجارة في مادة بعينها أو منطقة بعينها . وفي خلال القرن الثامن عشر ظهرت طبقة كبيرة الثراء والنفوذ من التجار الذين عاشوا في هذه الثامن عشر ظهرت طبقة كبيرة الثراء والنفوذ من التجار الذين عاشوا في هذه المدن ، فكونوا الطبقة الوسطى التي لم تكن على شيء من شرف المحتد ولكنها المدن ، فكونوا الطبقة الوسطى التي لم تكن على شيء من شرف المحتد ولكنها المدن ، فكونوا الطبقة الوسطى التي لم تكن على شيء من شرف المحتد ولكنها

تملك الثروة . ولكنهم برغم هذه الثروة لم يهتموا بالحصول على نصيب من النفوذ فى القصر ، بلكان ذلك من نصيب النبلاء ورجال الكنيسة .

وخضعت التجارة في إنجلترا، وخاصة تجارة القمح، منذ القرنالرابع عشر لسلسلة من التنظيمات والقيود . من أجل تشجيع التصدير لجلب الأموال الأجنبية وخاصة منذ سنة ١٦٨٩ بسبب إقبال البريطانيين على الاشتغال بالزراعة . وظلت إنجلترا متمسكة بهذه السياسة حتى الربع الثالث من القرن الثامن عشر ، حين بدأت صادرات القمح في الهبوط بسبب تزايد السكان وما اعترى الصناعة من انتعاش أدى إلى قلة الأيدى العاملة في الزراعة. حتى إذا كانت سنة ١٧٩٣ واحتاجت بريطانيا إلى كل ما تنتجه الأرض من القمح ، توقف التصدير واتخذت الحطوات لبذل مزيد من الجهود لزيادة الإنتاج خلال الحرب النابليونية بعد أن تعذر الاتصال بما جاورها من بلاد أوروبا . فارتفعت أسعار القمح وكان ذلك في مصلحة كبار الملاك ، ولكن توقف الحرب في سنة ١٨١٥ أدى إلى انقلاب الميزان مما كان نذيراً بالحراب .

ولكن شدة احتياج أوروبا التي خربتها الحروب إلى القمح أعاد الانتعاش ومن ثم عادت الصادرات البريطانية تعلو من جديد . فلا غرابة إذا شهد القرن التاسع عشر اتجاه الرأى العام البريطاني إلى تحبيذ سياسة حرية التجارة. فخفضت الرسوم الجمركية منذ سنة ١٨٤٩ على أكثر من ١٥٠ سلعة من الطعام ومواد الصناعة الحام برغم المعارضة القوية التي أثارها أنصار الحماية ، وأزيلت معظم الرسوم في سنة ١٨٥٧ خلال تولى جلادستون وزارة المالية . وفي سنة ١٨٧٥ لم يكن هناك أكثر من ٢٠ سلعة توخذ عليها رسوم جمركية . فكأن القرن التاسع عشر — بعد طول جمود عانته بريطانيا خلال القرون ١٦ و ١٧ التاسع عشر — بعد طول جمود عانته بريطانيا خلال القرون ١٦ و ١٧ و ١٨ — شهد سياسة اقتصادية جديدة لم تألفها أوروبا في عصورها الحديثة . أيها التحديثة الم المحديثة المحديثة المحديثة المحديثة المحديثة الم المحديثة المحديثة

وقد امتد هذا الجمود فشمل أبواب البحث العلمى والفى بجميع أوجهه حتى كانت هذه القرون امتداداً للعصر الوسيط، ولكن نور القرن التاسع عشر هو الذى أضاء جميع هذه الجوانب، فكان البحث العلمى الذى تمخلال هذا القرن وشمل العالم من حيث أصله وسكانه والقوى التى تتحكم فيه

لا يقارن بما تم في أي عصر آخر . لا سيما وأن ما تم من التقدم العلمي في أمة من الأمم امتد وشمل بقية الأمم الأخرى حيث لا يعرف العلم حدوداً سياسية يقف عندها ، كما لا يعر ف ديناً معيناً أو سلالة معينة ليقف عندها ، أو يقتصر عليها . فمن طريق الاتفاقات العلمية والمجلات العلمية اتصل علماء العالم أجمع من أجل مزيد من المعرفة . ولسنا في حاجة لأن نبسط هناكل مظاهر التقدم الذى شمل مجالات العلوم والكهرباء والطبيعة، بل يكني أن نقول إنها كانت ذات أثر مباشر على الطب مما أدى إلى الاكتشافات التي أدت إلى حماية أعداد لا تحصى من البشر من الألم أو الموت العاجل. فقد عرفت أولا ً نظرية العدوى وانتقال المرض من المريض إلى السليم من طريق الميكروبات التي هي أجسام حية توجد في الطعام والشراب، وأن الجسم السليم هوالذي يستطيع مقاومة هذه الميكروبات من طريق المناعة التي تملك قوة تحطيم الميكروبات أو إضعاف أثرها ، وأنه من الممكن إيجاد هذه المناعة من طريق الحقن أو الأدوية التي توُّخذ من الأجسام المريضة بعد معالجتها بطرق خاصة . ولا شك أن الجانب الأكبر من الفخر في هذا الميدان يعود إلى العالم الفرنسي لويس باستير Louis Pasteur الذي استفاد العالم من نتائج بحوثه لا في مجال الطب فحسب بل فى مجال الصناعة وخاصة صناعة الحرير والخمور ، وتابعه فى هذا الميدان كثيرون منهم إميل فون بهرنج Emil von Behring وروبرت كوخ Robert Koch الألمانيان حين اكتشف الأول مصل الدفتريا واكتشف الثانى ميكروب السل.

ولا شك أن أثر مثل هذه الاختراعات والاستكشافات التى تمت فى عالم الطب كان هائلاً وسريعاً من حيث قلة الوفيات وارتفاع مستوى العمر مماكان له أبلغ الأثر على زيادة سكان العالم وخاصة أوروبا مما سبب الإلحاح على هيئاتها العاملة أن تجد حلا لهذه الزيادة من أجل تجنب انحدار مستوى المعيشة، ولن يكون هذا الحل إلا زيادة الدخل سواء من ناحية الزراعة أو الصناعة . ولا يمكننا أن نقدر فائدة هذه البحوث من ناحيتها العامة فحسب، بل من ناحية كشف قارة إفريقيا واستعمارها ، فقد ظلت إفريقيا مغلقة أمام الأوروبيين (ما عدا منطقة الساحل الشمالي) حتى القرن التاسع عشر بسبب مناخها وأمراضها ، علاوة على العوائق الأخرى .

فقد كانت الأمراض من أكبر العقبات التي وقفت أمام المستكشفين في هذه القارة ولم يحدث أنأحداً من هؤلاء المستكشفين سلم من الإصابة بالأمراض المختلفة مرات عديدة قبل أن تكتشف الأدوية الفعالة في الفترة التي قامت فيها حركة الكشف الإفريقي ، حتى لقد ابتلعت إفريقيا الكثيرين من الرواد والمستكشفين وضمتهم إلى جوفها واحداً إثر واحد، من جراء ما انتشر ومازال ينتشر من الأمراض فيها نتيجة لمناخها . ومن الأمراض ما يشمل الإنسان ومنها ما يؤثر في الحيوان ، ومن الوسائل التي كان المستكشفون يلجئون إليها سواء للركوب أو الحمل . ومنها ما يؤثر في كليهما ، فذباب التسي تسي كان من أكبر العوامل الي عاقت انتشار الإسلام في العصور الوسطى وظلت تعوق تقدم المستكشفين . وهذا المرض ينتشر بين مناطق دارفور وكردفان في الشمال ومنطقة الفالد المنخفض في جنوبي القارة . بل إن منطقة الزمبيزي واللمبوبو يوجد بها أكثر من ثمانية عشر مليوناً من الفدادين صالحة للزراعة ولكنها غير صالحة للاستقرار البشرى أو الحيواني لانتشار هذه الذبابة التي تنتشر أيضاً في شرق إفريقيا وغربها بالإضافة إلى البعوض . كما أن أمراضاً أخرى كالجدري إلذي تفشي بين رجال جونكر في مديرية خط الاستواء، والملاريا التي تفشت ومات بسببها كثيرون من المستكشفين أو معاونيهم ، وغيرها من أمراض توطنت في القارة .

ولكن إذا كانت هذه الكشوف والاختراعات العلمية قد أثرت بنسب مختلفة في حركة استعمار إفريقيا ، فإن عاملين يعتبران المفتاحين اللذين أديا إلى هـــــذا الاستعمار عن طريق مباشر وهما حركة الاستكشافات الجغرافية والثورة الصناعية ومن أجل ذلك يحتاج الكلام عنهما إلى شيء من التفصيل.

ويعود فضل توجيه الحركة الكشفية الكبزى نحو إفريقيا إلى جيمس بروس ؛ ولم تكن هذه القارة تثير اهتمامه فى أول أمره حين دفعه إلى ذلك اللورد هاليفاكس فى سنة ١٧٦٢ من أجل حل مشكلة النيل التى كانت هى ومشكلة النيجر وجواز ارتباطهما ببعضهما البعض تثير اهتمام العلماء بل ورجال السياسة.

فأخذ يلح عليه فى وجوب القيام برحلة لمعرفة سر النيل الغامض وشجعه على ذلك حين عرض عليه اهتمامه بإيجاد وظيفة له فى إفريقيا يتمكن خلال قيامه بالتزاماتها أن يدرس اللغة العربية وأن يجمع المعلومات الخاصة بداخل إفريقيا.

وبدأ بروس رحلته فى سنة ١٧٦٨ حين آنجه إلى جدة ثم عبر البحر الأحمر حيث نزل بمصوّع ومنها سافر إلى جندار عاصمة أثيوبيا آنذاك .

وعمل بروس على كسب رضاء ومحبة الإمبراطور ورءوس البلاد ونجع في ذلك حين استطاع شفاء الإمبراطور الصغير من مرض الجدرى الذى أصابه ، بل استطاع أيضاً أن يقف الوباء بطريقة صحيحة . حتى إذا تيسر له ذلك بدأ ينفذ هدفه ، حبن محه الإمبراطور اقب بلامباراس،أى صاحب قلعة الملك ، وعينه حاكماً على مقاطعة رأس الفيل القريبة من بحيرة طانا . وتمكن بروس بعد رحلة قاسية قاسي فيها من عداء السكان أكثر مما قاسي من عداء الطبيعة حتى وصل إلى مكان برتفع ميلين عن سطح البحر حيث تقع هذه المبحيرة التي هي منبع هذا النهر، وكان ذلك عند طرفها الشمالى . فتتبع شاطئها المشمالى فالشرقى حتى وصل إلى طرفها الجنوبي حيث شاهد النيل يخرج من الشمالى فالشرق حتى وصل إلى طرفها الجنوبي حيث شاهد النيل بخرج من جملة مخارج من جنوب البحيرة، أو بمعنى أدق من منبع واحد ينقسم إلى عدة فروع تتخللها الجزر .

ولقد وصف لنا بروس اللحظة الني شاهد فيها مخرج هذا النهر (العظيم) بألفاظ تدل على مدى تأثره بسحر هذا النظر الحلاب وتخيل وقتها مدى المخر الذى سوف يكسبه كأول أوروبي شاهده، بل أول أوروبي وقف على سر هذا النهر القديم.

كما دون بروس رحلته ومخاطره ومشاهداته فى كناب من خمسة أجزاء يعد من أمتع ما كتب عن هذا الجزء من إفريقيا . وبذلك وقف العالم للمرة الأولى على حقيقة خروج النيل من بحيرة طانا . واكن مما يؤسف له أن إذاعة هذا السر جعلت العالم يعتقد أن هذا هو المنبع الوحيد لهذا النهر قلم يعد يهتي بعد ذلك بالكشف عن منابع أخرى لهذا النهر ولكن ربحا كان ذلك من أسباب حسن الحظ إذ اتجه اهتمام العلماء إلى أجزاء أخرى هن قارة إفريقيا .

وفى بداية الربع الأول من القرن الثامن عشر أرسل هنرى صوات فكشف أجزاء من أثيوبياكا كشف ساحل زنجبار Zanzibar . وفى سنة ١٨٢٢ أرسل أوين إلى ساحل إفريقيا الشرقى والغربى جنوب خط الاستواء فمكث أربع سنوات كشف فيها الشاطئين ورسم خرائط لهما .

وفى شرق أثيوبيا أيضاً اشترك خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر جمله مستكشفين منهم الدكتور Ruppel الألمانى ثم أنطون أبادى وأخوء اللذان مسحا جزءاً كبيراً من مقاطعة شوائم كرنواليس هاريس Dufton عم ما نسفلد باركنز Mansfield Parkyns ودفتون Beka ويبكا Beka.

وكانت مشكلة النيجر أهم مشكلة جغرافية اهتمت بها الجمعية الإفريقية The African Association عندما تأسست في سنة ١٧٨٨ . وكان اهتمامها به أكثر من اهتمامها بكشف منابع النيل لأنه لم يكن معروفاً كنهر، بل كان معروفاً كاسم فقط . ولم يكن يعرف من أين ينبع ولا أين ينتهى أو يتجه . وقد تولت الجمعية حل هذه المشكلة . ولم تكن محاولتها الأولى موفقة إذ أرسلت في البداية ثلاثة من الرحالة هم : هورن مان الألماني ولوكاس وليديارد في رحلات متتابعة تحت رعايتها ولكنهم ماتوا إما بسبب المرض أو قتلوا، فاتجهت الأنظار إلى بدء الرحلات القادمة من نهر جمبيا حيث كان البريطانيون قد أسسوا بعض المراكز التجارية منذ سنة ١٧٣٠ وآقيم لهم حاكم البريطاني معه جماعة من الجنود الوطنيين تدفع لهم الشركة مرتباتهم . وهي شركة إفريقيا الغربية الملكية البريطانية .

وأرسل كذلك الميجر هيوتون الذي كان قنصلاً في مراكش، فبدأ رحلته في سنة ١٧٩٠ من مصب نهر جمبيا ، وتقدم نحو الداخل . وكان يكتب بعض الحطابات من حين لآخر ويرسلها مع رسل إلى تاجر بريطاني يقيم على الساحل يدعى ليدلى . وتلتي منه هذا التاجر أكثر من خطاب ولكن انقطعت أخباره فجأة ، ولم يعد العالم يسمع عنه شيئاً . فوقع اختيار الجمعية على منجو بارك ليكمل العمل ، وبدأ رحلته من بورتسموث في مايو سنة ١٧٩٥ فوصل إلى ساحل جمبيا في يوليو حيث مكث خمسة أشهر مع ليدلى الذي كانت

له صلات حسنة مع بعض تجار الداخل وخاصة تجار الرقيق الذين كانوا على علم تام بالطريق. ودرس بارك خلال ذلك لغة الماندنجو، وهي إحدى القبائل القوية التي تعيش في الداخل وتدين بالإسلام. وفي ديسمبر بدأ يستعد لرحلته وخرج في يناير سنة ١٧٩٦، وكان يصحبه دليل وخادم وكان يمتطى حصاناً بينما كان تابعاه يمتطيان حمارين ، وحملت أمتعته ثلاثة حمير أخرى.

ولتى بارك استقبالات حارة من ملوك السلطنات التى مر بها، بل وجدته بعض نساء السلطان إحدى عجائب العالم بسبب بياض بشرته .

وتعرض بارك بعد ذلك لسلسلة من المتاعب، مثل سلب سلطان كاجاكاجا جلميع أمتعته ولم يترك له إلا قميصاً وبنطاوناً ومنديلين وحذاء وقبعة . ولكن ذلك لم يكن يقاس بمالقيه بعد ذلك حين وقع فى أسر تجار الرقيق، فحجزوه مدة استطاع بعدها الهرب على حصانه الذى أصبح فى حالة إعياء شديد حتى اضطر إلى النزول عنه وسوقه أمامه . وكاد بارك يموت أكثر من مرة بسبب العطش الذى تعرض له . حتى وصل أخيراً فى يوليو سنة ١٧٩٦ إلى مدينة سيجو حيث وجد الطرق مز دحمة بالناس . ويهتف بعضهم بكلمة Geofili أى انظر الماء . فنظر بارك بسرور بالغ ليرى نهر النيجر ينساب ببطء نحو الشرق، فأسرع إلى شاطئه ليشرب منمائه وحمد الله على أنه وصل فى النهاية.

وأعيد بارك إلى إفريقيا مرة أخرى في سنة ١٨٠٤ لإكمال بحثه . فكانت قافلته هذه المرة أكبر عدداً وأكثر استعداداً . ولكن الدوسنتاريا هاجمت معظمهم كما هاجمه النمل . وإذ وصل كالمرة الأولى إلى نهر النيجر ، تتبع مجراه نحو الشرق . ووصل في ٢٢من سبتمبر سنة ١٨٠٥ إلى سانساندج حيث مكث شهرين وكتب منها آخر خطاب إلى زوجته ليو كد لها أنحالته جيدة ، ولكن لم يسمع عنه شيء بعد ذلك وإن عرف بعد ذلك أن الطوارق هاجموه عند بلدة كابار في أكثر من ستين قارباً ولكنه هرب منهم بعد أن دافع عن نفسه . وتتبعه الطوارق حتى أدركوه وحينئذ فضل بارك ورفاقه أن يقفزوا إلى النهر حيث غرقوا على أن يقعوا في الأسر فيباعوا في أسواق الرقيق .

وخرج بعده أودنى ومعه كلابرتون يصحبهما ديكسون دينهام . فبدءوا رحلتهم من طرابلس سنة ١٨٢٢ وعبروا الصحراء إلى الجنوب وقصدوا

نهر النيجر عن طريق دويلات الهوسا . وكان يصحبهم تاجر عربى يدعى فزان محمد الوردى . ومات أودنى فى ينابر سنة ١٨٢٤ . واستمر كلابرتون فى رحلته حتى وصل كانو ، وكانت تشتهر بأسواقها الكبيرة التى كانت محط رحال التجار العرب الآتين من طرابلس غبر الصحراء . ومن كانو اتجه كلابرتون إلى سكوتو حيث استقبله السلطان بللو مرحباً ولكنه رفض أن يدعه يكمل رحلته إلى النيجر على الرغم من أن النهر كان يقع على بعد ١٥٠ ميلاً من المدينة ولهذا اضطر كلابرتون إلى العودة إلى الشرق حيث قابل دنهام فى كوكا ، وكان قد تركه منذ بداية الطريق الصحراوى ليتجه شرقاً ، وعاد الاثنان إلى طرابلس فإنجلترا فوصلاها فى سنة ١٨٨٥ . وخرج كلابرتون فى رحلة ثانية مع خادم يدعى لاندر فوصلا إلى سكوتو فى ديسمبر حيث وقع فريسة المرض ثم مات فى إبريل من العام التالى .

وفى يناير سنة ١٨٣٠ سافر لاندر فى رحلته الثانية إلى النيجر أيضاً. فوصل بوسا فى يونيو وإلى براسا فى نوفمبر بعد مصاعب هائلة وصفها فى أكثر من خمسين صفحة من مذكراته . ثم تبع النهر حتى مصبه . فوصل إلى جزيرة فرناندوبو فى ديسمبر . ومنها عاد إلى إنجلترا عن طريق البرازيل فوصل لندن فى يوليو سنة ١٨٣١ ، فكان كتابه الذى نشر فى سنة ١٨٣٢ فى ثلاثة مملكات النيجر.

وكانت نتيجة هذه الأعمال أن أرسل John Beecroft ( جون بيكروفت) إلى منطقة مصب نهرالنيجر لمسحّها ، وفي خلال ذلك أرسل توماس إدوار في سنة ١٨١٧ لعقد معاهدة مع مملكة الأشانتي فأتمها واتجه إلى الداخل حيث زار ممالك الهوسا والماندنجو.

واهتمت بهذه الأجزاء أيضاً شركة السنغال الفرنسية فأرسلت أحد موظفيها هو روبول Raubault لحكشف الصحراء بين السنغال وجمبيا في سنة ١٨٠٤ . وفي سنة ١٨١٨ كشف جاسبار موليان مجرى نهر الجامبيا . وفي سنة ١٨١٧ وصل رينيه كاييه René Caillé إلى تمبكتو من الغرب وصعد منها إلى الشمال حتى وصل مراكش .

وكان هذا مشجعاً لبريطانيا على أن تعاود كشف الصحراء التي تفصل شال

إفريقيا عن نهر النيجر . فأرسلت فى سنة ١٨٣٦ جون دافيدسون من ساحل الأطلنطى فى مراكش ليقصد تمبكتو و لكنه قتل فى تندوف .

وكانت بريطانيا قد أرسلت خلال سنى ١٨٢١ و ١٨٢٢ أكثر من بعثة للقيام بالتحريات اللازمة فى إقليم طرابلس وبرقة تمهيداً لرحلات الكشف ثم عادت فأرسلت جيمس ريتشارد سن Barth وأوفروج Overweg أبعثة السابقة فى سنة ١٨٤٩ ومعه بارت Barth وأوفروج ورنو . فخرجوا من طرابلس بقصد الوصول إلى النيجر فوصلوا سالمين إلى بورنو . وهناك افترقوا فقصد الأول والثانى بحيرة تشاد حيث ماتا ، بينما قصد الثالث أرض الهاوسا فعبرها حتى وصل إلى النيجر عند Say ثم قطع منحى النيجر فوصل إلى تمبكتو ، وعاد أدراجه عن طريق النهر إلى Say ثم إلى سكوتو فوصل إلى بورنو ثم إلى طرابلس فوصلها فى سنة ١٨٥٧ بعد أن نجح فى تحقيق فالكثير من المعلومات الجغرافية والجيولوجية والأثنوجرافية ، كما أتى بمعلومات أفادت فى علاقة هذا الجزء تجارياً بأوروبا .

وفى أواثل العقد السادس بدأ الدكتور رولفس Gerhard Rolfs رحلته لكشف الصحراء أيضاً وكان قد انضم إلى الفرقة الأجنبية الفرنسية التي تخدم فى الجزائر وتعلم العربية جيداً . فاتجه أولاً إلى الغرب حيث تجول فى الجزء الجنوبي من مراكش، ثم اتجه إلى الصحراء فاخترقها إلى واحة توات وغدامس فى سنة ١٨٦٤ ووصل فى السنة التالية إلى فزان وتبستى . وفى سنة ١٨٦٦ بدأ رحلة أخرى إلى برنون ثم انحدر منها عبر النيجر إلى لاجوس فكان أول أوروبي يعبر إفريقيا الغربية من ساحل البحر المتوسط إلى ساحل غانا . وفى سنة ١٨٧٣ كشف واحات صحراء ليبيا ، وقاد فى سنة ١٨٧٨ عدملة أرسلتها الحكومة الألمانية بغرض الوصول إلى واداى ، ولكنه لم يذهب على أبعد من واحة الكفرة .

ثم نجح بعد ذلك إيطاليان هما : دكتور بلجرينو ماتوتشي Pellegrino

Alfonso Maria Massari والملازم ألفونسو ماريا ماسارى Matteucci
في قطع إفريقيا من الشرق إلى الغرب، فخرجا من سواكن إلى كردفان فواداى
فبورنو فكانو إلى النيجر، ومنهاعادا إلى إنجلترا، وقد صحبهما في الجزءالأول

من الرحلة الأمير جيوفانى بورجيسى Giovanni Borghese فكانا أول أوروبيين يعبران القارة من الشرق إلى الغرب شمال خط الاستواء. وقسل أثمرت رحلتهما فى أن حملت إلى العالم معلومات ثمينة كان الجميع يجهلونها . وكذلك كانت رحلة جوستاف ناختنجال فيما بين سنى ١٨٦٩ و ١٨٧٣ إلى تبسى وبورنو وكانم — والى طاف خلالها بمنطقة بحيرة تشاد ثم إلى واداى ودار فور وكر دفان فالقاهرة عن طريق النيل — من أهم الرحلات الإفريقية .

وفتح محمد على السودان فى سنة ١٨٢١ وعرف العالم من جراء هذا الفتح أن للنيل منبعاً آخر غير ذلك الذي اكتشفه جيمس بروس فى نهاية القرن الماضى . وأرسل محمد على الكابتن سليم فى ثلاث رحلات لمحاولة كشف هذا المنبع الآخر الاستوائى . فاستطاع أن يصل فى النيل الأبيض إلى خط أربعة شمال خط الاستواء ، حيث توقف بسبب العوائق الطبيعية . وعلى الرغم من أن جهوده اقتصرت عند هذا الحد ، إلا أنه يعتبر أول من مهد السبيل لارتياد مناطق النيل العليا وحل هذا اللغز الجغرافى القديم .

وفى مؤتمر الجغرافيا الدولى الذى انعقد فى باريس سنة ١٨٨٩ وصف الدكتور فردريك بنولا رحلات الكابتن سليم بأنها كانت الأساس الذى بنى عليه حل مسألة النيل ، بفضل ما قام به من دراسات طبيعية وجغرافية لمجرى النيل الأبيض ، وهى دراسات أضافت معلومات جديدة إلى علم الجغرافيا كما ساعدت على فتح طريق الملاحة والتجارة فى النيل الأبيض والسودان الجنوبي بعد أن كان هذا الجزء فى عزلة تامة عن الشمال .

وقد ارتبط كشف الزمبيزى ــبل جنوب إفريقيا ــبحياة المستكشف لفنجستون الذى قال عنه مؤرخو سيرته: إنه كان طرازاً فريداً من نوعه بين المستكشفين والمبشرين . وإنساناً هومرياً يمثل أسمى ما يمكن للإيمان بالمبادئ أن يخلقه من الرجل .

وقد استعد لفنجستون لهذا العمل استعداداً هائلاً حين تعلم الطب كما تعلم بعض اللغات الإفريقية لبعض القبائل التي قدر له أن يعيش في وسطها مثل لغة البا—كوينا، كما أكمل دراسة الفلك على يد سير توماس ما كلير . كما

تعلم التجارة وفن تنظيم الحدائق . واكتسب المهارة فى لحام الحديد بالنسار وتشكيله .

وفى بداية سنة ١٨٤١ بدأ أولى رحلاته الكبرى إلى جنوب إفريقيا . فوصل إلى كيب تاون، ومنها واصل رحلته صوب الداخل. فوصل إلى كرومان لا فوصل إلى كرومان لا لا كيب تاون، ومنها واصل رحلته صوب الداخل موفات الذى نصحه بأن يعمل على تأسيس محطة تبشيرية جديدة فى الداخل طبقاً لتعليمات جمعية للندن التبشيرية . فقام بجولات عديدة فى المنطقة قطع فيها حوالي سبعمائة ميل للندن التبشيرية . فقام بجولات عديدة فى المنطقة قطع فيها حوالي سبعمائة ميل للندن التبشيرية على مابوتسا Mapotsa التى تقع شمال كرومان بمائتى ميل على نهر لمبوبو لأنها تقع فى وسط واد ساحر كأنسب بقعة لأعمال جديدة .

وفى العاشر من فبر اير سنة ١٨٤٢ اتجه إلى الداخل حيث وصل ليتو باروبا Litu Baruba ومعه اثنان من الأهالى، حيث فحص جولوجيا ونباتات المنطقة وكانت تشمل جزءاً من صحراء كلهارى . ثم رجع إلى كرومان فى يونيو ولكنه لم يركن إلى الراحة بل قضى عدة شهور جائلا بين القبائل واعظاً ومدرساً طبقاً للفكرة التي آمن بها؛ وهي أن عمل البعثة ليس فى الجلوس وكتابة التقارير ولكن فى الزيارة وفتح أراض جديدة تاركاً للوكلاء الوطنيين مهمة دراستها تفصيلا .

وفى العام التالى ( فبراير سنة ١٨٤٣ ) قام بجولة أخرى طولها أربعمائة ميل بين قبائل الباكوينا والباكاتلا . غير أن الجمعية كتبت إليه أن يبحث عن مقر جديد أكثر توغلاً فى الداخل فقام فى أغسطس سنة ١٨٤٣ مع أحد المبشرين وثلاثة من الباحثين الإنجليز فوصلوا إلى ما بوتسا فى بلاد الباكاتلا بعد مسيرة أربعة عشر يوماً حيث اختار بقعة لتكون مركزاً جديداً ولكن المنطقة كانت مرتعاً للآساد التى كانت تقلق مضاجع الوطنيين فخرج معهم فى رحلة لصيد هذه الأسود ، وهو وإن خرج من معركته التى دارت بينه وبين أحد الأسود حياً إلا أنه فقد ذراعه الذى أصبح محدود الحركة يعاوده الألم من حين لآخر بقية حياته .

وفى سنة ١٨٤٦ أسس مركزاً جديداً فى تشونوان Chonuane التى تبعد أربعين ميلاً إلى الشمال. وعاش فى وسط قبائل الباكوينا التي أحبته حيث

علمهم زراعة الحدائق وريها بماء النهر ، كما علمهم بعض الصناعات اليدوية هما كان سبباً في كراهية البوير له . وكانوا قد وصلوا إلى هذه المنطقة عقب هجرتهم الكبرى من المنطقة الجنوبية هرباً من الحكم البريطاني . وكان هو لاء يحتقرون الوطنيين ويسترقونهم ويعملون على عدم هدايتهم إلى المسيحية أو تعليمهم أية حرفة من أجل أن يحتفظوا بمستواهم المنخفض فيظلوا في خدمتهم ، وزادت مضايقاتهم له حين علموا أنه إنجليزى . ومن المعروف أنهم يكنون للإنجليز العداوة منذ أن قدموا إليهم في سنة ١٨٠٦. ولكن أكثر ما حقدوه على هذا الرجل ما كان يقوم به هو وزوجته من فتح المدارس وتعليم الإفريقيين . بل تسليم الإفريقيين بعض هذه المدارس ليكونوا بدورهم معلمين لمواطنيهم .

وكان لفنجستون في أثناء إقامته القصيرة في كولوبونى قد وضع قواعد الغة سكوانا Scwana مثابراً على تدريسها للأهالى .

وفى أوائل سنة ١٨٤٩ جهز رحلة لعبور صحراء كلهارى بحثاً عن بحيرة نجامى فنجح فى ذلك وأعطانا أول وصف مفصل لها .

وقد أرسل لفنجستون أخبار كشفه إلى جمعية لندن التبشيرية التى أرسلت مقتطفات من رسائله إلى الجمعية الجغرافية الملكية التى منحته خمسة وعشرين جنيها بسبب رحلته الناجحة عبر صحراء إفريقيا الجنوبية، ولاكتشافه طرقها ونهراً وبحيرة واسعة.

وكان لفنجستون خلال رحلاته هذه لا يتوانى عن التحبب قدر الطاقة إلى الوطنيين ببذل ما يستطيع لإرضائهم وخدمتهم ، ونجح فى ذلك نجاحاً منقطع النظير حتى أصبحوا يصحبونه فى معظم رحلاته، يدلونه على الطريق ، وعن طريق مساعدة Ma-Mochisane ابنة الزعيم سيبتوانى تمكن لفنجستون من الوصول إلى لينيانتي ثم توغل شرقاً وعبر شبكة الأنهار والمجارى المائية والمسيلات، وهى المجموعة المائية التى تكون فرع الزمبيزى . ولكن قطع عليه خيط إتمام هذه الكشوف مرض زوجته، فعاد بها إلى كيبتاون فى إبريل سنة ١٨٥٧ لترحل إلى إنجلترا ، وعاد إلى الداخل بعد أن أصبح أكثر قدرة على العمل وأخذ يستعد للتوغل نحو الشمال على الرغم مما كان يقع بين قدرة على العمل وأخذ يستعد للتوغل نحو الشمال على الرغم مما كان يقع بين

البوير والوطنيين من حروب كان الأولون يقصدون من ورائها القضاء الأخير على شعب الباكونيا . فأصاب لفنجستون من هذه الحروب بعض الأثر إذ هوجم بيته ونهبت حاجاته الشخصية ، ومحفوظاته . ولا شك أن البوير هم الذين فعلوا ذلك انتقاماً من الرجل الذي يعمل على تثقيف الإفريقيين .

وفى مايو سنة ١٨٥٣ وصل ثانية إلى لينيانى عاصمة الماكولو ومن هناك قصد الصعود إلى الشمال ليكشف منابع الزمبيزى . ومنها يسير إلى الغرب أليمهد لهذه القبائل الإفريقية طريق التجارة مع المستعمرات البرتغالية في الغرب . وفي الحادي والثلاثين من مايو سنة ١٨٥٤ وصل محطماً تحت قسوة المرض والحاجة إلى الطعام والملابس إلى لواندة حيث استقبله الحاكم البرتغالى والقومسير البريطاني المكلف بمراقبة تجارة الرقيق .

ومن أجل أن يعيد مرافقيه من الماكولو إلى أوطانهم قام برحلة العودة في العشرين من سبتمبر بطريق البحر إلى مصب بنزو Benzo ودخل في النهر حتى وصل إلى كالونج ومبو Kalung Wempo وقام بجولته في الإقليم حتى التقاء نهر لوكالا بكوانزا. وألمت الحمى بعدد من رجاله ولكنه سمع عن غرق سفينة البريد التي أرسل عليها رسائله وخرائطه فمكث أسبوعين عاكفاً في عناد وإصرار على إعادة كتابة مذكراته من جديد معتمداً على الذاكرة وإرسالها إلى إنجلترا فمنحته الجمعية الجغرافية الملكية مداليتها الذهبة.

وفى يناير سنة ١٨٥٥ وصل إلى كازانجى ونهر كوانجو Quango ثم عبر محرى هذا النهر وجمع المعلومات القيمة عن نهر كاساى Kassai والأنهار! المتصلة به ، وقد أثبتت الرحلات التالية صحتها أي فيما بعد . فاما بلغ مناطق الماكولو استقبله ملكها بالترحاب، وزوده باثنى عشر ثوراً لأنه كان مصمماً على تتبع الزمبيزى حتى المصب، وبدأ فعلا وحلته التى اكتشف فيها شلالات فيكتوريا فكان أول أوروبى يراها . وواصل رحلته فوصل فى يناير سنة فيكتوريا فكان أول أوروبى يراها . وواصل رحلته فوصل فى يناير سنة محمد الله نقطة التقاء لوانجوا بالزمبيزى وأخيراً وصل إلى تبتى فى الثانى الثالث من مارس منهوك القوى ، مرهق الأعصاب . وغادر تيتى فى الثانى والعشرين من إبريل مع مجرى الزمبيزى فوصل إلى كليمانى فى ٢٢ من مايو

سنة ١٨٥٦ بعد رحلة دامت ثلاث سنوات لم يسمع فيها شيئاً عن أسرته . فكان بذلك أول من قطع قارة إفريقيا فيما بين المحيطين أ. وإذا ما عاد إلى لندن فى ديسمبر، احتفلت به الجمعية الجغرافية الملكية احتفالاً رائعاً، ومنحته جامعة اكسفورد درجة الدكتوراه الفخرية فى القانون المدنى ، كما منحته جلاسجو درجة الدكتوراه فى الأدب. وفى كمبردج استقبل استقبالاً حاراً وافتتح رسمياً برنامج المحاضرات للبعثات الجامعية إلى إفريقيا الوسطى .

ولن أحاول أن أطيل الكلام عما أتمه هذا الرحالة من أعمال الكشف. في إفريقيا ، بل يكفي أن أقول إنه عاد إلى إفريقيا مرتين بعد ذلك. استغرقت الأولى منهما فيما بين سنتي ١٨٥٨ و ١٨٦٤ حين أرسلته بريطانيا كقنصل عام لهــا على السـاحل الشرقى لإفريقيا والمستعمرات الجنوبية لزنجبار والمقاطعات المستقلة في الداخل علاوة على رياسته لبعثة جديدة لكشف إفريقيا الشرقية والوسطى ، فوصل في ١٥ مايو إلى شعب الماكولو ثم عاد إلى حيث مصب النهر وكشف تهر شيرى وتتبعه إلى البحيرة التي سمع أن میاهه تأتی منها (نیاسا) کما کشف نهر روفوما حیث کشف کیف تسیر تجارة الرقيق في قسوة بالغة تكشف عنها ما في جسم العبيد من آثار ، وذلك تحت سمع البرتغاليين ونظرهم . وفي الحادى عشر من إبريل سنة ١٨٦١ سقطت رَوجته صريعة الحمى ووافتها منيتها فى السابع والعشرين منه، ولم يعقه ذلك عن أن يكشف المنطقة بين بحيرتى نياسا وبنجولوما ، واضطره سوء حالة الباخرة التي يستقلها إلى العودة إلى الشاطئ الشرق ، حيث حاول بيعها ، ولما لم يجد مشتريا ، قام برحلة جريثة عبر المحيط الهندي ، فوصل إلى الهند ومنها إلى إنجلترا . وفي رحلته الثالثة التي قام بها فيما بين سنتي ( ١٨٦٦–١٨٧٣ ) بناء على طلب الجمعية الجغرافية الملكية وصل إلى زنجبار وتتبع نهر رفوما حتى بحيرة نياسا ، ثم إلى الشمال إلى بحيرة تنجانيقا ، ثم إلى أوجيجي بعد أن دار حول البحيرة من الشمال .

وكان انقطاع أخباره طول هذه المدة قد أقلق العالم عليه فأوفد للبحث عنه هنرى ستانلى، فوصل إلى زنجبار فى سنة ١٨٧١ ثم إلى طابوره وهناك سمع عن رجل أبيض فى أوجيجى فاتجه إليه حيث قابله، وعملا معاً فى كشف بقية

العودة معه إلى أوروبًا رفظ من المناقل ولكنه حين عرض عليه ستانلي العودة معه إلى أوروبًا رفظ من إذ كانت تسيطر عليه فكرة أن منابع النيل توجد في منطقة بحيرة بنجويلو في فأخذ يخترق الأدغال الإسفنجية اللانهائية التي تقع غرب البحيرة ولكنه سقط صريع المرض ومات في الحامس والعشرين من إبريل سنة ١٨٧٣ ، وهو راكع أمام سريره يصلي . فحمل أتباعه جثته إلى الشاطئ في رحلة استمرت تسعة أشهر . ومن هناك حملت الحثة إلى إنجلترا لتدفن في مقبرة العظماء في وست منستراني . ونشرت مذكراته في سنة ١٨٧٤ .

ولكن الحق أن دافيد لفنجستون لم يكن الأول الذي يجوب هذه الأنجاء من القارة الإفريقية، فقد أرسلت شركة الهند الشرقية الهولنديه – التي كانت قد أسست مستعمرة الرأس منذ القرن السابع عشر – الكابتن روبرت جاكوب جوردون في سنة ١٧٧٧ من مستعمرة الرأس إلى الداخل فكشف نهر أورنج حتى ملتقاه بنهر الفال.

وكان هذا النشاط الكشفي دافعاً للبرتغال لأن تقوم ببعض الجهد فأرسلت فرانشسكو جوزى ماريا البرازيلي إلى موزمبيق فاتجه إلى تيني ثم توغل إلى الداخل حتى قارب الوصول إلى بحيرة مديرو ولكنه مات قبل الوصول إليها . وفي بداية القرن الثامن عشر اجتاز بابتيزا Baptisa ومعه Boptisa إفريقيا من نهر كوانجو في أنجولا حتى تيتى في موزمبيق وتكرر هذا العمل في سنة ١٨١٣ على بد مونتيرو والكابن جامينو .

وكان المبشر الأسكتلندى كامبل قد أكمل كشف الأورنج كما كشف اللمبوبو .

كما كشف وليم كورنوالس هاريس إقليم بتشوانالاند والترنسفال ، وعلى أثر رفض لفنجستون العودة مع ستانلي نظمت الجمعية الجغرافية الملكية حملة ضخمة أوكلت رياستها إلى الملازم فرنى كامرون Verney Cameron من أجل حمله على العودة إلى أوروبا ولكنه لم يكد يصل إلى زنجبار حتى عرف عموت لفنجستون ولكنه اندفع إلى داخل القارة فوصل إلى بحيرة

تنجانيقا ورسم لها خريطة دقيقة ، وعبر إلى اللوالابا ثم اتجه جنوبا إلى مملكة المواتا حتى وصل بنجويلا على الشاطئ الغربى فى نوفمبر سنة ١٨٧٥. وفى خلال ذلك كان سبيك وزميله برتون يخترقان شرق إفريقيا من زنجبار للوصول إلى منابع النيل العليا فى سنة ١٨٥٧ فوصل سبيك وحده إلى ليحيرة فكتوريا سنة ١٨٥٨.

وعاد سبيك إلى إفريقيا مع جرانت بعد أن زودتهما الحكومة البريطانية في الهند بكثير من المساعدات، لاسيما جميع الأجهزة الحاصة بالمقاييس وعمليات المسح . وبدأت الرحلة في أكتوبر سنة ١٨٦١ إلى (أوسوى) التي تقع في الجنوب الغربي لبحيرة فيكتوريا . وسار سبيك ميمماً شطر أوغندا في ١٦ من ينايرسنة ١٨٦٢ ووصل إلى نهر كيتانجولي وهو النهر الذي أكد سبيك خلال رحلته الأولى التي قام بها في سنة ١٨٥٨ أنه يصب في بحيرة فيكتوريا من الجهة الغربية فارتاد سواحل البحيرة من جهة الغرب ، ثم يسر له ميتيسا ملك يوجندا ارتياد البحيرة .

وكان جون باتريك التاجر قد ترك خدمة الحكومة المصرية عقب وفاة عمد على في سنة ١٨٤٩ وانتهز فرصة إلغاء احتكار الحكومة لتجارة منتجات السودان ، وأنشأ لنفسه مركزاً في الأبيض للاتجار في صمغ كردفان ، ثم تحول إلى تجارة العاج ، واتجه إلى أعالى النيل يقصد مناطقه هناك . وقام برحلته في سنة ١٨٥٣ وصل فيها إلى بحرالزراف وأكد أنه أحد فروع النيل ، ولكنه لايتصل به في الجنوب . وقام برحلة أخرى في سنة ١٨٥٤ استغرقت خمس سنوات طاف فيها بجميع منطقة بحر الغزال بحثاً عن العاج الذي يريده . حتى إذا عاد إلى إنجلترا في سنة ١٨٥٩ ونشر عن رحلته كتاباً في سنة ١٨٦١ عينته حكومته قنصلاً لها في أو اسط إفريقيا ، فكلفته الجمعية الجغرافية الملكية أن يقابل سبيك بوجرانت في منطقة خط الاستواء ليمدهما بالزوارق في غندكرو فقام بمهمته بوجرانت في منطقة خط الاستواء ليمدهما بالزوارق في غندكرو فقام بمهمته كان قد أعدها له جون باتريك ، فطلب عدداً أكبر حتى يستطيع أن يسير حتى يستطيع أن يسير مع الملك على أن يجعل النيل هو طريق مواصلاته مع إنجلترا ، ولكنه حين علم أن النهر غير صالح للملاحة في هذه المنطقة ، مسار براً متتبعاً ضفة النهر اليسرى حيث شاهد شلالات ريبون ومخرج النيل مسار براً متتبعاً ضفة النهر اليسرى حيث شاهد شلالات ريبون ومخرج النيل مسار براً متتبعاً ضفة النهر اليسرى حيث شاهد شلالات ريبون ومخرج النيل

منها ، وفى إبريل سبّة ١٨٦٣ وصل سبيك إلى غندكرو حيث قابل السير صمويل بيكر قادماً من الشمال ، وعلم منه أن ثلاث سيدات هولانديات ، اتجهن إلى غندكرو على ظهر أحد المراكب لتقديم المساعدة له ، ولكنهن عدن إلى الحرطوم بسبب مرض أصابهن ، وقبل أن يغادر غندكرو أعطى بيكر كل المعلومات التي معه عن بحيرة ألبرت وأعطاه بيكر مركباً أوصاه إلى الخرطوم فالقاهرة .

وكان بيكر قد بدأ رحلته أيضاً إلى الجنوب في نهاية عام ١٨٦٧ ومعه زوجته وثلاثة مراكب وخمسة وأربعون رجلاً مسلحين. وسار في النيل الأبيض حتى ملتقاه بالسوباط، ثم واصل سيره إلى بحر الغزال حتى وصل لادو في أوائل سنة ١٨٦٣ ثم إلى غندكرو التي وجدها (قطعة من جهنم) بسبب الحرارة الشديدة، ووصفها بأنها مستعمرة لقطاع الطريق. وبعد أن أمضى فيها اثنى عشر يوماً قابل في أثنائها سبيك وجرانت حيث فهم منهما أن هناك جزءاً هاماً من النهر لم يستكشف بعد، وهو هذه البحيرة التي تمتد في خط مباشر من الجنوب إلى الشمال مع النظام العام للنيل مما يقطع أنها تمثل وضعاً هاماً في حوض النيل.

وبعد أن عوق أكثر من عام عند غندكرو انجه إلى الجنوب الغربى فى أثر تاجر للرقيق يدعى خورشيد أغا على الرغم من إنذار هذا له بأنه سيضربه بالرصاص إن تبعه .

وفى فبراير سنة ١٨٦٤ اصطحبه كزارى ملك أونيورو إلى بحيرة البرت فوصل إلى طرفها الشمالى . ثم تسلق التلال القائمة هناك حتى قمتها حيث تمكن من أن يشاهد البحيرة تتلألا تحت أشعة الشمس . وبالرجوع إلى خريطة بيكر التى رسمها لنفسه عن خط سير رحلته هذه ، نجده قد أخطأ إذ تصور وجود روافد كثيرة للبحيزة . كما أخطأ فى اعتقاده بوجود شلالين فى غرب البحيرة لأنه ليس لبحيرة البرت روافد . ومن هناك عاد بيكر وأبحر فى البحيرة شمالاً حتى شاهد بعينه الشلال الذى يقع فى طرف البحيرة الشمالى البحيرة شمالاً حتى شاهد بعينه الشلال الذى يقع فى طرف البحيرة الشمالى فأطلق عليه اسم مارشيزون نسبة إلى رئيس الجمعية الجغرافية الماكية. وعاد بيكر التى قام بها بعد ذلك .

ولكن لعل أكثر الرحلات التي قام بها الأوروبيون أهمية بالنسبة لمستقبل إفريقيا السياسي في القرن التاسع عشر وخاصة فيما يتصل باستعمار دول أوروبا لقارة إفريقيا هي رحلة ستانلي الثانية التي كلفه بها الملك ليوبلد الثاني ملك بلجيكا إثر نجاحه في رحلته الأولى التي عثر فيها على الرحالة البريطاني دافيد لفنجستون.

فقد دفع نجاح الملازم كامرون فى عبور القارة من الشرق إلى الغرب الملك ليوبلد الثانى ملك بلجيكا إلى الاهتمام بهذه القارة ، من أجل استثمار جنوب الكونغو الغنية . فدعا إلى موتمر يعقد فى بروكسل تحت رياسة علماء أوروبا المهتمين بالدراسات الإفريقية من أجل بحث الوسائل الفعالة لاستثمار هذه المناطق والإفادة بثروتها فانتهى المؤتمر إلى تأليف ( الجمعية الدولية لكشف وسط إفريقيا ) هدفها كشف هذه الأنحاء ، وإخراجها إلى النور ، والقضاء على تجارة الرقيق قضاء تاماً تمهيداً لاستثمار مواردها على أن تقوم فى كل دولة شعبة محلية لهذه الجمعية تقوم من جانبها بجمع المال وإيفاد البعوث . فألفت الشعبة البلجيكية فى سنة ١٨٧٦ وأرسلت الكابتن كامبير البعوث . فألفت الشعبة البلجيكية فى سنة ١٨٧٦ وأرسلت الكابتن كامبير محطة كاريما همن على الشاطئ الجنوبي الشرقي لتنجانيقا واستقر فيها الكابتن Storms مع بعثة من الآباء البيض وتفرعت عن الشعبة البلجيكية المجمعية (لجنة دراسات أعالى الكونغو) التى تكفلت بإرسال هنرى ستانلى إلى نهر الكونغو فى رحلته الثانية .

وقد بد رحلته فی نوفمبر سنة ١٨٧٤ من باجامویو المقابلة لجزیرة زنجبار بعد أن أتم استعداده من المئونة والحمالین حتی امتد طابور قافلته إلی نصف میل. وكان أهم ما یعنیه فی رحلته كسب ود الأهالی كی یكونوا عوناً له . ولذا لم یكن یتردد فی معاقبة كل من يجرأ من رجاله علی أن یعدل عدلاً من أعمال النهب أو السرقة ، وانحدر طابور الحملة فی الأودیة وارتی الحواف بعد الحواف وعبر مجاری مائیة ونهیرات ومر بقری تفوح منها رائحة الماشیة . حتی سمع فجأة تهلیلات الفرح آتیة من مقدم طابوره فعلم أنهم وصلوا إلی البحیرة التی هی مقصده الأول ، وهی بحیرة فكتوریا بعد أن قطع ۷۲۰ میلاً فی ۱۰۳ أیام . فطاف بسواحلها ، ثم تابع سیره بعد أن قطع حیث كان قد سمع عن قوة تیار نهر كاجیرا ، مما بعث فیه الرغبة

فى استكشافه لأن الأهالى يعتبرونه (أم النهر) وواصات الحملة الرحلة فى اتجاه الجنوب فى شهر مارس سنة ١٨٧٦ ، فوصل فى إبريل إلى خط تقسيم، المياه بين روافد بحيرة فيكتوريا ومنابع مالاجارازى الرافد الرئيسي لبحيرة تنجانيقا . حتى إذا انحدر على حافة الجبل الغربية دخل فى حوض الكونغو ـ

وفى مايو سنة ١٨٧٦ وصل إلى أوجيجى حيث رأى أصدقاءه العرب الذين ساعدوه فى رحلته الأولى . وطاف ببحيرة تنجانيقا وتأكد أن ليس لها سوى مخرج واحد فى منتصف ساحلها الغربى كما تأكد من عدم وجود علاقة بينها وبين بحيرة البرت .

ثم انحدرت القافلة غرباً وشهد اتصال اللوابا باللوالابا ، بعد أن قطم المسافة بين البحيرة ونقطة الاتصال وهي ٣٣٨ ميلاً في ٣٣ يوماً . وهناك التي بحميد بن محمد المرجبي المعروف بتيبوتيب وهوالعربي الذي سبق أن صحب كمرون عبر اللوالابا ودارت المفاوضات بينهما وانتهت بقبول هذا الأخيرأن يصحبه ستين مرحلة كل واحدة أربع ساعات مقابل خمسة آلاف دولار .

وفى السادس من نوفمبر سنة ١٨٧٦ دخات القافلة غابة الكونغو الضخمة الكثيفة المظلمة ذات الأرض الطينية الرطبة . وفى مقدمتها فرقة الفئوس لإفساح الطريق . وانقسمت الحملة إلى فريقين يرأس أولهما ستانلي وتسير فى القوارب ، ويرأس الآخر تيبوتيب متتبعين شاطئ النهر براً .

وأمر ستانلي رجاله ألاً يمسوا شيئاً من ممتلكات الأهالى رغبة فى كسب مودتهم ؛ وجعل من بعض قواربه مستشفى نقل إليها المرضى من رجاله الذين تفشت فيهم الدوسنتاريا والجدرى وتقرحات الأقدام.

ولكن هروب السكان من وجه الحملة ، واختفاءهم كانا موضع التفكير منه لاسيما والمرض لم تخف وطأته . بل زادت الالتهابات الرئوية كما ظهرت حالات من التيفود فكان يموت في كل يوم واحد أو اثنان فياتي بهم في النهر وقد لجأ ستانلي إلى أسر بعض الوطنيين وإحسان معاماتهم كي يعرف منهم بعض المعلومات التي تفيده أو ليبعث معهم برسائله الشفوية إلى إخوانهم الهاربين .

وفى جزيرة مبيكا تجمع الأهالى وفى نظراتهم عداء ظاهر ولكن ستانلى تمكن من إقناعهم بوساطة المترجمين بنياته السلمية أفسر عان ما انقلب العداء إلى صداقة وأصبح الناس يستقبلونهم ويودعونهم بالدعاء ولكن ذلك لم يمنع آخرين من أن يبدوا العداء ويرمون القافلة ببعض السهام من بعيد فكان ستانلى يلجأ إلى إطلاق الرصاص فكان لذلك فعل السحر فى تشتيت الأهالى .

وكانت كثرة المرض واشتداد الهجمات سبباً فى أن يطلب تيبوتيب العودة ، وحاول ستانلي أن يقنعه بإكمال العقد ولكنه رفض فلم يملك ستانلي سوى الموافقة على إخلاء طرفه على شرط أن يقدم له من يستطيع الاعتماد عليه فقدم له اثنين يصلحان للترجمة .

وواصلت الحملة رحلتها متتبعة النهر بطريقتها المعتادة من انقسام الحملة إلى قسمين : قسم يتقدم عن طريق النهر بالقوارب وآخر يتقدم عن طريق البر بالأقدام ، ثم رفع القوارب إلى البر في حالة وجود الشلالات حتى تجتاز الحملة الشلال .

وفى الثلاثين من يوليو سنة ١٨٧٧ وصل ستانلي وجماعته إلى شلال تاكى الذى تذكر الحرائط التي معه أنه آخر الشلالات ، فاجتازه .ويذكر ستانلي أنه بعد اجتيازه هذا الشلال الأخير عرف أن الرحلة قد حققت الهدف الذى قصدته فلم ير داعياً إلى تتبع النهر أكثر من ذلك لاسيما والجوع والمرض كانا لايزالان يفتكان بالبعثة فبادر بإرسال رسله إلى الأوروبيين في أمبويا يذكر خبر وصوله ويستغيث بهم فوصلته الإمدادات الضخمة بعد يومين . وعن طريق رأس الرجاء الصالح عادت البعثة إلى زنجبار بعد أن غابت عنها ١٠٩٩ يوماً .

وفى نفس الوقت اتجه برازا الإيطالى الأصل فى خدمة فرنسا يكشف الضفة اليمنى من نهر الكونغو . فوصل إلى مصب الاجوا الذى كان يعتقد آنذاك أنه ذو صلة بالكونغو ، وذلك فى نهاية سنة ١٨٧٤ و تتبع مجراه حتى وصل إلى الأجزاء العليا منه . وفى خلال رحلته الثانية كشف برازا ٧٠٠ كيلو متر من نهر الأجوا وأسس مدينة فرانسفيل عند المنابع العليا لهذا النهر كى تكون مركزاً يستقبل المواد الواردة إليه .

وبذلك تكون سنة ١٨٧٥ قد عينت كشف جميع أحواض أنهار هذه القارة الضخمة ومهدت الطريق أمام المستعمرين .

وكانت الثورة الصناعية التي قامت في بريطانيا منذ نهاية القرن الثامن عشر ومكنتها الظروف في بريطانيا من أن توتى ثمارها عاجلة هي صاحبة النصيب الأكبر من مسئولية استعمار إفريقيا بوساطة الدول الأوروبية . فقد أدى تراكم رءوس الأموال غير المستثمرة في إنجلترا إلى الرغبة في استثمارها ، لاسيما وقد انسعت الأسواق أمام الشركات التجارية بعد سنة ١٧٦٠ ، وألحت كثير من هذه الأسواق في طلب المصنوعات البريطانية خصوصاً وقد تحطم نظام المنظمات التجارية التي كانت نتحكم في إنتاج الصناعات ، مما أدى إلى سهولة النقلة إلى نظام المصانع . وأخيراً إلى ظهور هذه السلسلة من الاختراعات الحديثة التي أدت إلى استخدام كثير من الآلات التي تنتج كميات ضمخمة من المصنوعات دون الحاجة إلى كثير من الأيدى العاملة . كما كانت فمخمة من المصنوعات دون الحاجة إلى كثير من الأيدى العاملة . كما كانت الأحوال السياسية في إنجلترا تتيح فرصاً أكثر أمام الراغبين في الاستثمار لاسيما وقد جذب السلام الذي ساد الجزر البريطانية كثيرين من مهرة العمال الهولنديين والفرنسيين بل من كافة أنحاء أوروبا ، وخاصة من الهجونوت الذين فروا من فرنسا .

وعلى أكتاف مجموعة من المخترعين أتيح لنظام المصانع الكبيرة أنيستقر ويتوطد فى إنجلترا. ومما يلاحظ أن معظم المخترعين البريطانيين كانوا من طبقة العمال أو روسائهم بينما كان الحال غير ذلك فى بقية القارة حيث كان معظم المخترعين من العلماء. فكان للظروف البريطانية فضل ظهور أثر هذه الاختراعات فى سرعة بسبب سرعة تطبيق هذه الاختراعات.

وكان أول ظهور هذه الاختراعات في آلات النسج ولكنه سرعان ما امتد إلى إدارة الآلات، ومن ثم إلى اكتشاف قوة البخار التي بدئ باستخدامها في وسائل النقل والمواصلات حتى إذا أثبتت صلاحيتها انتقلت إلى إدارة الآلات في مصانع الحديد. وقد صاحب هذه الثورة زيادة الناتج من الفحم الذي عثر عليه في شمال وشمال شرق إنجلترا وبدئ باستعماله على نطاق واسع بعد سنة ١٧٥٠ بعد أن اكتشف إمكان صهر الحديد باستخدام

حرارة الفحم . وهكذا أخذ التقدم فى ناحية من نواحى العمل يأخذ بتلابيب النواحى الأخرى وبدأت الثورة الصناعية تسير قدماً نحو الأمام .

ونحن لانستطيع أن نستطرد فنذكر نتائج هذه الثورة تفصيلاً ولكن أهم ما يعنينا من هذه النتائج أمران هما ظهور الإنتاج الضخم الذي يحتاج إلى التصريف ، وظهور طبقة الرأسماليين الصناعيين . فالإنتاج القليل الذي كان يلازم الصناعات المنزلية كان يباع محلياً دون بذل الجهد سواء في النقل أو الدعاية . ولكن هذا الإنتاج الجديد الضخم أصبح يحتاج إلى عدد هائل من المستهلكين الذين قد يعيشون في مناطق بعيدة تحتاج إلى نقل البضائع إليها ، فلابد إذاً من العمل على تحسين وسائل النقل ثم البحث عن أسواق -فني تعطل التصريف تعطيل لرأس المال من أن يعطى أرباحاً ترضى أصحابها ومن ثم اتجهت الجهود إلى البحث عن الأسواق الخارجية ، أي عن المستعمرات التي تزدحم بالسكان ذوى المستوى الاجتماعي والاقتصادى المرتفع نوعاً كي يكونوا قادرين على استهلاك هذا الإنتاج الضخم . أوحيث يمكن القيام بمشروعات يستثمر فيها رأس المال المتراكم ، وهي المناطق التي اصطلح على تسميتها بمناطق النفوذ . ومن ثم اتجه الاستعمار أولا ً إلى دول آسياً ذات الأعداد الوفيرة من السكان . ولاشك أن طبقة الرأسماليين من أصحاب المصالح ـ التي كان إنشاء المصانع نتيجة لجهودها وكذلك سبباً من أسباب زيادة ثروتها ــ أصبحت في مركز تستطيع به أن تضغط على الحكومة وتوجهها إما عن طريق مباشر وهو طريق اشتغال هوًلاء الرأسماليين بالسياسة ودخولهم الأحزاب السياسية ثم الاشتراك في الحكومة ، أو عن طريق غير مباشر هو طريق الغرف التجارية وما تصدره من نشرات دورية عن مدى انتشار التجارة أوعدم انتشارها ، ولاشك أن الدوافع إلى هذا التوسع الاستعماري لم تكن اقتصادية بحتة بل قرنت بالدوافع الوطنية وهي الرغبة في تكوين إمبراطوريات ضخمة تثير العزة القومية وتنمى الشعور بالفخر ، وكذلك باللوافع الدينية كالرغبة في نشر المسيحية في بلاد لم تعرفها بعد ، ولاشك أن الجمعيات التبشيرية التي تكلمنا عن ظهورها دفعت إلى هذا الطريق ، كما وجدت التشجيع من رجال الأعمال وأصحاب رءوس الأموال. وكانت الصين من أوائل مااسترعى أنظار أوروبا سواء بحالتها المتأخرة أوكثرة سكانها، أو شعبها المسالم. فكانت حرب الأفيون التي قامت في سنة ١٨٤٠ واستمرت إلى سنة ١٨٤٦ ثم حروب سنة ١٨٥٦ التي انتهت بحصول إنجلترا على بضع موان صينية على شاطئ المحيط، ثم ضم منطقة نهر عامور Amoré إلى روسيا حيث آنشئت ميناء فلادفستك، وكان من نتيجة ذلك تقدم روسيا لاحتلال سيبريا ثم مد الحط الحديدي عبر جزئها الجنوبي، كما حصلت اليابان على شبه جزيرة كوريا.

ولم تقصر روسيا تقدمها على الناحية الشرقية بل حاولت التقدم أيضاً نحو الجنوب قصد الوصول إلى المياه الدافئة في المحيط الهندي عبر فارس والتركستان.

وإلى منتصف القرن التاسع عشر لم يكن للصناعة البريطانية أو التجارة البريطانية عبر البحار منافس خطر يوبه لعدم وصول مستوى الصناعة في دول أوروبا إلى مستوى الصناعة البريطانية ، ولانشغال كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا بأحداثها الداخلية من حيث تثبيت حق الشعب في الحصول على الحكم الديموقراطي ، كما هو الحال في فرنسا والنمسا ، أو الوصول إلى الوحدة كما كان الحال في ألمانيا وإيطاليا .

فقد حال اشتراك فرنسا في حرب الاستقلال الأمريكية ، ثم الأزمة المالية التي أعقبت ذلك، ثم الثورة الفرنسية، دون اشتراكها في مرحلة الثورة الصناعية . وأدت أحداث الثورة إلى ارتفاع قيمة المحصولات الزراعية وانتعاش الفلاحين الفرنسيين بينما لحقت الحسارة الصناعة من جراء انخفاض سعر العملة . وهجرة النبلاء القادرين على الشراء من البلاد إلى الحارج بينما أصبح الحصول على القطن والحرير أمراً صعباً بسبب سيطرة الأسطول البريطاني على البحار .

وحاول نابليون أن ينهض بالصناعة لاسيما وأن عداءه لإنجلترا كان يدفعه إلى إحلال فرنسامكان إنجلترا كالدولة الصناعية الأولى. وهو وإن نجح في هدفه إلى حد ما إلا أن افتقار فرنسا إلى الأسواق الخارجية ضيع من تمرة

هذه الحركة . ولكن بعد انتهاء الحرب النابليونية ركنت فرنسا إلى السلم ولجأت إلى نظام الحماية الجمركية فأمكنها إنعاش الصناعة ، لاسيما صناعة الصلب والكيماويات والمنسوجات الصوفية والقطنية . ووصلت صناعة المنسوجات الحريرية إلى مرحلة الكمال ، فلم تأت سنة ١٨٣٠ حتى كانت الصناعة الفرنسية تقارب الصناعة البريطانية إلا أنه ينقصها الناحية الفنية وروح الابتكار . ولكن عهد نابليون الثالث شهد دفعة جديدة للصناعة الفرنسية ، حتى إذا أقيم معرض باريس في سنة ١٨٥٥ ظهر منه أن الصناعة الفرنسية لاتقل جودة عن المصنوعات البريطانية مما دفع بفرنسا إلى العودة إلى سياسة حرية التجارة مما أدى إلى زيادة حجم التجارة الفرنسية ، ولكن ضعف أجور العمال الفرنسيين عن البريطانيين خفض من أثمان المصنوعات الفرنسية وجعلها منافساً خطراً لها :

ولم يكن حال الصناعة الألمانية في بداية القرن التاسع عشر يمكنها من الموقوف على أقدامها بسبب عدم استقرار أحوالها السياسية إذ كانت ألمانيا تعبيراً جغرافياً أكثر منها حقيقة سياسية ولكل ولاية قوانينها الحاصة لاسيما سلسلة الحواجز الجمركية التي تحول دون الاستفادة من المواد الحام . هذا إلى طبيعة الشعب الألماني المحافظة وتعلقه بالأرض والإنتاج الزراعي وقوة النقابات الطائفية والمنظمات العمالية الصغيرة . وأكثر من هذا كله افتقار الشعب الألماني إلى رءوس الأموال اللازمة للتصنيع ولم يكن هناك ما يوحي بنموها بسبب رجعية النظام المصرفي فيها .

ولا شك أن الحروب النابليونية قد أدت إلى استمرار هذا التأخر وتلتها فترة من الحراب بسبب قرارات برلين واحتلال بعض أراضيها وفرض التعويضات الحربية عليها إذ قدر ما دفعته بروسيا وحدها – وهى أكبر الدويلات الألمانية وأكثرها تقدماً – بمبلغ ٢٠٢ مليون من الفرنكات.

وأخذت حركة الإصلاح الإدارى والمالى التى تلت الحروب النابليونية توتى ثمارها بعض الشيء. ولكن عدم وجود رءوس الأموال الكبيرة ـــ

شأنها فى ذلك شأن فرنسا – وعدم وجود أسواق متسعة أو عمال مدربين أو نظام محكم للقروض ، أدى إلى تأخر الحركة الصناعية فيها إلى ما بعد النصف الثانى من القرن التاسع عشر حين بدأ استغلال الفحم والحديد والصلب . فكانت فترة العقدين الأولين من النصف الثانى بمثابة فترة الحضائة للثورة الصناعية فيها .

وجاءت الوحدة الألمانية وانتصار الجيوش الألمانية على فرنسا دافعاً لحركة ثورية صناعية كبرى . وتحول الشعب الألماني من شعب محب للأدب والشعر والموسيقي والفلسفة إلى شعب عملى يثق بقوة الحديد والنار . وتحت ضغط السكان المتزايدين بسرعة ، كان لابد من توجيه هذه القوى إلى ميادين الصناعة والتجارة . ووقفت خلف هذا الشعب حكومة قوية راغبة رغبة أكيدة في التقدم . تحبذ التصنيع ولا تومن بنظرية الحرية الاقتصادية . وبذلك أمكن رسم سياسة صناعية موحدة . وتوجيه أموال التعويضات الحربية التي حصلت عليها من فرنسا — وقد بلغت خمسة ملايين من الفرنكات — إلى ناحية تمويل الصناعات . كما أمكن الاستفادة من الصناعات الناجحة التي وجدتها في إقليمي الألز اس واللورين كالحديدوالصلب والمنسوجات . كماوجدت في عمال هاتين المقاطعتين خير ذخيرة تدريبية . فكانت النتيجة الطبيعية لهذا في عمال هاتين المقاطعتين خير ذخيرة تدريبية . فكانت النتيجة الطبيعية لهذا والحرير . ثم بناء صناعات جديدة بعد أن اعتمدت على نظام محكم وشبكة واسعة من الحطوط الحديدية .

فكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن بدأت المصنوعات الألمانية تشق طريقها إلى الأسواق ، واكن لاشك أن عدم حصول ألمانيا على مستعمرات خارجية كان يحد من نشاط تصريف منتجاتها ، كما أن سياسة الحكومة الألمانية ، وعلى رأسها المستشار بسمارك، كانت تتجه إلى المحافظة قدر الطاقة على سياسة السلم من أجل أن تحفظ ألمانيا ماكسبته من وحدتها ، فكان أن ضعفت الصناعة الألمانية عن منافسة المصنوعات البريطانية .

ولكن التركز — الذي كان الطبيعة الغالبة على الصناعات الألمانية ولاسيما ضناعات الفحم والحديد والصلب والآلات الكهربائية ، ثم النشاط المصرفي — كان ميزة انفردت بها الصناعة الألمانية . هذا إلى أن التنظيم الصناعي — أي تجميع عدد كبير من المنشآت الهامة في الصناعة الواحدة تحت إدارة مشتركة أو عقد اتفاقات فيما بينها لتنظيم الإنتاج وبيع السلعة وتوحيد الأسعار وتوزيع الأسواق بحيث يضمن لكل منطقة اختصاص — قد قلل من مصاريف الإنتاج .

وقد قامت المصارف الألمانية بدورها في تشجيع الصناعة إذ أقدمت على سياسة التوسع في إقراض المصانع . وكان دورها في هذا السبيل أظهر أثراً من المصارفُ البريطانية إذ بينما أصرت الثانية على التمسك بسياسة القروض القصيرة الأجل اتبعت المصارفالألمانيةسياسة القروض الكبيرة الطويلةالأجل ومن شأن هذه السياسة أن تزيدمن اطمئنان المقترض وتدفع به إلى مزيد من التوسع . فكان لهذه العوامل الجديدة التي انفردت بها الحركة الصناعية في ألمانيا أثرها في دفع الثورة الصناعية إلى الأمام بخطوات جبارة . فلم تأت نهاية الربع الثالث من القرن التاسع عشر أو بعد ذلك بقليل حتى غدت المصنوعات الفرنسية والألمانية منافساً خطيراً للمصنوعات البريطانية مما أقلق أصحاب رءوس الأموال البريطانيين والغرف التجارية ، فأخذوا اللحون على الحكومة بوجوب تحول السياسةالاقتصادية البريطانية إلى سياسة الحماية ولكن وجد حل أفضل في تخفيض مصاريف الإنتاج . وان يتأتى هذا إلاعن إحدى وسائل ثلاث: التدخل الحكومي في الحركة الصناعيةالأمر الذي يأباه أصحاب رءوس الأموال إباء قاطعاً ، كما تأباه سياسة الحكومة البريطانية الاقتصادية كما أنه سيلتي بأعباء اقتصادية جديدة على عاتق دافع الضرائب البريطاني . أو تكتل المصانع البريطانية فى وحدات صناعية تشبه التكتلات الألمانية وهوأمر يأباه أصحاب رءوس الأموال أيضاً . أو السعى نحو الحصول على المواد الخام بأسعار أرخص . ولم يكن هناك سبيل لذلك إلا بالحصول على المستعمرات الغنية بهذه المواد الخام والسيطرة على نقلها إلى حيث مراكز الصناعة .

فتحولت أنظار الدول الاستعمارية إلى إفريقيا من أجل الوصول إلى هذه المرحلة الجديدة من مراحل الاستعمار ومن ثم أصبح من الواضح أن الاستعمار الأوروبى لإفريقيا لم يكن إلامرحلة من مراحل التطور الاقتصادى في أوروبا.

ولاشك أن الظروف السائدة في قارة إفريقيا كانت تشجع على هذا ُ الاتجاه وهي التي يمكننا أن نلخصها فيما يأتي :

- (۱) ثروة إفريقيا من المواد الخام وقد نتج هذا عن اتساع القارة وخضوعها لمناطق نباتية مختلفة أدت إلى تعدد حاصلاتها لاسيما حاصلات المناطق الحارة التي كانت أوروبا محرومة منها . وهي حاصلات تصلح لهدفين : تموين المصانع بالمواد الحام ، وسد النقص الزراعي الذي انتاب أوروبا نتيجة لهجرة العمال الزراعين إلى مناطق الصناعات الجديدة .
- (ب) الطبيعة القاسية التي خضعت لها قارة إفريقيا من حيث قسوة المناخ وكثافة الغابات وانتشار الأمراض مما أدى إلى خضوع الأهالى لظروف معيشية خاصة كان الكسل أهم مظاهرها مما أدى إلى تراكم هذه الثروة دون الاستفادة بها إلى الحد الذي يكفل لأهلها مستوى اجتماعياً راقياً.
- (ح) وقد أدت هذه الظروف المناخية إلى خضوع الأهالى إلى حياة اجتماعية معينة هي حياة القبيلة وقد أدى هذا النوع من الحياة إلى :

١ – وجود طبقتين اجتماعيتين هما طبقة الزعماء وطبقة العامة . وتحكّم الأولون فى الآخرين إلى حد جعل الأولين لايبالون بما يقع ماداموا يحصلون على نقودهم وامتيازاتهم ووسائل معيشتهم فى سهولة ويسر، كما جعل الآخرين لايجدون حرجاً فى استبدال سيد بسيد أملاً فى ظروف اقتصادية أفضل .

٢ ـ عدم وجود ملكية فردية مما يجعل رغبة الفرد في الدفاع
 عن أملاكه الحاصة معدومة .

٣ ـ عدم وجود الروح القومية التى تجعل للفرد وطناً معيناً ذا حدود معينة يدافع عنها . ولذا لم يجد المستعمرون حين قدموا قوة تدافع عن كيانها ، سوى خوف الزعماء من ضياع نفوذهم حتى إذا ما اطمأنوا إليها مع السيد الجديد تعاقدوا معه على السماح له باستغلال مناطقهم .

(د) بُعد أهالى إفريقيا عن تيار الثقافة الفكرية مما جعل مستواهم الحضارى دون مستوى المستعمرين بكثير وجعل أسلحتهم التى يدافعون بها دون أسلحة المستعمرين بكثير.

وكان طبيعياً أن يندفع الرأسماليون بعد ذلك إلى سواحل إفريقيا ينتقون. من أجزائه ما يريدون ويطلبون من حكوماتهم مراسيم تبيح لهم حق الاتجار في المنطقة التي يحددونها على أن تترك لهم إدارتها . فلم تكن الحكومة تتردد في إجابتهم إلى ما يطلبون وكان الدور الذي تلعبه الحكومة ينحصر في تعيين قنصل يقوم بعقد المعاهدات بين هذه الشركات وروءساء القبائل الإفريقيين (كما هو الحال في شرق إفريقيا ) أوالملوك الإفريقيين كما هو الحال في غرب إفريقيا . أو قد تقوم الشركة بنفسها بعقد هذه المعاهدات وتقدمها للحكومة لتكون عدتها في الحصول على المرسوم . وظهر الصراع بين هذه الشركات واضحاً مماكان ينذر بشر لاسيما وجميع هؤلاء الرأسماليين كانوا من أصحاب النفوذ أوكانوا يشركون معهم أمراء من أصحاب النفوذكي يكونوا وسيلتهم إلى الضغط على الحكومة . ولم يتردد بعض هؤلاء الرأسماليين في التصريح بأن هذه الشركات وما تحصل عليه من امتيازات سوف تكون مقدمة لإمبر اطوريات قادمة وإن أنكرت حكوماتهم ذلك عملاً بسياستها التي تنحصر في البعد عن تحمل مسئوليات إدارية يرفض دافع الضرائب تحمل مسئوليات غير مجزية . فكان أن رأت حكومة برلين ضرورة عقد موَّتمر ينظم هذا التنافس . حتى إذا ما عرضت الأمر على الحكومة البريطانية قبلته على الفور

لاسيما وقد ظهر هذا التنافس أكثر ما يكون على الساحلين الشرق والغربي المقارة فعقب الاحتلال البريطاني لمصر في سنة ١٨٨٢ اتبعت فرنسا نحو بريطانيا سياسية وخز الإبر في كل الميادين فعينت قنصلاً فرنسياً في غرب إفريقيا مهمته عقد معاهدات مع الزعاء الإفريقيين ، فكان أن قابلت بريطانيا هذه الخطوة بالنصح بتجميع الشركات البريطانية التي تعمل هناك في شركة واحدة كبيرة ، وفعلاً تأسست شركة النيجر الإفريقية برأس مال قدره ٣٠٠ ألف جنيه ، ورأسها المستر جو لدى الذي يعتبر في نظر أكثر المؤرخين أحد بناة الإمبراطورية ؛ فاقترح على الحكومة البريطانية محاولة عقد اتفاق (جنتلمان) بين بريطانيا وفرنسا ، تطلق بمقتضاه يد بريطانيا في دلتا النيجر لقاء إطلاق يد فرنسا في السنغال والنيجر الأعلى ، وشرعت الحكومة البريطانية في جس نبض الحكومة الفرنسية إلا أن الوزير البريطاني في باريس الم يجد من الحكومة الفرنسية استجابة لذلك ، ومن ثم رحبت بريطانيا بالاقتراح الألماني .

وفعلاً اجتمع مؤتمر برلين في ١٥ نوفمبر سنة ١٨٨٤ مكوناً من مندوبي ألمانيا والنمسا وبلجيكا والدنمرك والسويد وأسبانيا والبرتغال وإنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيطاليا وتركيا بعد أن أعطت كل هذه الدول — عدا الولايات المتحدة الأمريكية — وعوداً وتأكيدات باحترام القرارات التي يتخذها المؤتمر . وقد نصت هذه القرارات على :

١ ــ حرية التجارة في حوض الكونغو.

٢ ــ حرية الملاحة في نهر الكونغو.

٣ ــ حرية الملاحة في نهر النيجر.

٤ ــ حياد إقليم الكونغو .

• ــ تعهد بإلغاء تجارة الرقيق والعمل على مطاردتها والقضاء عليها .

٦ عدم فرض دولة ما حمايتها على منطقة ساحلية مادون أن تعلن ذلك إلى الدول الأخرى الموقعة على هذا الاتفاق.

٧ - عدم إعلان دولة ما حمايتها لمنطقة ما من مناطق القارة دون أن
 تويد هذه الحماية باحتلال فعلى لها . على أن تقوم هذه الدولة بمهمة
 تقدم سكان هذه المنطقة وتقيم فيها حكومة عادلة .

ومما تجب مراعاته أن المؤتمر لم يعن مطلقاً بحقوق المواطنين فلم ينص على احترام أملاكهم أوعاداتهم أو حسن معاملتهم . كما أنه لم يهتم بالأجزاء التي كانت قد استعمرت فعلاً كالجزائر ومدغشقر .

فألف البريطانيون فى جنوب إفريقيا شركتى De Beers Diamond Co. ومن أجل استثمار ووس من أجل استثمار مناجم الذهب والماس فى جنوب إفريقيا . كما حصل اللورد جيفورد Gifford على حق احتكار التعدين فى بنتهوانالاند بعد أن ألف شركة كشف بتشوانالاند فى سنة ١٨٨٨ ، ولكن ضعف رأس مال الشركة حال دون قيامها بالتراماتها فاتجه سيسل رودس إلى بتشوانالاند وحصل من الملك لوبنجولا على امتياز استثمار الجزء الشمالي من مملكته ، وألف لذلك شركة جنوب إفريقيا . ولم يلبث أن ضم إليه شركة جيفورد كما اشترى حقوق الشركات الأخرى المنافسة وكانت ثروة شركاته الضخمة تساعده علىذلك . وقد عارض أنصار الإنسانية الممنوحة لها ، وفضلوا أن تقوم الحكومة مباشرة بهذا العمل ، ولكن الصحافة البريطانية وعلى رأسها جريدة التيمس وقفت إلى جانب الشركات وأيدت عدم تدخل الحكومة فى هذه المغامرات بعداً عن أن يتحمل دافعو الضرائب أعباء غير مثمرة .

وكانت نصوص المرسوم تنص صراحة على عدم حق الحكومة فى التدخل بصورة من الصور لمدة ٢٥ سنة . ولم يمض عام واحد على حصوله على هذا الامتياز حتى ألف شركة جديدة تسمى شركة البحيرات الإفريقية البريطانية من أجل استغلال أراضى نياسالاند وألفت هذه الشركات قوة حربية لحماية موظفيها ومراكز أعمالها . ولم تلبث هذه الشركة الجديدة أن ضمت إلى شركة جنوب افريقيا التى أصبحت صاحبة السيادة الإدارية على ما يعرف حالياً ببتشوانالاند وروديسيا الجنوبية وروديسيا الشمالية ونياسالاند .

وفى سنة ١٨٨٦ ألف الملك ليوبلد شركة الكونغو للتجارة والصناعة التي أسست سلسلة من المراكز لمباشرة نشاطها فى حوض الكوثغوبعد أن منحت سلسلة من الامتيازات.

وفى شرق إفريقيا تابعت شركة المستعمرات الألمانية Kolonialverein نشاطها وراح رئيسها كارل بيترز إلى هناك وفى جيبه مئات من نسخ المعاهدات وسرعان ماعاد إلى برلين ومعه هذه المعاهدات ممهورة بتوقيعات مشايخ القبائل والسلاطين المحليين الذين قبلوا التعامل مع الشركة. وكان من المعروف أن هذا الجزء يدخل فى نفوذ سلطان زنجبار ولذا تضمنت بعض نصوص هذه الاتفاقات ما يفهم منه أن بعض هولاء الشيوخ لايعتر فون بسلطة سلطان زنجبار مثل مونجونجو سلطان فروفيرو الذى قبل أن يضع بلاده تحت تصرف كارل بيترز وشركته من أجل استثمارها على ألا يمس ذلك حقوقه كحاكم ، وكذلك سلطان أوساجارا الذى أعلن فى وثيقته أنه لم يخضع يوماً لسلطان زنجبار ولم يسمع به، واعترف سلطان زنجبار وم يسمع به، واعترف سلطان زنجبار

هذا في الوقت الذي تألفت فيه شركة شرق إفريقيا البريطانية في سنة ١٨٨٧ . ولما كانت بريطانيا – تحت ضغط الجرائد التي أخذت تلح في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الأنحاء رغبة في إبعاد كل أثر لنفوذ أجنبي من شرق إفريقيا مخافة وصوله إلى أعالى النيل – فإن الحكومتين سرعان ماوصلتا إلى اتفاق بتقسيم هذا الجزء بينهما بخط يصل من الساحل إلى بحيرة فكتوريا ، وجعل الجزء الشمالي منه من اختصاص بريطانيا والجزء الجنوبي من اختصاص المنانيا والجزء الجنوبي من اختصاص المنانيا وتحولت شركة شرق إفريقيا البريطانية إلى شركة شرق إفريقيا الإمبر اطورية البريطانية التي أعلنت أن أهدافها أقرب إلى الأهداف الإنسانية والدينية منها إلى الأهداف التجارية . وكان رئيسها السير وليم ماكنتون الذي وضع الحطوط الرئيسية لسياستها في السنوات الأولى من تأسيسها، وأصر على إبعاد كل نفوذ للحكومة عن الشركة ؛ كما تحولت الشركة الألمانية على إبعاد كل نفوذ للحكومة عن الشركة بكما تحولت الشركة البريطانية منذ اللحظة تمارسان عملهما . وكان عقد المعاهدات مع الشيوخ أولى خطواتهما . ثم تأسيس المراكز الداخلية . وبدأت الصعاب تكنف الشركة البريطانية منذ اللحظة المولى ، إذ لم تكن ماليتها كفئاً لهذا العمل الضخم ، إلى جانب ما تقوم به الأولى ، إذ لم تكن ماليتها كفئاً لهذا العمل الضخم ، إلى جانب ما تقوم به

من جمع المواد التجارية وتخزينها وحراستها ثم حراسة الطرق التجارية التي تجتازها . كما كان المبشرون الكاثوليك والبروتستانت قدسبقوها إلى أوغندا منذ سنة ١٨٧٥ واقتسموا الأهالى فيما بينهم وكانوا في الحقيقة يمثلون نفوذين سياسيين . أولهما يمثل الفرنسيين والثانى يمثل البريطانيين . وكان عدم الثقة الذي ساد بين الفريقين كافياً لأن يحول البلاد إلى بركان ثائر.

وفى غرب إفريقيا انتشرت عدة شركات صغيرة ذات جنسيات مختلفة تعمل متجاورة على طول الشاطئ ومنها شركتا Société Francaise de l'Afrique Equatoriale و Compagnie du Sénégal الفرنسيتان ، وكان القناصل الفرنسيون يساعدونهما في عقد المعاهدات مع الملوك هناك. أماالشركات الإنجليرية فكانت أكثر عدداً ولكنها أقل كفاية من الناحية المالية ، ولذاً تكتلت هذه الشركات البريطانية في شركة واحدة هي National African Co. كما ذكرنا وطلبت من الحكومة البريطانية في سنة ١٨٨٢ موسوماً يبيح لها إدارة البلاد واستغلالها على طول المجرى الأدنى لنهر النيجر . ولكن الحكومة البريطانية رفضت منحها هذا الامتياز بدعوى عدم أهمية تجارة هذه الأنحاء ، ولكن على الرغم من ذلك عانت الشركات الفرنسية منافسة الشركات البريطانية ، لها فلم تلبث شركة السنغال أن باعت نفسها للشركة البريطانية وحذت الشركة الأخرى إلم حذوها . فعاد المستر جولدى يلح على الوزارة البريطانية في تأليف شركة جديدة هي شركة .Royal Niger Co ومنحها امتياز إدارة الإقليم وعقد المعاهدات . وترددت الوزارة في منحه هذا الامتياز بعد ما رأت من معارضة الشركة الوطنية الإفريقية لا سيما وأنها كانت تباشر عملاً يعادل أربعة أضعاف عمل شركة النيجر الملكية ، ولكنها سرعان ما حصلت على المرسوم في سنة ١٨٨٦ وقد تضمن شرطاً بعدم تدخل الحكومة في عملها حتى نهاية القرن :

وبدأ بعض الإيطاليين محاولاتهم بشراء بعض أراضى إفريقيا حول ميناء عصب منذ سنة ١٨٧٠ ، إلا أن هذه المحاولات كانت فردية بحتة وكانت الحكومة الإيطالية آنذاك أضعف من أن تويد مثل هذه الجهود . ولكن

الجهود الحقيقية بدأت منذ أن تأسست شركة روباتينو في سنة ١٨٨٠ واشترت جميع حقوق الشركات السابقة ، كما أخذت في شراء مساحات جديدة من أراضي هذه الجهات . ويبدو أن ما مهدت هذه الشركات به من قيامها باستغلال هذه المناطق وإدارتها وحمايتها كان أكبر من مواردها كما كان اعتداء الأهالي يحول دون قيامها بهذا الواجب على الوجه الأكمل . فطلبت من الحكومة حمايتها ، فاضطرت الحكومة إلى إصدار الأمر إلى بعض الحنود بعد أن رفعت العلم الإيطالي ، السفن الحربية الإيطالية إنازال بعض الجنود بعد أن رفعت العلم الإيطالي ، وفي ظل هذه الحماية أخذت الشركة في بناء المنازل وإنشاء الورش .

وحدث شيء شبيه بذلك في شرق إفريقيا حين تنازلت شركة شرق إفريقيا البريطانية عن مواني كيسماو وبرافا ومركا ومقديشو إلى شركة إيطالية ، وحدد امتياز هذه الشركة بدائرة نصف قطرها عشرة أميال بحرية حول هذه المواني . وكان ذلك في يونيو سنة ١٨٨٦ ، وكانت مدة هذه الحقوق خمساً وعشرين سنة قابلة للتجديد . قلما استطاع السير توماس هولد أن يحصل من الإمبراطور منليك على منطقة في الداخل تقع خلف المنطقة الإيطالية صرخ الإيطاليون بأنهذا الامتياز البريطاني الجديد خطر على التجارة الإيطالية التي تركزت على الساحل . وظلوا يصرخون حتى حصلوا على حق امتداد حدود المنطقة الإيطالية إلى نهر جوبا .

وبدأت الشركة تعمل هناك . فكانت تعين الحاكم وتمارس سلطات الحكومة من حفظ الأمن وإقامة القضاء ؛وكان الأمن في يد عدد من العساكر الوطنيين لايزيد عددهم على ٦٠٠ من ذوى المرتبات الضئيلة .

وبذلك تهيأ الجو لدخول النفوذ السياسي للدول التي تتبعها هذه الشركات مما جعل استعمار قارة إفريقيا أشبه بعملية تقسيم لهذه القارة منه بأي شيءآخر.

## مراجع الباب الثالث

جمال الدين محمد سعيد : التطور الاقتصادى فى أوروبا .

زاهر رياض : الاستعمار الأوروبي لإفريقيا .

الشركات التجارية وأثرها فى استعمار إفريقيا ؛ مقال بالعدد ٢٣ من مجلة نهضة إفريقيا

زاهر رياض (ناشراً) : كشف إفريقيا

Duigran and Gann: White Settlers in Tropical Africa.

Alien Races Johnston: Colonisation of Africa .

Robinson and others: Africa and the Victorians.

Sharp and Ogg: Economic Development of Modern Europe.

Schapiro: Modern and Contemporary European History.

André Julien: Histoire d' Afrique du Nord.

Augustin Bernard: Histoire de Colonie Française.

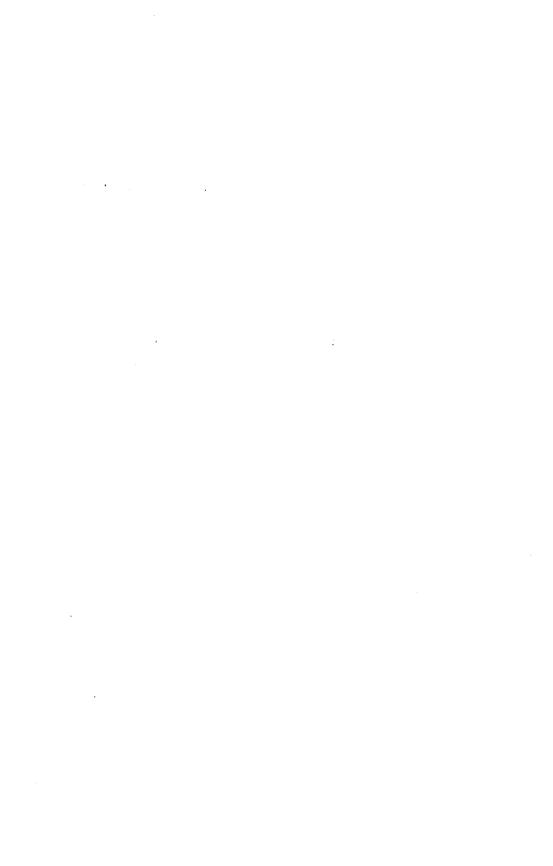

## الباب الرابع



(1)

: / )

## استِعارا فريقيا

(1)

## الاستعمار البلجيكي

🕏 يعزى إنشاء دولة الكونغو الحرة أو بمعنى أصح مستعمرة الكونغو البلجيكي إلى مجهودات وإرادة شخص واحد هو الملك ليوبلد الثاني ملك بلجيكا . وهو لم يسع إلى إنشاء هذه الدولة لمجده الشخصي أو لمجد دولته بقدر ما سعى إلى مصلحته الشخصية بل إلى منفعته المادية والمالية دون غيرها . فقد كان منذ حداثته واسع المطامع ذا شخصية قوية . كان لا يزال أميراً وعضواً في مجلس الشيوخ حين وقف ليقول إنه يجب على البلجيكيين توسيع أفقهم إلى ما وراء البحار . ولكن آراءه لم تجد صدى عند أحد من مواطنيهُ فقد كانوا يدركون أن موارد بلادهم المحدودة وقوتها الحربية تقصر دون إبلاغ بلجيكا مرتبة أكبر من مرتبتها وقتذاك كدولة محايدة لا تستطيع أن تُلْتَى بِثَقْلُهَا فَى نَاحِيةً مَن نُواحَى الصراع الدُّولَى . كَمَا وقف أكثر من مرة ليوًكد لأعضاء المجلس (إن مواردنا هائلة وإنى لا أنسى شيئاً إذا قلت إنه لا يمكن إحصاوُها ولا ينقصنا سوى الحرأة) وبدلاً من أن يجد تشجيعاً يتكافأ مع مكانته الاجتماعية ارتسمت علامات الدهشة على وجوه الحاضرين لأنهم كانوا يدركون أنها أقوال طائشة من رجل لا يعرف حقيقة بلاده . وعاد مرة أخرى ليعلن في ١٧ فبراير سنة ١٨٦٠ رغبته الصريحة في وُجوبِ انصراف بلجيكا إلى الاستعمار . ولكن كلماته لم تجد صدى إلا في جريدة الجيش البلجيكي .

ولم يكن لدى ولى العهد خطط معينة إلى أن ارتقى العرش فى سنة ١٨٦٥ فاتجه ببصره إلى الصين ، ثم عاد فقصر أفقه على جزيرة فرموزا ، ثم ركز بصره من جديد على الفلبين. ولكنه انصرف عن هذا كله حين صور له قناصله ما يعود عليه من الحير إذا ركز جهده على الاستفادة من زراعة الدخان فى الدنيا الجديدة . حتى إذا كانت سنة ١٨٧٦ وعثر المستر ستانلي على لفنجستون اتجهت أنظاره إلى إفريقيا لا سيما وقد كتب أحد موظني وزارة الحارجية وهوالمستر باننج Banning أكثر من مقال من أجل وجوب الاهتمام بهذه القارة . فأسرع الملك يعمل بسرعة ، فدعا جغرافي أوروبا وعلماءها إلى مؤتمر فى بروكسل حمل اسم المؤتمر الجغرافي العالمي لدراسة إمكانات الاستفادة من هذه الفرصة . وسرعان ما تألفت (الجمعية الدولية لكشف إفريقيا وإدخال الحضارة فيها and Civilising of Africa) وهي جمعية مركزية ذات فروع لكل منها اختصاصات مرجعها هذه الجمعية الدولية .

وبدأت هذه الجمعية تعمل بسرعة ، فأرسلت أكثر من بعثة إلى شرق إفريقيا ، أسست محطة بلجيكية في كاريما Karema على بحيرة تنجانيقا . ولكن صرف النظر عنها . ودعا الملك المستر ستانلي ليحضر اجتماعاً للجنة ، وحدث ذلك في ٢٥ نوفمبر سنة ١٨٧٨ ، انتهى إلى تأليف لجنة جديدة هي ( لجنة دراسة الكونغو الأعلى ) ، ثم تحول اسمها إلى (جمعية الكونغو اللولية ) ، كل ذلك ولم يجد صدى لهذه المشروعات عند واحد من مواطنيه ، ولا أثار اهتمام أحد من الرأسماليين ، مما جعله يدفع من جيبه الحاص كل رأس مال هذه الجمعية وقدره أربعون ألفاً من الجنيهات ، وأصبح ليوبلد رئيساً لهذه الجمعية لعام واحد ( ليحفظ للجمعية صفتها الدولية ) . ولم تلبث هذه الجمعية أن أصبحت جمعية بلجيكية ، لحماً ودماً . وأصبح ستانلي يمثلها حين ذهب إلى الكونغو في رحلته الكشفية الأولى في حوض الكونغو . حتى إذا عاد منها أرسل في رحلته الثانية لا للكشف بل لعقد المعاهدات مع الزعماء الوطنين ، وإنشاء المحطات التجارية وتمكن فعلاً من المشاء اثنتين وعشرين محطة على نهر الكونغو وفروعه .

ولم تكن الرحلة الأولى لستانلى تثير أنظار أحد ما دام الكشف هو الهدف لها . ولكنه ماإنذهب فى الرحلة الثانية وبدأ يعقد المعاهدات ويؤسس المراكز ، حتى بدا أن الهدف هو الاستعمار والاستثمار . ومن ثم قامت البرتغال لتذكر العالم بحقوقها القديمة بصفتها أول من كشف مصب هذا

النهر منذ القرن الحامس عشر . وسعت البرتغال لذى إنجلترا لتعترف لها بهذا الحق ، ونجحت فى ذلك ، وعارضها فى ذلك فرنسا ، التى بدأت تقف من كل المشروعات البريطانية موقف المعارضة منذ أن احتلت إنجلترا مصر . ولذا ظهر الحلاف بين الدول مما دعا بسمارك إلى عقد موتمر برلين كما ذكرنا ، لا سيما وقد اعترفت فرنسا بمركز الجمعية بعد أن منحتها حق الأفضلية فى حالة اضطرار الشركة إلى بيع أملاكها .

هذا بينما راح الملك ليوبلد يسعى لدى الدول من أجل الاعتراف بالجمعية وما كسبته من الحقوق في المناطق التي نجحت في الحصول على معاهدات بشأنها فكانت الولايات المتحدة الأولى في الاعتراف بها ، وتم ذلك في نوفمبر سنة ١٨٨٤ . وفي خلال مدة انعقاد المؤتمر اعترفت كل من : ألمانيا وبريطانيا والنمسا وهولندا وأسبانيا وفرنسا والروسيا ثم السويد والنرويج وبعد انتهاء المؤتمر بقليل اعترفت البرتغال والدنمارك وأخيرا بلجيكا . لا سيما وقد نصت قرارات المؤتمر على تعهد الجمعية بمراعاة حرية التجارة لجميع الدول ، ومنع الاحتكار ، وحماية الجمعيات التبشيرية والعلماء المستكشفين ، واقتصار رسوم التجارة على ما يلزم لصيانة الملاحة ، وألا تزيد رسوم النقل على ما يكفي لسد نفقات الإنشاء والتشغيل والأرباح القانونية .

وكان انفضاض المؤتمر بعد التصديق على قراراته ، بمثابة إعلان بقيام دولة الكونغو الحرة ، دولة إفريقية مستقلة ذات سيادة ، تقوم على إدارتها جمعية الكونغو الدولية التي يرأسها الملك ليوبلد ولها علم خاص هو قطعة من القماش الأزرق في وسطها نجمة ذهبية .

وكانت الخطوة التالية معاهدات ثنائية قامت بها الهيئة من أجل تحديد الحدود ، وكان أهم هذه الاتفاقات ما تم مع بريطانيا بشأن تأجير منطقة لادو من أعالى النيل إلى الهيئة لمدة عشر سنوات . وكان الدافع إلى ذلك ما عرفته بريطانيا من عزم فرنسا على العمل مع أثيوبيا من أجل رسم شريط منطقة نفوذ فرنسية تمتد عبر إفريقيا من مينائها الشرق في جيبوتي إلى داكار

على المحيط الأطلسي . كما كان الملك ليوبلد يهدف إلى الحصول لمنطقة الكونغو على مخرج إلى العالم عن طريق النيل .

وكان التجار العرب قد تجمعوا في المنطقة بين بحيرة تنجانيقا وشلالات ستانلي ، وعلى رأسهم حميد بن محمد المرجبي المعروف باسم تيبوتيب . وقد صمموا على معارضة تنفيذ هذه القرارات لا سيما ما اختص بعزم الجمعية على مقاومة تجارة الرقيق . بل بدءوا العمل فعلا وقاموا بالهجوم على الجمعية عند مساقط ستانلي . وكان من الواضح أن نزاعاً سينشأ بشأن السيادة على المنطقة ، ولم تكن الجمعية في موقف يسمح لها بالحرب فلم تملك سوى الاعتراف بالأمر الواقع ، ورضيت بالاعتراف بحميد المرجبي تملك سوى الاعتراف بعد أن اعتبرته ممثلا الملك ليوبلد ، ودفعت له مرتبا شهريا قدره ستون جنيها .

ولكن لم يمض على هذا الاتفاق أربع سنوات حتى بدأ العرب يعملون ، بعد أن رأوا الشركة قد بدأت تعمل من جانبها بتحصين محطاتها ووضعت الضريبة على العاج الوارد . فهجموا على إحدى المحطات وقتلوا ممثل الجمعية وعشرة من الموظفين في سنة ١٨٩٢ . فقامت حملة إلى كاتنجا انتصرت على القوات العربية ، واستولت على المعاقل وسقطت هذه الدولة العربية .

وترتب على ذلك أن تغيرت الحريطة السياسية للكونغو ، إذ امتدت حدودها نحو الشرق و دخل فى سيادتها ستون ألف نسمة ، وفتحت الطرق التي كانت تمتد من الساحل الشرقى حتى أوجيجى وبحيرة تنجانيقا إلى المحيط الأطلسي . وكان الطبيعي أن ترفض بعض القبائل التي كانت خاضعة للدولة العربية الحضوع للدولة الجديدة كالباتلا ، ولكنها هزمت ، ومن رفض عبر إلى الشرق .

وفى سنة ١٨٩٠ خلال الحرب مع الدولة العربية ، قدمت حكومة بلجيكا قرضاً إلى حكومة الكونغو بدون فائدة ، نظير أن يترك لها حرية ضمها إليها بعد عشر سنوات . وبعد خمس سنوات بدأت الدولة تباشر مفاوضات الضم ، وتم توقيع الاتفاق وأصبح فى انتظار موافقة البرلمان

البلجيكي. وبادرت الحكومة البلجيكية فعقدت مع فرنسا معاهدة باعترافها بحقوق الأفضلية التي كانت لها . ولكن الوزارة البلجيكية سقطت إذ كان البرلمان يعارض في هذا الضم ، وفضل عليه تقديم قرض جديد إلى الجمعية تستطيع به التغلب على مشكلتها . وبعد خمس سنين انتهت مدة القرض الأول وأصبح من حق الحكومة البلجيكية أن تضم إليها دولة الكونغو ، وجهز القانون فعلا وعرض على البرلمان ، ولكنه عورض من جديد . وترك للحكومة حق تعيين الوقت الذي تضم فيه دولة الكونغو على أن يكون ذلك بعد تشريع قانوني ينظم العلاقة بين الدولة والمستعمرة .

وبدأت الأصوات ترتفع بشأن الأحوال فى الكونغو . إذ لم تمض بضعة أشهر على عقد اتفاق برلمانى حتى صدر قانون باعتبار كل الأراضى الحالية فى دولة الكونغو من أملاك الدولة (دون أن تحدد معنى كلمة الأرض الحالية)

وفي سنة ١٨٩١ صدر قرار سرى يحفظ للحكومة حق احتكار العاج والمطاط في كل الأراضي الحالية بمقتضي قانون سنة ١٨٨٥ ، وصدر منشور يفسر هذا القرار بتكليف موظني الشركة بالإشراف على جمع المطاط وإجبار الأهالي على بيع ما يحصلون عليه إلى الشركة . كما صدر قانون آخر في سنة ١٨٩٧ حددت به التجارة مع الأهالي ، وكذلك جملة قرارات جديدة تدخلت بها الحكومة في كل شيء . إذ منع الأهالي من حرية التنقل إلا بإذن ، مما أثار بعض الموظفين فاستقالوا . ولكن ذلك لم يمنع حكومة الكونغو من السير في طريقها ، فأجرت بعض المناطق لبعض الشركات من أجل استثمارها ، وبذلك أصبح قرار حرية التجارة الذي الخذ في برلين حبراً على ورق ، فاقتصرت حرية التجارة على شريط من الأراضي على ضفتي النهر . كما صدر قرار سرى آخر بخلق ما يسمى بأملاك التاج ، وهي منطقة تقع بين نهرى كاساى وروكي تبلغ مساحتها بأملاك التاج ، وهي منطقة تقع بين نهرى كاساى وروكي تبلغ مساحتها توجه إلى حكومة الكونغو ، لا سيما وقد أصبحت إدارة الشركة التجارية تتورع عن توجه إلى حكومة الكونغو ، لا سيما وقد أصبحت إدارة الشركة التجارية للمناطق التي أجرتها مبعثاً لشر كثير ، إذ لم تكن هذه الشركة تتورع عن للمناطق التي أجرتها مبعثاً لشر كثير ، إذ لم تكن هذه الشركة تتورع عن

الرتكاب كل أنواع القسوة مع الأهالى فى سبيل تنفيذ البرنامج الذى رسمته ، والذى لم يكن يرمى إلى أكثر من تحقيق أكبر قدر من الربح . وفعلاً وصلت أرباح الشركة إلى أكثر من أربعة ملايين من الجنيهات ، غير الأرباح التى حققها الملك من أسهمه الحاصة ، وقدرت الأرباح بمليون جنيه على رأس مال مدفوع لم يزد على تسعة آلاف جنيه ، لاسيما وقد كانت السخرة وسيلة تحقيق هذه الأرباح وقد وصفها الكتاب بأنها كانت من أشد الوسائل وحشية.

وأثيرت المسألة أمام مجلس العموم البريطاني في سنة ١٩٠٣ على أثر تقرير كتبه القنصل البريطاني عما يجرى في الكونغو من أعمال المنافية القنصل الحكومة فيه على وجوب التدخل لوقف هذه الأعمال المنافية لقرارات مؤتمر برلين. كما أثيرت المسألة أمام البرلمان البلجيكي ، فكان أن أصدر الملك قراراً بتأليف لجنة تحقيق في أكتوبر سنة ١٩٠٤. وقد باشرت اللجنة عملها وكتبت تقريرها في سنة ١٩٠٥ اعترفت فيه بكل هذه المساوئ ، وإن كانت قد عللت بعض هذه القسوة بأنها كانت الوسيلة الوحيدة لاستغلال ثروات هذا الجزء من إفريقيا . فكان من أثر ذلك أن بادرت الحكومة بتقديم قانون بالنم ، ولكن البرلمان اعتبر هذا القانون توصية لا يمكن الموافقة عليها إلا بعد تنظيم العلاقة بين الحكومة وهذه المستعمرة الجديدة والمستعمرات التي قد تتلوها . وشغلت الحكومة بوضع هذه النظم حتى إذا كانت سنة ١٩٠٨ وافق البرلمان البلجيكي على إنهاء دولة الكونغو الحرة ، وإنهاء العمل بقرارات برلين واعتبار الكونغو مستعمرة بلجيكية تديرها الحكومة على أن ترفع إلى البرلمان تقريراً سنوياً عنها .

ويعتبر قانون سنة ١٩٠٨ بضم الكونغو إلى بلجيكا واعتباره مستعمرة القانون الأساسي لهذه المستعمرة . وقد عدل هذا القانون بقانون آخر صدر في سنة ١٩١٢ .

وكانت أولى نتائج هذا القانون زوال الجنسية الكونغولية التي كانت قائمة من قبل ، وأصبح جميع رعايا هذه المستعمرة بلجيكيين بينما لا يعتبز بلجيكياً طبقاً للدستور البلجيكي إلا المولودين من أب بلجيكي والمواودين

فى بلجيكا من آباء غير شرعيين . والأطفال المولودون فى المستعمرة أو فى الحارج من والدين يحمل أحدهما الجنسية البلجيكية . فكانت النتيجة الطبيعية والمنطقية عدم تمتع الإفريقيين بأية جنسية .

وقد أصبحت الكونغو فى حالتها الجديدة تابعة لوزارة جديدة هى وزارة المستعمرات التى يعتبر وزيرها بمثابة مستشار للملك فى شئون المستعمرات .

ويتولى التشريع لهذه المستعمرة برلمان بروكسل. وخاصة فى الشئون المالية ومنح الامتيازات ، وتعتبز ميزانية المستعمرة قانوناً من قوانين الدولة يوافق عليها كل من البرلمان وديوان المحاسبة ، ويملك وزير المستعمرات حق إقرار ميزانية الكونغو بقرار وزارى إذا رأى أن البرلمان سيتأخر فى إقرارها ، وهذا الإقرار لا يستمر مفعوله أكثر من ثلاثة أشهر.

ولوزير المستعمرات بصفته مستشار الملك في شئون المستعمرات أن يصدر قرارات وزارية تحدد بها السياسة العامة للحاكم العام . كما أنه المسئول عن تعيين ، وعزل الموظفين فيها . وإلى جانب الوزير يوجد مجلس استشارى لوزير المستعمرات وأعضاوه أربعة عشر : ثمانية منهم يعينهم الملك وأربعة يعينهم مجلس الشيوخ واثنان يعينهما مجلس النواب . ويشترط فيهم جميعاً الا يكونوا من غير أعضاء الهيئة التشريعية ، أو موظفين في الحدمة العامة . أو موظفين في الحدمة العامة . أو موظفين في المحدمة العامة . أو موظفين في أية موسسة أخرى تزاول عملاً تجارياً في الكونغو ، أو لأحد منهم نصيب في الاشتراك في الإدارة هناك . ويسقط من عضو ية هذا المجلس اثنان كل عام . أحدهما من الذين يعينهم الملك والآخر من الذين تعينهم السلطة التشريعية ، ويجوز إعادة تعيينهما .

وينظر هذا المجلس جميع القرارات والأوامر التي تمس الكونغو وله حق رفضها ، والموافقة والرفض يجب أن يكونا على هيئة تقرير مسهب عن هذا القرار ، وينتهى بذكر عدد الأعضاء الموافقين والذين يعارضون . وينشر هذا التقرير مع القرار أو المرسوم . ولا شك أن هذه التقارير تعتبر مصدراً لكثير من المعلومات عن السياسة الاستعمارية البلجيكية الحاصة بالكونغو .

ويملك وزير المستعمرات حق تجاهل المعارضة ولكن بجب عليه أن

بنشر الأسباب التي تدعوه إلى ذلك . ومن الطبيعي أن يكون الوزير حق إصدار قرارات وتنفيذها في حالة الاستعجال على أن تعرض على هذا المجلس عند اجتماعه ، وحينئذ يصدر المجلس قراره سواء بالموافقة أو الرفض على هيئة التقرير كالعادة . وللمجلس الحق في أن ينتقد الأسباب التي ارتكن عليها الوزير في سرعة إصدار هذا القرار وله أن يمتدحها . كما أن له الحق أن يرفض القرار نفسه .

وللمجلس أن يوُلف لجاناً خاصة سواء من أعضائه أو غير أعضائه لدراسة مسألة خاصة وكتابة تقرير عنها من أجل دراستها دراسة شاملة .

أما نظام الحكم فى المستعمرة فهو يقوم على مجموعة كبيرة من الموظفين البلجيكيين والوطنيين يرأسهم الحاكم العام للمستعمرة الذى يعين بمرسوم ملكى بناء على رأى وزير المستعمرات وموافقة المجلس الاستشارى ، وإلى جانبه وكيل يعين بنفس الطريقة ومن الطبيعي أن يكون كلاهما بلجيكياً.

وقد قسمت الكونغو أولاً إلى أربعة أقاليم، ثم أصبحت بعد ذلك ستة لكل منها حاكم ووكيل، كما قسمت الأقاليم إلى مديريات بلغت اثنتين وثلاثين، لكل منها مدير. وقد قسمت هذه المديريات إلى وحدات أصغر فلنسمها المراكز التي يرأس كل منها موظف: أيضاً ، وحكام الأقاليم وكذلك المديرون يعينهم الحاكم العام وجميعهم أوروبيون. أما روساء المراكز فيعينهم المدير وقد يكون بعضهم وطنياً. ولم يكن هناك من شرط لمن يشغل هذا المنصب سوى أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة ومن ذوى السلوك الحسن.

ولكن يبدو أن هذا النظام لم ينجح ، بل كان فشله سريعاً فقد بدأ بالعودة إلى نظام الحكم غير المباشر في سنة ١٩١٠ عن طريق الإفادة بالزعماء والروساء ، ولكن ازدياد عدد الروساء قد ارتفع إلى ٢٠٩٥ مما أدى إلى أن يكون بعض الوحدات صغيراً لا يتعدى مائة و خمسين شخصاً بل خمسين شخصاً بل خمسين شخصاً .

وقد توسعوا فى تنفيذ هذا النظام فيما بين الحربين حين أنشئت المحاكم الوطنية فى سنة ١٩٢٦ ، كما زاد التوسع فى هذا النظام أيضاً فجعلت لهذه الوحدات ميزانيات مستقلة فى سنة ١٩٣١ ولكن سرعان ما تبين للحاكمين فشل هذا النظام ، فأخذوا فى تقليل عدد الزعماء فهبط إلى ١٥٠٠ فى سئة ١٩٣٩ ، وحددت اختصاصاتهم تحديداً ، إلى حد أن أصبح الحكم فى الحقيقة مباشراً كما كان.

وقسمت الحكومة إلى إدارات لكل إدارة رئيس ووكيل . كما قسمت هذه الإدارات إلى مصالح تنقسم بدورها إلى ما هو أصغر منها . ومديرو الإدارات والمصالح ووكلاؤها جميعاً من البلجيكيين الذين يعينهم إلحا كم العام . على أن عمل هذه الإدارات كان ضيئلا "بسبب ترك معظم الأمور تديرها شركات الاحتكار .

ومن الوجهة النظرية كانت جميع الوظائف مفتوحة أمام البلجيكيين والوطنيين على السواء ولكن الشروط التي وضعت لكل وظيفة تجعل من المستحيل أن يكون للوطنيين نصيب فيها إلا في صغرى الوظائف.

وهناك تشريع خاص أسست بمقتضاه لجنة لغرض حماية الوطنيين وهي مستقلة عن الحاكم العام . وقد أسندت رياستها إلى النائب العام لمحكمة النقض والإبرام في ليوبلد فيل يعاونه ثمانية عشر عضواً يعينهم الملك لمدة خمس سنوات . ومن بين الذين يعينون في المستعمرة من ذوى الحبرة بشئون الوطنيين . وتجتمع هذه اللجنة مرة كل عام على الأقل لكتابة تقرير عن الإجراءات المطلوب اتخاذها من أجل حفظ مصالح الوطنيين ويجب أن ينشر هذا التقرير كل سنة وكل عضو يملك منفرداً أو مع جماعة حق نقد ما يراه من المساوى أو الأشياء غيز القانونية التي وقف عليها مي رأى ضررها على الوطنيين .

وأقام جزء من الجيش البلجيكي في الكونغو وكون من الوطنيين فرقاً جعلت رياستها للبلجيكيين ، كما كونت من الوطنيين أيضاً قوات بوليسية إنحت إمرة حاكم المقاطعة وجعل روساء هذه القوات من البلجيكيين أيضاً .

وطبقت على هذه المستعمرة القوانين البلجيكية ولذا أقيمت فيها درجات القضاء لتكون صورة طبق الأصل من درجات القضاء فى بلجيكا فيما عدا محكمة النقض والإبرام كما سادت فيها القوانين البلجيكية . ولكن جعل

للوطنيين قضاوً هم الحاص بمحاكم وطنية يجلس فيها قضاة وطنيون لم يكن يشرط فيهم سوى معرفة القراءة والكتابة ، وتقوم التقاليد والعرف مقام القانون في هذه المحاكم ، وكذلك للوطنيين سجوبهم الحاصة .

وقد أتيح للموظفين الوطنيين فى كل مصلحة أن يكونوا فيما بينهم جماعات محلية من أجل النظر فى مصالحهم والتقدم بها إلى الروساء البلجيكيين .

وفتحت أبواب الكونغو للبلجيكيين وغيرهم للعمل فى مجالها الإدارى أ والاقتصادى على قدم المساواة مع الوطنيين لا يميزهم سوى الشروط الخاصة أ بكل وظيفة ، ومن الطبيعى أن تكون كلمة المساواة نظرية بحتة .

وهناك مجلس خاص بالقطاع الزراعى من الإدارة وهو فى كل مركز من مراكز الإدارة ويتكون مجلس إدارته من رؤساء القبائل ، ومهمة هذا المجلس دراسة كل الأوضاع الخاصة بالزراعة والاتصال بالإدارات المختصة من أجل نظر كل ما فيه منفعة محلية خاصة بهذا القطاع . ورئيس هذا المركز قد يكون وطنياً أو أجنبياً .

ويكون البلجيكيون ٨٠٪ من الأجانب المقيمين هناك . وقد حرمواكما حرم بقية الأجانب والوطنيون من أن يدلوا بأى رأى فى إدارة الإقليم .

ويسيطر على جميع السكان من الوجهة الروحية الكنيسة الكاثوليكية ويرأسها المطران الكاثوليكي في ليوبلد فيل بعد أن انتقلت إليها العاصمة من بوما . ويكاد نفوذ الكنيسة يعادل نفوذ الدولة وهما يتعاونان معاً كل في دائرة اختصاصه . وتكاد الكنيسة هناك تحتكر الناحية التعليمية من نشاط الإدارة البلجيكية ، وكذلك الناحية الصحية .

# الاستعمار الفرنسي:

لفرنسا تاريخ قديم فى الاستعمار حين كونت لنفسها إمبر اطورية استعمارية كبرى فى نصف الكرة الغربى . ويسمى المؤرخون الفرنسيون هذه الإمبر اطورية فى التاريخ الفرنسي بالإمبر اطورية الأولى . وقد أفل نجمها فى سنة ١٧٦٣ حين أجبرت فرنسا على التخلى عن كندا والهند لإنجلترا فى معاهدة باريس التى أعقبت حرب السنين السبع . ثم تلاشت هذه الإمبر اطورية تقريباً إثر استيلاء البريطانيين عليها خلال الحروب النابليونية بحيث لم تترك معاهدة باريس الموقعة فى سنة ١٨١٤ لها شيئاً سوى محطات تجارية ضئيلة القيمة فى الهند الصينية وجزر ريونيون وجيانا الفرنسية بأمريكا الجنوبية والمحطات التجارية فى غرب إفريقيا . وجزر الأنتيل فى البحر الكاريبي وجزر سان بيير وميكالون بأمريكا الشمالية .

وبدأت فرنسا مع مطلع القرن التاسع عشر تحاول أن تبنى لها إمبر اطورية جديدة حين اعتدت على الجزائر فى سنة ١٨٣٠، ثم توقفت مجهوداتها إلى حين واستأنفتها بعد سنة ١٨٧٠ بغية التعويض عن فقد الألزاس واللورين وهزيمتها فى الحرب الفرنسية الألمانية حين بدأت فاستولت على تونس وفرضت عليها حمايتها، ثم أخذت توسع رقعة أملاكها فى غرب إفريقيا لتكون إفريقيا الفرنسية الغربية . ولما رأت ستانلي يجوب أجزاء نهر الكونغو يعقد المعاهدات مع زعمائه باسم الملك ليوبلد أرسلت برازا يحاول وقف هذه الجهود عند حد ضفة النهر اليسرى لتبدأ الأملاك الفرنسية عبر الضفة اليمنى . ومن ذلك نرى أن فرنسا لم تكن لها الدوافع الاقتصادية الني تدفع بها إلى بناء هذه الإمبر اطورية في أمريكا سوى دوافع وقتية تريد بها أغراضاً وقتية .

فحملة الجزائر لم توضع موضع التنفيذ إلا لستر فشل السياسة الداخلية وفشل بولنياك زعيم الحزب الملكى المتطرف في مساندة النظام الملكي

الاستبدادي بغية تحويل أنظار الرأى العام الفرنسي إلى مغامرة خارجية . وكذلك لم تبدأ التدخل في المسألة التونسية إلامنأجل التعويض عن فقد الأاز اس واللورين وقد أقدمت على هذه الخطوة كما سنرى ىرضاء كل من ألمانيا وإنجلترا . ونجد انعكاس هذه الروح في عبارات التفاخر التي كانوا يطلقونها على إمبر اطوريتهم فيسمونها طوراً ﴿ فرنسا ذات المائة مليون نسمة ﴾ وطوراً ( فرنسا الممتدة في بقاع العالم الحمس) أو ينعتوبها ( بفرنسا العظمي ) . بل طالمًا افتخر الفرنسيون بأنهم أصحاب أكبر مساحة في إفريقيا بالرغم من قلة سكان هذه المساحة الضخمة ، وعلى الرغم من فقرها الاقتصادى . وكلماار تفعت أصوات السكان بالمطالبة بأى نوع من الاستقلال أو حتى المشاركة في الإدارة ارتفعت أصوات الرأى العام الفرنسي حتى في باريس نفسها معارضين كل مجاولة في هذا السبيل لئلا يكون ذلك مدعاة إلى تقليل مركز فرنسا كدولة عظمي أو كدولة استعمارية تقف على قدم المساواة مع الدول الاستعمارية العظمى . بل كثيراً ما ارتفعت أصوات جرائدهم تنادى بتجاهل الوعى القومي لدى الشعوب الآسيوية أو الإفريقية . بل كانوا دائماً مستعدين لتحمل الحسائر المالية والبشرية في سبيل الاحتفاظ بهذه الإمبر أطورية برغم ما جره الاحتفاظ بها من مشكلات. وتنطق بذلك مواقفهم في سوريا وابنان خلال الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى وسبقت الحرب العالمية الثانية ، وما حدث في سنة ١٩٤٤ في مؤتمر برازافيل من تجاهل كل تطور في الفكـــرْ العالمي وما حدث في الهند الصينية الفرنسية وما انتهى إليه أمرهم من ضياع هذه الأجزاء من أيديهم في سنة ١٩٥٤ كما تجاهلوا الأصوات الجزائرية التي ارتفعت من الفرنسيين أومن أصدقائهم الجزائريين أنفسهم من رغبتهم فى التمتع بالشخصية الجزائرية ضمن الإطار الفرنسي مماأدى إلى ضياع الجزائر نهائياً من أيديهم بعد فقدهم هولاء الأصدقاء بسبب تعنتهم وقصر نظرهم.

كل ذلك يجرنا إلى نتيجة واحدة وهي أن فرنسا لم تحاول الاندفاع إلى الطريق الاستعماري إلا جرياً وراء الفخر وسداً للشعور بالنقص الذي يشعرون به . هذا إلى أن الأرض الفرنسية لم تشك يوماً الازدحام

بالسكان ، بل كان العكس هو الصحيح . فقد كان النقص في الإنتاج الفرنسي الزراعي من جراء نقص الأيدي العاملة هو الطابع الشائع في الاقتصاد الفرنسي . كما كان النقص في الأيدي العاملة في الصناعة الفرنسية واحتياجهم الدائم إلى الأيدي العاملة الأجنبية هو طابع الصناعة الفرنسية أيضاً . بل إن وحركة التبادل التجاري بين فرنسا وممتلكاتها لم تكن تكون إلا جزءاً صغيراً من مجموع التجارة الفرنسية ، فلم يزد على ٣ ٪ من وارداتها في سنة ١٩٥٥ ، وصادراتها إلى هذه الأملاك الفرنسية لم تزد على ٥ ٪ من مجموع إنتاجها القومي . كما أودعت في مستعمراتها في الفترة بين سنتي ١٩٤٥ و ١٩٥٦ مبلغ ١٤٠٠ مليار فرنك راح معظمه في نفقات غير منتجة ومساعدات اجتماعية .

#### الجزائر:

كانت الجزائر أولى المستعمرات الفرنسية في إفريقيا وكانت هذه البلاد ضمن أجزاء الإمبر اطورية العثمانية وإن كان نفوذ السلطان بها اسمياً بحتاً ، إذكان الداي صاحب النفوذ الفعلي ، والحكومة على جانب كبير من الفوضي وسوء الإدارة .ولكن الأسطول الجزائري ــــ'وهوفى الواقع أسطول للقرصانــــ كان كثير الإغارة على السفن الأوروبية المارة في البحر الأبيض ينهب متاجرها ويأسر رجالها ، مما اضطر هذه الدول الأوروبية إلى عقد المعاهدات مع الداي من أجل حماية متاجرها ورعاياها . ومع ذلك أمعن القرصان في هجومهم دون احترام لمعاهدة أو اتفاق . وفي محادثة جرت بين القنصل الفرنسي والداي صفع الداي القنصل الفرنسي بمروحة في يده وكان ذلك في سنة ١٨٢٧ ، فأرادت فرنسا الثأر لكرامة القنصل وانتوت غزو الجزائر . ولكن الحق أن ذلك لم يكن سبب الغزو ، بل إن الحكومة الفرنسية الى كان يرأسها بولنياك آنذاك كانت تريد ستر فشلها أمام المعارضة التي قامت بها جميع الأحزاب الفرنسية ، حتى لقد أوشك الحكم الملكى الاستبدادىالذي أ أقامه شارل العاشر أن ينهار ، فأرادت الحكومة أن تقدم للشعب ما يلهيه عن الحالة السيئة التي وصل إليها . وأكثر من هذا كان الأسطول الفرنسي مقيداً في ميناء طولون لا يستطيع الخروج منها إلى البحر المتوسط بسبب عدم

وجود قواعد فرنسية أو صديقة يتجه إليها ، بينما كان الأسطول البريطاني. يمرح بين أجزاء هذا البحر بعد أن استولى على مالطة في سنة ١٨٩٨ .

ولكن الحكومة لم تشأ أن تولى هذا الميدان كل اهتمامها بينما الميدان الداخلى يسوء. فاتصلت بصديقها محمد على فى مصر وعرضت عليه أن يقوم بحملة بحرية برية على بلاد الجزائر تمونها فرنسا مالياً وحربياً. وكاد الأمر ينتهى إلى اتفاق بينهما ، لولا ما عرفه الباشا من معارضة إنجلترا لهذه الحملة فنكص فلم تجد فرنسا بداً من أن تقوم بهذه المغامرة وحدها.

وفى ١٤ يونيه سنة ١٨٣٠ وصلت الحملة البحرية إلى سيدى فروج واستولت على مدينة الجزائر فى الرابع من يوليو وتقهقر الجيش التركى إلى. الداخل واضطر إلى التسليم قبل الخامس من نوفمبر .

وحتى سنة ١٨٣٤ لم تكن فرنسا قد استولت على أكثر من ثلاث مدن. ساحلية منفصلة عن بعضها بسبب مقاومة الأهالى الذين تجمعوا تحت قيادة الأمير عبد القادر الجزائرى ينازعون المعتدين الأرض. وكانت المقاومة قوية إلى حد أن وجدت فرنسا نفسها مضطرة إلى أن تعترف بالأمير فعقدت معه معاهدة في ٢٦ فبراير سنة ١٨٣٤ نصت على اعتراف فرنسا بسلطة الأمير في الداخل نظير احتكاره تقديم الحبوب للفرنسيين في الإقليم الساحلي. واتخذ الأمير مدينة معسكر عاصمة له.

وفى سنة ١٨٣٥ تجدد القتال بين الفريقين بحجة طلب بعض القبائل الحماية من فرنسا وكان القتال شاقاً هزم فيه الفرنسيون أكثر من مرة ، حتى اضطرت إلى الاعترف بسلطة الأمير عبد القادر مرة أخرى فى معاهدة تافنا فى مايو سنة ١٨٣٧.

وتجدد القتال مرة أخرى فى سنة ١٨٤٠ واستمر عنيفاً فى طوال سبع سنوات ، طرد فيها الفرنسيون إلى السواحل الشمالية أكثر من مرة وتقهقر الأمير عبد القادر كذلك أكثر من مرة حتى اضطر إلى اللجوء إلى مراكش . فضغطت فرنسا على سلطان مراكش كى يطرد الأمير من بلاده وإلا تعرضت بلاده لغزو فأمره بالخروج . وكانت خيانة سلطان مراكش للقضية المشتركة وانفضاض القبائل الجزائرية من حول الأمير عبد القادر لعدم

إدراكهم الروح القومية التي تدفعهم إلى الدفاع عن بلادهم ضد الغزاة ، وتمكن الروح القبلية فيهم ، كل ذلك اضطر الأمير عبد القادر إلى التسليم في ديسمبر سنة ١٨٤٧ . وكانت الوسائل الوحشية التي لجأت إليها الجيوش الفرنسية لها أثرها في حرق القرى وتشريد السكان ، بل إلى إحراقهم أحياء . فقبضت الحكومة الفرنسية عليه وألتى به في السجن حمس سنوات ثم أفرج عنه الإمبر اطور نابليون الثالث في سنة ١٨٥٧ على أن يقيم خارج البلاد فاحتار سوريا مقاماً له وظل بها إلى أن مات .

وظل الحكم العسكرى طابع الإدارة الفرنسية فى الجزائر حتى سنة ١٨٧٠ حين أعلنت الجزائر جزءاً من فرنسا وجعل لها نواب يمثلونها فئ الجمعية الوطنية الفرنسية .

#### إفريقيا الغربية الفرنسية :

هذا فى الوقت الذى كان لفرنسا بضعة مراكز على الساحل الغربي الإفريقيا أنشأها جماعات من التجار الفرنسيين على غرار المراكز التجارية الأخرى التي أنشأها التجار البريطانيون والهولنديون وغيرهم ، وتركت تجارة الرقيق وانصرفت إلى المواد الأخرى بعد أن حرمت هذه التجارة . وألفت بعض هذه الشركات مجتمعة شركات كبرى لتنافس الشركات الأجنبية .

وكانت فرنسا أكثر اتصالاً بتجارها وشركاتها . فكانت تشرف على أعمالهم وتعين لهم القناصل الذين كانوا يستعملون نفوذهم من أجل عقد المعاهدات مع الملوك الوطنيين وروئساء القبائل .

وقد وقعت هذه المراكز فى يد إنجلترا خلال الحروب النابليونية التى استمرت بين سنتى ١٧٩٥ و ١٨١٤ ، ولكنها أعيدت إلى فرنسا بعد مؤتمر فينا . وأخذت فرنسا توثق إشرافها على هذه المراكز ، فترسل موظفين من قبلها ليتوصلوا إلى الزعماء الوطنيين لعقد المعاهدات التجارية على نحو ماكانت تفعل من قبل . وقد رضى بعض الزعماء والملوك الوطنيين فى بعض هذه المعاهدات أن يضعوا أنفسهم تحت حماية فرنسا لالشيء سوى أن تتيح لهم هذه الحماية طلب السلاح من أجل التغلب على القبائل الوطنية الأخرى .

وظلت هذه السياسة تسير هينة بطيئة فى أول أمرها حتى منتصف القرن . وفى سنة ١٨٥٤ عين الجنرال فيديرب حاكماً على إقليم السنغال، فكان أول من اتجه بكل قوته إلى تدعيم هذه المراكز بل إلى مد فوذ دولته إلى الداخل . وكان المستكشفون الأوروبيون قد وجهوا جهودهم منذ نهاية القرن السابع عشر إلى كشف حوض النيجر ونجحوا فى ذلك إلى حد كبير .

وإذا كانت عملية مد النفوذ الفرنسي إلى داخل القارة قد توقفت لفترة طويلة إلا أنها نشطت في العقد الأخير من القرن التاسع عشر حين هزمت فرنسا في الحرب الفرنسية الألمانية في سنة ١٨٧٠، فأرادت أن تعوض مركزها المنهار في القارة ، وكذلك خسارتها في فقد إقليمي الألزاس واللورين الغنيين . وكان ذلك يجرى تحت سمع الدول الأوروبية وبصرها وكانت راضية عن أعمالها لا سيما ألمانيا التي كانت منصرفة إلى تدعيم ما كسبته من الوحدة الألمانية وترى في انشغال فرنسا بشئونها الإفريقية ما يلهيها عن الانتقام . كما كانت إنجلترا منصرفة إلى تدعيم تجارتها وتجد في كندا واستراليا غناء عن عناء لا فائدة منه .

فلما انتهى مؤتمر برلين إلى إباحة الاستيلاء على أجزاء من سواحل إفريقيا على شرط تدعيم هذا الاستيلاء بقوة فعلية بادرت فرنسا بإعلان حمايتها على هذه الأجزاء الإفريقية .

وكانت فرنسا قبل ذلك بقليل قد وصلت إلى مدينة باماكو على الجزء الأعلى من النيجر . فأرسلت الكابن بورنيه Borgnis Debordes إلى الملك أحمدو الذي كان يحكم المنطقة بين بهر السنغال والنيجر ووقعا معاهدة وضعت بلاد هذا الزعيم تحت الحماية الفرنسية ، وكان ذلك في سنة ١٨٨٧ .

على أن أعظم قوتين وقفتا فى وجه القوات الفرنسية الزاحفة نحو الشرق كانتا : رابح السوداني والسنوسيين .

ورابح هذا كان من أنصار الزبير باشا الذى فتح إقليم دارفور ومنحه للحكومة المصرية أيام إسماعيل باشا وعمل مدة تحت إمرة ابنه سليمان الذى لم يلبث أن اصطدم بالحكومة المصرية فاتهمته بالثورة وقتلته ، فاستقل

رابح بجزء كبير من جيش سيده واتجه نحو الغرب فغزا دارفور ثم واداى واتخذ البلاد التي حول بحيرة تشاد مركزاً له . وغزا الباجرمي وبورنو وبني لنفسه يم ملكاً مستقلاً في سنة ١٨٩٥ ، فكان لا بد أن يصطدم مع الفرنسيين الزاحفين من الغرب .

ووجدت فرنسا فى السلاطين الذين استولى رابح على سلطناتهم عضداً . فانضموا إليها وبدأ التصادم الذى كان من جرائه تقهقر رابح نحو الشرق وتقدم الفرنسيين الذين وصلوا إلى واداى فى سنة ١٨٩٩ بعد أن اتفقوا مع الإنجليز – وقد دخلوا السودان المصرى الإنجليزى فى يناير من نفس السنة – على أن يقفوا عند حدود دارفور الغربية تاركين الغرب كله للفرنسيين. وفى ٢٢ إبريل سنة ١٩٠٠ التقت ثلاثة جيوش فرنسية قادمة من الجزائن والسنغال وبرازافيل جنوبى بحيرة تشاد حيث دارت المعركة الفاصلة التى. انتهت بهزيمة رابح وقتله وخلص هذا الجزء لفرنسا .

وفى خلال هذه المعارك كان السنوسيون يعملون فى الشمال فى المنطقة المحصورة بين ساحل البحر وحوض النيجر وينشرون زواياهم فى واحات هذه الأجزاء ، وشاهدوا هذا الصراع وفضلوا أن يقفوا على الحياد . إلا أنهم سرعان ما وجدوا أن الحطر يهددهم بعد أن انتصر الفرنسيون على رابح فبدأت الحرب بينهم وبين الفرنسيين ، وكان السنوسيون بقيادة سيدى محمد البرانى وعمر المختار . إلا أنه ظهر منذ اللحظة الأولى أن الكفاح لم يكن متكافئاً . ولذا سرعان ما سقطت المراكز السنوسية فى أيدى الفرنسيين خلال سنى ١٩٠٢ و١٩٠٣ ، وانتهى الأمر بانسحاب السنوسيين نحو الشمال تاركين الحنوب غنيمة باردة للفرنسيين .

#### تونس:

وكان الفرنسيون قد بدءوا يتطلعون إلى تونس منذ أن نجحوا فى النزول فى الجزائر . وبعث هذا النزول الرعب فى كل من باى تونس وسلطان مراكش ، حتى لقد أرسل الأول تهنئته لهم على هذا النصر الذى حازوة فى الجزائر وعرض عليهم أن يتولى ابنه السلطة فيها باسم الفرنسيين . وأخذت فرنسا منذ هذه اللحظة تتدخل فى الشئون التونسية لا سيما وأن الباى كان

خاضعاً للدولة العثمانية من الوجهة الإسمية مستقلاً من الوجهة الفعلية ، حتى كان له حق عقد المعاهدات الحارجية في كل الشئون لا سيما المالية . ولذا كان القناصل يوجهون إليه مباشرة . وكانت فرنسا كثيراً ماتتملقه وتعامله معاملة الملك المستقل حتى لقد استقبلته حين زار باريس في سنة ١٨٤٠ استقبال الملوك المستقلين برغم احتجاج وزير تركيا المفوض بينما كانت إنجلترا تعامله معاملة التابع لتركيا ، ما دام سلطان تركيا خاضعاً لنفوذها . ولذا كان مركز القنصل الفرنسي في تونس أكثر قرباً إلى قلب الباى من القنصل البريطاني . وكان للفرنسيين جالية كبيرة العددتعمل في التجارة في تونس وكان بعض أفرادها أغنياء أصحاب نفوذ لدى الباى وبلاطه ، لا ينافسهم إلا الإيطاليون . ولذا كان وزراء الباى كثيراً ما يعملون على أن يكونوا موضع الرضا من ولذا كان وزراء الباى كثيراً ما يعملون على أن يكونوا موضع الرضا من القناصل الفرنسيين أو الإيطاليين . وكان للحكومة جيش لم يزد أفراده على بضعة آلاف يحملون السلاح القديم .

وكان الباى محمد الصادق الذى تولى العرش فى سنة ١٨٥٩ أول من حد من سلطته حين منح الشعب دستوراً فى سنة ١٨٦١ أنشى بمقتضاه (المجلس الكبير) الذى كان كل أعضائه معينين بوساطة الباى ، ويملك ـ ولو من الوجهة النظرية ـ حق الإشراف على أعمال الوزراء ، كما يملك سلطة التشريع وإقرار الميزانية .

ولكن الأهالى لم يكونوا يفهمون من هذا الدستور شيئاً ، بل كانوا ينقمون عليه مساواة الناس جميعاً — من مسلمين وغير مسلمين — أمام القانون ، وما أعطى الأجانب من مزيد من الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها ، بينما كان هولاء ينقمون عليه مساواتهم للوطنيين حتى لقد طلب الإيطاليون من حكومتهم أن تتدخل لإلغاء الدستور .

وكان الإصلاح الذى أراد الباى إدخاله سبباً فى كثرة النفقات . الأمر الذى لم تتحمله الميزانية . مما اضطر الباى إلى عقد القروض . لا سيما وقد أبطلت القرصنة وتجارة الرقيق اللتان كانتا مصدرين هامين من مصادر الإيراد . ووصلت القروض فى سنة ١٨٦٢ إلى ٢٨ مليون فرنك . ومن أجل إنقاذ الموقف عقد قرض جديد قيمته ٣٥ مليون فرنك فى سنة ١٨٦٣ بفائدة ١٢٪ ، وكان ما قبضته الحكومة منه لا يزيد على خمسة ملايين

ونصف مليون من الفرنكات واتجه ألباقى إلى جيب رئيس الوزراء والسماسرة مما أدى إلى زيادة الضرائب ومزيد من القروض.

وفى سنة ١٨٦٥ عجزت الحكومة عن دفع الفوائد فتدخلت الدول الأجنبية . فجمعت الديون فى دين موحد بفائدة ١٢٪ بلغ أربعين مليوناً من الجنبهات . كان نصيب البريطانيين منه ستة عشر مليوناً ، والإيطاليين أربعة عشر ، والفرنسيين عشرة . ولكن ذلك لم يحل الموقف . فتألفت لجنة مختلطة جعلت أول همها إقامة إدارة مالية صالحة لأجل ضمان دفع فوائد الديون ، وكذلك من أجل تنظيم الإيرادات والمصروفات . كما ألفت لجنة أخرى إدارية يرأسها تونسي إلى جانب اللجنة المختلطة لتشرف على تنفيذ قراراتها ، وكان ذلك في سنة ١٨٦٩ .

ونجحت اللجنة المختلطة فى تجميع الديون فى دين واحد بلغ ١٢٠ مليون مليون جنيه بفائدة ١٢٠٪، وخفض الدين بعد ذلك إلى ١٢٥ مليون جنيه بفائدة ٥٪، ولأجل ضمان دفع الفوائد قسمت إيرادات الولاية ـ وكانت لا تزيد على ١٣٠ مليون جنيه ـ إلى قسمين متساويين خصص أحدهما لحدمة الدين .

ولكن المنافسة بين الدول الأجنبية أعضاء اللجنة أدت إلى عدم انتظام عمل اللجنة . وكانت المنافسة أقوى ما تكون بين فرنسا وإيطاليا . ولذا كان المندوب الإيطالي كثيراً ما يلجأ إلى المندوب البريطاني ليقفا معاً أمام المندوب الفرنسي . علاوة على ما كانت تجده اللجنة من معاكسة القناصل بحكم اتصالهم بالباى من ناحية وبالدائنين من ناحية أخرى . وطالما اشتكى الدائنون من أعضاء اللجنة حينما يعارضون مشروعاتهم ، كما كان القناصل يشكون منهم أيضاً .

وكثيراً ما كانت فرنسا تلجأ إلى الإلحاح على الباى فى طلب مزيد من الامتيازات لرعاياها ، وكان الباى يلجأ إلى القنصل الإنجليزى الذى يؤيده بحجة أنه لا يملك منح مزيد من هذه الامتيازات ، إذ أن ذلك فى يد السلطان الذى كانت إنجلترا تدفعه فيرسل إلى الباى مراسيم جديدة توكد تبعية الباى له ، كما حدث فى سنتى ١٨٧١ و ١٨٧٤.

وكان لإيطاليا فى نفس الوقت أطماع فى تونس ، إذ هى أقرب الأجزاء الإفريقية إليها . واستيلاء أى دولة أوروبية أخرى عليها فيه تهديد مباشر لها . كما كانت لها جالية كبيرة العدد وافرة الثروة تعيش فيها . وحتى إذا ما انضمت إيطاليا إلى دول الوسط فى سنة ١٨٧٦ صرح وزير خارجية النمسا أن دولته لا تعارض فى التدخل الإيطالي فى تونس .

أما فرنسا فإنها كانت تنظر إلى استيلائها على تونس كخطوة طبيعية لوجودها فى الجزائر منذ سنة ١٨٣٠ ، لا سيما وليس هناك حدود طبيعية تفصل بين الولايتين ، والقبائل الرعوية لاتعرف الحدود السياسية المصطنعة .

وفى سنة ١٨٧٨ فاتحت ألمانيا إنجلترا فى إعطاء تونس لفرنسا ، ووجدت الفكرة ترحيباً فى الدوائر السياسية البريطانية لقاء موافقة فرنسا على موقف إنجلترا من المسألة الشرقية .

ولما عقد مؤتمر برلين في سنة ١٨٧٨ على أثر الحرب البلقانية ، فوجئ المجتمعون قبل انتهاء المؤتمر بالاتفاق البريطاني التركي الذي يعطى لبريطانيا حق إدارة جزيرة قبرص ، فازداد إيمان فرنسا بضرورة حصولها على تونس كي يصبح النفوذ الفرنسي في غرب البحر المتوسط متوازناً مع النفوذ البريطاني في شرقه . هذا إلى أن الصناعات الفرنسية بدأت تبحث عن أسواق لها في العالم ، وأسطولها في حاجة إلى مناطق ارتكاز وخاصة بعد أن فتحت قناة السويس ، كما أن الأصوات الفرنسية بدأت ترتفع في فرنسا تحث المحكومة على الاستيلاء على تونس حتى لقد أطلق عليها بعض الكتاب الفرنسيين اسم (فرنسا الجديدة) .

ولكن فرنسا تعمدت الإبطاء حتى تتبين تماماً نيات ألمانيا . كما فضلت أن يكون استيلاؤها على تونس برضا إيطاليا . وكان الباى مستعداً لقبول هذه الحماية بحكم الاضطراب المالى الذى يعانيه وإن كان يعترض على الاحتلال العسكرى ؟

ورأت فرنسا أن تجس نبض إيطاليا . فتحادثت مع إنجلترا في أن تفاتح هذه البابَ العالى في منح طرابلس لإيطاليا ، ولكن إنجلترا لم تفعل لأنها لم تكن تستطيع مفاتحة سلطان تركيا في توزيع أملاكه ، في الوقت الذي

تحافظ فيه على وحدتها أمام التدخل الروسى . وكانت إيطاليا قد بدأت تعمل من جانبها ، حين أوعزت إلى قنصلها أن يفاتح الباى فى قبوله الحماية الإيطالية ، ولكنها قوبلت بالرفض إذ كانت صداقة القنصل الفرنسى لكل من الباى ورئيس الوزراء كفيلة بمعرفته كل تفاصيل العروض الإيطالية .

وفي ٢٨ من يوليوسنة ١٨٧٧ قدم القنصل الفرنسي مشروع معاهدة إلى الباى فرفضه ، كما رفض كل مفاوضة فيه . ولم تكن فرنسا مستعدة لاستعمال القوة لأن اهتمامها كان موجهاً إلى القارة الأوروبية بسبب قيام التحالف النمساوي الألماني . ولكن فوز شركة إيطالية بامتياز مد خط حديدي عجل بالتدخل الفرنسي ، مما جعل وزير الحارجية الفرنسية يصرح أن تونس امتداد طبيعي للجزائر . فكان هذا التصريح سبباً في قيام حملة من السباب في الجرائد الإيطالية موجهة إلى فرنسا ، وثار أعضاء البرلمان الإيطالي طالبين المحافظة على المصالح الإيطالية في تونس ولو على حساب الصداقة الفرنسية . فرأت فرنسا أن فرصتها في الحصول على تونس تتضاءل ، فأعادت محاولتها إقناع الباى بمزايا الحماية الفرنسية في يناير سنة ١٨٨١ لا سيما وأن بريطانيا بدأت تضيق بالنفوذ الفرنسي ، برغم الوعود التي سبق أن أبداها ساستها بالموافقة على الحماية الفرنسية على تونس. فلم تجد فرنسا إلا أن تسرع بالعمل . ولم يعد ينقصها سوى إيجاد المبرر للغزو ، فتركت هذا لقنصلها . فلم يلبث هذا أن كتب مشيراً إلى اعتداءات قبائل الخامير التي تسكن المناطق الغربية على الحدود الجزائرية ، وكانت إحدى القبائل المتمتعة بقدر كبير من الحرية حتى لقد امتنعت عن دفع أية ضرائب للباى . فسرعان ما ادعت فرنسا رغبتها في تأديب هذه القبائل التي لا يملك الباي سلطة ما عليها .

وفى إبريل سنة ١٨٨١ أبلغت الحكومة الفرنسية الباى أن الجنود الفرنسين سيعبرون الحدود الغربية التونسية لتأديب هذه القبائل، وطلبت من الباى مساعدته من أجل تسهيل مهمتها، فأمر الباى جيشه بالانسحاب أمام القوات الفرنسية. في الوقت الذي رفع فيه الأمر إلى الدول الأجنبية.

وفى نهاية إبريل عبر الجنود الفرنسيون الحدود دون مقاومة . وفى أول مايو وصلت حملة بحرية احتلت ميناء بنزرت وتقدمت إلى العاصمة فحاصرتها . وقدمت المعاهدة التي حملت اسم معاهدة باردو إلى الباى فوقعها فى ١٢ مايو .

وكانت المعاهدة تنص على حرية فرنسا فى احتلال المراكز التى تراها صالحة لاستتباب الأمن ، وكذلك الاستيلاء على الإدارة المحلية التى تراها لازمة لأداء مهمتها ، وحماية الرعايا التونسيين والمصالح التونسية فى الخارج ، ولم تنص المعاهدة على فرض حماية ما على البلاد التونسية .

ولكن توقيع المعاهدة أثار قبائل الشمال والشرق وشجعها على ذلك تصريح الباب العالى بأنه لا يعترف بالمعاهدة التي وقعها الباي .

ولذا لم يكد الجيش الفرنسي يبرح تونس حتى قامت الثورات في الجنوب والشرق بقيادة على بن خليفة . فأعلنت فرنسا أنها ستتعاون مع الباى لسحقها . ولكن جنود الباى لم يقدموا معونة ما ، بل أعلن الجهاد ضد فرنسا . وقاد أبو عميمة ثورة القبائل في الجزائر . واستفحلت الثورة ، بل بلغ من عنفها أن لجأت فرنسا إلى استخدام الأسطول . وأرسلت حملة أخرى قوامها ٤٥ ألفاً تحت قيادة الجنرال سوسييه . ضربت صفاقس وجابس بالقنابل واحتلت تونس والقيروان . واستمرت الحرب حتى أكتوبر .

وفى سنة ١٨٨٣ أجبر الباى على توقيع معاهدة جديدة هى معاهدة المرسى التى أقر فيها الباى وضع بلاده تحت الحماية الفرنسية على أن يمثل فرنسا فى تونس مقيم عام توضع فى يده جميع السلطات التى تكفل له تقديم المشورة إلى الباى ، ويكون الباى ملزماً بقبولها .

## ىدغشقر :

تطلعت فرنسا إلى احتلال مدغشقر منذ نهاية القرن الثامن عشر إذ كانت كل من فرنسا وإنجلترا تدركان أهمية موقعها . وفي سنة ١٨١٤ اعتبرتها بريطانيا ملحقة بجزائر مورايتس التي استولت عليها ، وتقدمت إلى ملكها راداما تعرض مساعدتها على مد سلطته على بقية أنحاء الجزيرة .

واتبعت الملكة رانا فالونا التى ارتقت العرش سنة ١٨٢٨ سياسة عدائية نحو الأوروبيين فأرسلت فرنسا حملة بحرية عرضت على الملكة حماية فرنسية . ولكن سقوط الملكية الفرنسية في سنة ١٨٣٠ قضى على المشروع .

وتنازع العرش أفراد الأسرة الحاكمة وتقدمت فرنسا إلى ولى العهد في سنة ١٨٤٧ تعرض صداقتها ومساعدتها لإجلاسه على العرش . ولكن لويس نابليون رفض السير في هذه السياسة إبقاء على صداقة إنجلترا .

وفى سنة ١٨٦٨ أرغمت فرنسا على تصفية أعمالها فى الجزيرة وقامت اضطرابات مات فيها بعض الفرنسيين فبادرت فرنسا إلى إعلان الحرب على الجزيرة برغم احتجاج بريطانيا، وبادر الأسطول الفرنسي باحتلال موجانجا وتاماتاف، حين لم تعمل بريطانيا عملاً إيجابياً، وإذا ما قام الصراع بين إنجلترا وألمانيا على شرق إفريقيا، واتفقت الدولتان على اقتسام هذا الجزء، جُعلت حماية فرنسا لمدغشقر ثمناً لسكوتها على هذا الاقتسام. ولكن سياسة الاستقلال التي سار عليها رئيس الوزراء جعلت فرنسا ترسل حملة حربية نزلت على الساحل الغربي وتقدمت إلى الداخل واحتلت تاناناريفو دون مقاومة. وأعلن ضم مدغشقر وجعلها مستعمرة فرنسية.

### الصومال الفرنسي:

حين احتلت إنجلترا ميناء عدن صممت فرنسا على أن تحتل نقطة مقابلة لها ، ورأت جزيرة بريم فى مدخل البحر الأحمر أصلح مكان لذلك . ولكن المعارضة البريطانية أرغمتها على تركها . فاتجهت إلى الشاطئ الغربى للبحر الأحمر واشترت لها أرضاً حول ميناء أوبوك فى سنة ١٨٦٢ ولكنها لم تهتم بهذا المكان إلى ما قبل سنة ١٨٨٣ حين ساء ما بينها وبين إنجلترا بسبب احتلال هذه لمصر . ولما أرغمت مصر على إخلاء السودان واحتلت إنجلترا ثغرى زيلع وبربره ووضعت آساس الصومال البريطانى توسعت فرنسا فيما حول خليج تاجورة وأسست ميناء جيبوتى .

وبعد سنة ١٨٩٦ تقربت فرنسا إلى الإمبراطور منليك الثانى إمبراطور أثيوبيا وعقدت معه معاهدة صداقة ، وحصلت على امتياز بمدخط حديدى

من جيبوتي إلى أديس أبابا . بل اتفقت معه على أن تبذل له العون ليمد حدوده الغربية حتى يصل إلى نقطة التقاء السوباط بالنيل الأبيض . بل عرضت عليه مشروع خروج جيش أثيوبى فرنسى ليسير إلى الغرب الميقابل جيشاً فرنسياً يخرج من إفريقيا الاستوائية الفرنسية عند مصب السوباط ليقف في وجه الأطماع البريطانية للعودة إلى أعالى النيل. وكان هذا المشروع يمثل حلماً رسمته فرنسا لنفسها في أن ترسم حزاماً فرنسياً عرضياً يمتد من جيبوتي إلى داكار . وخرج الجيشان فعلاً ليتقابلا في سنة ١٨٩٩ . ولكن الجيش الأثيوبي وصل متقدماً ولم يجد أحداً في انتظاره فعاد أدراجه . بينما ظل الجيش الفرنسي القادم من الغرب بقيادة الجنرال مارشان متقدماً حتى عسكر عند فاشودة، وهي نقطة تقع شمال التقاء النيل الأبيض بالسوباط. حتى إذا تقدم اللورد كتشنر يقرد الجيش المصرى البريطاني لاسترداد السودان ، سمع عند استيلائه على أم درمان بوجود الفرنسيين في الجنوب فأسرع إليهم . حيث اتفق مع قائد الجيش الفرنسي على رفع العلم المصرى لميمثل السيادة المصرية صاحبة المكان ريثما يفاتح الجنرال مارشان حكومته في الأمر . هذا في الوقت الذي دارت فيه المفاوضات بين حكومتي باريس ولندن من أجل إنهاء الصراع الذي كان بينهما ، والذي بدأ عند انفراد بريطانيا باحتلال مصر في سنة ١٨٨٢ ، فاتفق على انسحاب الجيش الفرنسي القاء إطلاق يد فرنسا في السودان الغربي غرب حدود دارفور الغربية مباشرة(١)وبذلك انتهى الصراع البريطاني الفرنسي حول قلب إفريقيا وانتهى إلى الأبد مشروع الحزام العرضي الفرنسي في قارة إفريقيا .

## إِفْرِيقِيا الفرنسية الاستوائية :

أقام التجار الفرنسيون منذ سنة ١٨٤٩ مدينة ليبزفيل وأقبل عليها التجار وسكنوها . فأرسلت إليهم فرنسا حامية لحمايتهم بلغت ألف جندى . ولابد أن السكان قد بلغوا أضعاف ذلك .

وعادت فرنسا إلى الاهتمام بهذه الأجزاء بعد سنة ١٨٧٠ لا سيما

<sup>(</sup>۱) راجع صفحة ۱۵۹

وقد بدأ ستانلي نشاطه في حوض الكونغو . فأرسلت المستكشف برازا(١) على رأس بعثة لاستكشاف الضفة الأخرى من النهر . فكشف مسافة كبيرة من نهر الاجوا وأسس مدينة فرانس فيل لتكون مركزاً تجارياً .

وذهب إلى هناك مرة أخرى في سنة ١٨٧٩ وجد في عقد المعاهدات مع الزعماء باسم فرنسا التي كانت قد أعلنت حمايتها على هذه الأجزاء عقب انفضاض مؤتمر برلين . واعترفت بحدود الكونغو الباجيكي مقابل اعتراف حكومة الكونغو بحدود المستعمرة الفرنسية . وأخذت بعد ذلك توالى إرسال البعوث لتكشف المناطق الداخلية فوصلت إلى بحيرة تشاد. في أوائل القرن العشرين(٢) .

وقد ذكرنا قبل ذلك أنه فى سنة ١٨٩٧ خرجت منها حملة مرشاك لمقابلة الحملة الأثيوبية الفرنسية الخارجة من أديس أبابا عند النيل الأبيض ولكنه وصل متأخراً فعسكر عند فاشودة حتى جلا عنها بعد تصفية الموقف. بين إنجلترا وفرنسا .

ويبدو أن حكم هذه الأجزاء البعيدة جعل الموظفين الفرنسيين يرتكبون كثيراً من المخالفات فأرسل إليهم برازا مرة ثالثة في سنة ١٩٠٥ حيث أعاد تنظيمها وعين كثيرين من الموظفين الجدد وعزل آخرين . وقبل الحرب العالمية الثانية قسمتها فرنسا إلى أربع مقاطعات هي تشاد في الشمال ، وجابون عند شاطئ المحيط الأطلسي ، ثم أوبانجي شارى والكونغو الأوسط فيما بينهما .

وفى سنة ١٩٥٦ منحت هذه الأقسام حق الاستفتاء على دستور دى جول فاقترعت كلها بالبقاء ضمن دائرة الجماعة الفرنسية فمنحت مجالسها التشريعية سلطة التشريع . ثم اعترفت باستقلالها فى سنة ١٩٦٠ وجعلت جمهوريات ذات سيادة مع بقائها ضمن المجموعة الفرنسية ، وذلك يعنى اتخاذ اللغة الفرنسية لغة رسمية وبقائها ضمن دائرة الفرنك الفرنسي ، ومنح فرنسا حق تقديم المساعدات الفنية والمالية إليها مفضلة على غيرها من الدول .

<sup>(</sup>۱) راجع صفحة ۱۲۵

<sup>(</sup>۲) راجع صفحة ۱٤٦

## مراكش:

وكانت مراكش عند نهاية القرن التاسع عشر ذات نظام ملكى ، يقوم الشعب فيها بانتخاب الملك وإن كان هذا الانتخاب صورياً إذ كان الملك لا يزال يمثل شخصية مزدوجة إذ هو رئيس سياسى ودينى . كما كانت الوحيدة بين دول شمال إفريقيا التي لم تدخل فى نطاق السيادة التركية .

وكان الملك رئيساً لحكومة يطلق عليها اسم المخزن يشرف بعض أعضائها على القصر الملكى بينما تشرف الوزارة التي يرأسها الصدر الأعظم على أمور الدولة ، وإلى جانبه وزراء للشئون الخارجية والحربية والمالية والعدل .

وكان الصدر الأعظم يشرف على ولاة الأقاليم (البشاوات) الذين يشرفون بدورهم على جمع الضرائب وتنفيذ أوامر الحكومة ، وكان من سلطة الباشوات تقسيم مديرياتهم إلى أقسام ، يشرف على كل منها شيخ يعينه الباشا ، وغالباً ما كان هذا الباشا زعيماً قبلياً . وإلى جانب المحاكم الوطنية قامت المحاكم المختلطة لنظر قضايا الأجانب الذين تمتعوا بنظام خاص قام على الامتيازات الأجنبية .

وكانت تجارة مراكش مزدهرة بينها وبين أوروبا وتركيا ومصر والسودان وعقدت لذلك جملة معاهدات مع الدنمارك في سنة ١٧٥٧، والولايات المتحدة في سنة ١٧٨٧، ومع هولندا سنة ١٧٨٣، ومع البرتغال سنة ١٧٩٩، وكانت جملة صادراتها في سنة ١٩٠٧ ستين مليوناً من الفرنكات.

وبدأت فرنسا تتطلع إليها منذ احتلت الجزائر ، ولكنها لم تبدأ خطواتها الجدية في هذا السبيل إلا بعد أن انتهت من احتلال تونس في سنة ١٨٨٣ . وكانت تدرك أن هناك أكثر من دولة تتطلع إليها ، مثل إيطاليا التي ساءها احتلال فرنسا لتونس ، وأسبانيا التي تواجه مراكش وترى نفسها أحق الجميع باحتلالها ، وإنجلترا التي تسيطر على جبل طارق ، لا سيما بعد أن احتلت مصر في سنة ١٨٨٢ ، ووضعت بدها على قناة

السويس وأصبح البحر المتوسط طريقها إلى الهند ، وكذلك ألمانيا التي بدأت تتطلع إلى الحصول على المستعمرات .

بدأت فرنسا بأن عقدت اتفاقاً مع إيطاليا فى سنة ١٩٠٢ يطلق يدها فى مراكش نظير إطلاق يد إيطاليا فى طرابلس ، وفى سنة ١٩٠٤ عقدت اتفاقاً مماثلاً مع بريطانيا نظير إطلاق يد الأخيرة فى مصر ، وثالثاً مع أسبانيا . يبيح لها احتلال مراكش إذا تركت جزءاً منها لأسبانيا .

ولكن فرنسا عجزت عن عقد اتفاق مماثل مع ألمانيا لا سيما وقد أسرعت الأخيرة وعقدت مع مراكش اتفاق صداقة فى سنة ١٩٠٥ ، زار إمبر اطور ألمانيا على أثره مدينة طنجة ، وأعلن تأييده لاستقلال مراكش . فكان ذلك داعياً إلى عقد موتمر الجزيرة فى سنة ١٩٠٦ ، الذى ضم فرنسا وإيطاليا وهولندا والبر تغال والروسيا وألمانيا والسويد وأمريكا وأسبانيا والنمسا ومراكش وألمانيا . وكان السلطان يرى فى هذا المؤتمر نجاحاً لسياسته التى ترمى إلى تدويل مسألة مراكش مما يمنع فرنسا من احتلال بلاده . وقرر المجتمعون حماية السلطان من القبائل الثائرة عليه ، بإنشاء قوة بوليسية تعمل متعاونة مع السلطان ، وعهدت إلى فرنسا وأسبانيا والنمسا بتأليفها ، على أن تعمل كل دولة على تنفيذ ما تراه ضرورياً من الإصلاحات .

واتخذت فرنسا من ثورة بعض القبائل حجة للتدخل ، فاحتلت مدينة وجدة على الحدود الجزائرية فى سنة ١٩٠٧ ، كما أنزلت بعض جنودها فى الدار البيضاء فى نفس السنة بحجة حماية المصالح الفرنسية وأرواح الفرنسيين المقيمين فى البلاد ، وانتهى الحال بتثبيت السلطان عبد الحفيظ وانسحاب الفرنسيين فى سنة ١٩٠٩ .

وفى سنة ١٩١١ أرسل السلطان عبد الحفيظ – الذى كان قد ثار على أخيه عبد العزيز فى سنة ١٩٠٨ وانتزع منه العرش مستنداً إلى الجيش – إلى فرنسا يطلب حمايتها من أجل سحق الثورات المتكررة ، كما ازدادت الفوضى إثر تولى السلطان عبدالعزيز العرش – وكان فتى يافعاً – حين سيطر الوزير على الحكومة وازداد الاضطراب بعد وفاة الوزير . وقامت أكثر من ثورة بزعامة محمد الحلاني الزرهوني . وقيل إن الفرنسيين كانوا

يشجعونه ويمدونه بالمال ، فاضطر السلطان إلى أن يعقد \_ لغرض حماية العرش \_ معاهدة تعطى فرنسا حق التدخل إذا طلب منها السلطان ذلك . فاحتجت ألمانيا وبادرت بإرسال مدمرة إلى ثغر أجادير المراكشى بحجة حماية المصالح الألمانية ، ولكن سرعان ما وصلت الدولتان إلى اتفاق بينهما يطلق يد فرنسا في مراكش مقابل التنازل لألمانيا عن الكمرون وبذلك أصبح الجو مهيئاً لفرنسا للعمل . وانتهى الأمر بتوقيع السلطان معاهدة مع فرنسا في ١٢ مارس سنة ١٩١٢ يضع فيها السلطان بلاده تحت الحماية الفرنسية .

ولما ثارت بعض القبائل على السلطان ، أرسل الجنرال بيير ليوتى على رأس حملة لإخماد ثوراتها ، حتى إذا تم له ذلك أرغم السلطان عبدالحفيظ على التنازل لابنه مولاى يوسف .

وفى نوفمبر من نفس السنة تركت فرنسا لأسبانيا منطقة الريف الشمالية لتكون منطقة نفوذ لها . فعينت فيها أسبانيا (خليفة) يحكم باسم السلطان . كما أقيم فى طنجة نظام دولى تشترك فيه إنجلترا وفرنسا وأسبانيا مع مندوب السلطان .

# حكم الفرنسيين لمستعمراتهم :

إلى ما قبل سنة ١٩٥٦ حكمت فرنسا المستعمرات الفرنسية \_ فيما عدا الجزائر \_ عن طريق وزارة المستعمرات ، والبرلمان الفرنسي هو الذي يصدر جميع التشريعات الحاصة بالمستعمرات ، وإن كانت تفاصيل تطبيقها تترك إلى حكام المقاطعات فيصدرونها بأوامر محلية، وإذا كانت هناك استشارات بشأن هذه التشريعات فهي تتم غالباً في باريس عن طريق الحاكم العام أو عن طريق ممثلين لهذه المستعمرات ، إما في البرلمان الفرنسي ، أو في اللجان المرش .

والقوانين التي يسنها برلمان فرنسا لا تسرى على المستعمرات ، ما لم ينص القانون على ذلك صراحة . على أن هناك بعض القوانين التي سرت على المستعمرات دون نص بذلك وهي مجموعة القوانين المنظمة لحرية المطبوعات والاجتماعات . وقد أعطى نظام المطابقة (الذي سنتكلم عنه في الباب السابع) لبعض المستعمرات حق إرسال نواب عنها إلى البرلمان الفرنسي بمجلسيه ولذا امتد نشاط الأحزاب الفرنسية إلى المستعمرات ، وانضم بعض أبنائها إلى عضويتها . ومن المتفق عليه أن البرلمان يتدخل دائماً في المشئون المالية للمستعمرات ، فسلطته ضرورية من أجل القروض التي تعقدها المستعمرات أو ما يشبهها . فالمستعمرة التي تعقد قرضاً بضمان الحكومة الفرنسية لا بد أن تعرض ميزانيتها على البرلمان الفرنسي لإقرارها ، وكذلك المشروعات الداخلية التي يتطلب تنفيذها مساعدة من الحكومة الفرنسية فمن ذلك ترى أن حق البرلمان الفرنسي في تشريع الضرائب في المستعمرات والضرائب سواء أكانوا مقبمين في فرنسا أم في الحارج ، كما أن الحكومة الفرنسية مسئولة عن الدفاع عن هذه المستعمرات .

ولدى وزارة المستعمرات مجلس استشارى كان يسمى المجلس الأعلى. للمستعمرات وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

- (۱) المجلس الاستشارى الاستعمارى وهو يتكون من وزراء المستعمرات السابقين وحكام المستعمرات السابقين وممثلين من وزارات الخارجية والحربية .
- ( س ) المجلس الاقتصادى ويشترك فيه ممثلون لوزارتى المالية والاقتصاد. و بعض ممثلي الشئون الاقتصادية مثل الغرف التجارية .
  - (ح) المجلس التشريعي.

ورئيس كل من المجلسين الأخيرين يعينه وزير المستعمرات لأربع سنوات ، وإلى جانبه ممثلو هذه المستعمرات المنتخبون في مجلس النواب ثم. ممثلون آخرون منتخبون . وهم منتخبون لمدة أربع سنوات أيضاً بوساطة الفرنسيين والوطنيين الذين يملكون حتى الانتخاب في المستعمرات .

وإلى جانب ذلك توجد مجالس استشارية في بعض الشئون كالتعليم

والأعمال العامة أو ما أشبه ، وهناك بعض اللجان المؤقتة التي توَّلف لغرضُ معين وتنتهي بانتهائه .

وإلى ما قبل سنة ١٩٥٦ كانت كل مَن تونس ومراكش تتبعان وزارة المستعمرات أيضاً برغم كونهما ليستا مستعمرتين بل تحت الحماية الفرنسية .

أما الجزائر فهى تتبع وزارة الداخلية ، منذ سنة ١٨٧٠ إلى أن استقلت فى سنة ١٩٧١ – ولذا صار لها نواب فى البرلمان الفرنسى وألحقت كل من شئون التعليم والمال والعدل بالوزارات المختصة بها .

أما نظام الحكم فى الممتلكات الفرنسية فيختلف باختلاف مركزها بالنسبة لفرنسا . فالمستعمرات الفرنسية يرأس كلاً منها حاكم عام يعينه وزير المستعمرات . وهو يرأس مجموعة من الموظفين الفرنسيين يرأسون الإدارات المختلفة التى تنقسم إليها حكومة المستعمرة ، ويعين كل هولاء وزارة المستعمرات،أما من دون هولاء من الموظفين الفرنسيين فيعينهم الحاكم العام . ولا تستعين حكومة المستعمرة بالوطنيين إلا فى دنيا الوظائف .

وقد اعتبرت إفريقيا الفرنسية وحدة واحدة يرأسها حاكم عام يقيم في داكار وقسمت المستعمرة إلى سبع مستعمرات هي : السنغال وموريتانيا وغينيا والسودان وداهومي والنيجر وساحل العاج. وحاكم كل مستعمرة مسئول عن شئونها أمام الحاكم العام المقيم في داكار وهو مسئول بدوره أمام وزير المستعمرات، وكذلك كان النظام المعمول به في إفريقيا الفرنسية الاستوائية وحاكمها العام يقيم في برازافيل.

أما نظام الحكم فى كل من تونس ومراكش فيمثل سلطة فرنسا فيهما مقيم عام ، وتوقيعه ضرورى لتنفيذ المراسيم التى يصدرها كل من الباى والسلطان . وهو يرأس مجموعة من الموظفين الكبار الذين يجلسون إلى جانب الوزراء الوطنيين بمثابة مستشارين . ويكون المقيم العام مع هولاء المستشارين وزارة فرنسية تختص بالنظر فى إدارة بعض الشئون التى لا تدخل فى اختصاص الوزارة الوطنيون من أمور الوزارة الوطنيون من أمور عدخل فى اختصاصهم كى يقوم كل منهم بدور المستشار لوزيره . وبذلك تدخل فى اختصاصهم كى يقوم كل منهم بدور المستشار لوزيره . وبذلك

أصبحت فى كل من تونس ومراكش حكومتان: إحداهما وطنية يرأسها اللبى أو السلطان، وأخرى فرنسية يرأسها المقيم العام. وقد أنشأت فرنسا فى تونس فى سنة ١٨٣٦ مجلساً مكوناً من ٢٦ عضواً فرنسياً من أجل تنسيق الجهود بين الجالية الفرنسية المقيمة مع جهود السلطات الحكومية الوطنية . وفى سنة ١٩١٧ جعل لبعض التونسيين حق العضوية فى هذا المجلس . وقد بلغ عدد هو لاء الوطنيين ١٦ عضواً ، وقد أدت معارضة التونسيين فى هذا المجلس لبعض مشروعات الحكومة إلى قسمته إلى مجلسين فى سنة ١٩٢٠ ، وجعل أحدهما فرنسياً والآخر وطنياً . إلا أنهما عادا إلى اتحادهما فى مجلس واحد فى سنة ١٩٢٧ ، وجعل عدد الفرنسيين ٢٥ عضواً ، وعدد التونسيين ٢٦ تنتخبهم الغرفتان التجارية والزراعية ، وفى عضواً ، وعدد التونسيين مساوياً للفرنسيين ، وسلطة هذا المجلس عدى تقديم الاقتراحات فى الشئون الاقتصادية واستعراض الميزانية دون إبداء الرأى بالموافقة عليها أو عدم الموافقة .

ولم يكن نظام الحكم فى مراكش يختلف عن ذلك ، إذ كان السلطان يرأس الحكومة الوطنية المسماة بالمخزن والمكونة من خمسة وزراء منهم الوزير الأول ، الذى يساعده خمسة مندوبين فرنسيين مهمتهم ربط الصلة بين الوزير الأول والمصالح المختصة التي أنشأها الفرنسيون ( لإ كمال النقص فى الحكومة ) ، وإلى جانب هولاء المندوبين يوجد المستشار .

وإلى جانب حكومة المخزن قامت الحكومة الفرنسية التي برأسها المقيم العام الفرنسي الذي استمد سلطته من طريق مرسومين أصدرهما السلطان يقضي أولهما باعتباره موظفاً فرنسياً ويقضي الثاني باعتباره موظفاً وطنياً له حق التدخل الإداري ، وبذلك أصبح الصلة الوحيدة بين السلطان والدول الأجنبية كما أنه القائد الأعلى لقوات البر والبحر .

وإلى جانب ذلك يوجد سكرتير الحماية ، ومهمته الإشراف على مصالح المراقبة فى المناطق المدنية ، كما يشرف على الدراسات التشريعية التي تعد المراسيم السلطانية ويرسلها إلى السلطان لتوقيعها ، حتى إذا تم ذلك أرسلها إلى المقيم العام ليوقعها بدوره .

وتتبع المقيم العام مصلحة الاستعلامات ومهمتها جمع المعلومات التي من شأنها تدعيم النظام الفرنسي . ومراقبة التطورات السياسية والإشراف على الأهالى في المناطق الحربية .

وبذلك أصبح فى البلاد حكومتان يرأس السلطان الأولى وبرأس. الثانية المقيم العام . وإلى جانبهما توجد (الإدارة العامة للشئون المراكشية) وهى إدارة فرنسية محضة ، مهمتها تقريب وجهتى النظر الوطنية والفرنسية ، ويشرف عليها مستشار له حق حضور اجتماعات مجلس الوزراء . كما كان في سلطته إيجاد الحلول لما يختلف عليه من المشكلات بين السلطتين الفرنسية والوطنية .

وعمدت الإقامة العامة إلى وضع مراقب إلى جانب كل باشا من حكام، المقاطعات . وكانت هناكأربع مناطق هى : فاس وتازة ومكناس ومراكش ، حكومتها عسكرية ، يدير كلا منها ضابط فرنسى برتبة جنرال ، تساعده هيئة أركان حرب فرنسية ، ومكتب للاستعلامات .

وتقسم المنطقة الفرنسية إلى أقاليم يرأس كلاً منها ضابط فرنسي وتتبعه. هو الآخر هيئة أركان حرب ومكتب للاستعلامات .

ولم يكن نظام الحكم فى المنطقة الأسبانية يختلف عنه فى المنطقة الفرنسية .. ويرأس الإدارة الأسبانية هناك المندوب السامى .

وهناك بلديات لبعض المدن المراكشية بعضها مختلط وبعضها وطبى ،. وجميع أعضائها معينون .

أما نظام الحكم فى الجزائر فمختلف عن كل ما عداها من الأملاك الفرنسية فيما وراء البحار . فالحاكم العام يعينه مجلس الوزراء الفرنسي. وهو مسئول أمام وزير الداخلية .

وهو يرأس الإدارات التي انقسمت إليها الحكومة وهي تمثل الوزارات. وعددها سبع ، ويتولى أمركل إدارة مدير عام وهوفرنسي . ويباشر العمل في الإدارة عدد من الموظفين كبار وصغار ، كلهم فرنسيون .

والبلاد مقسمة إلى ثلاث ولايات (عمالات) غير الأجزاء الجنوبية وهي الصحراء الواقعة جنوبي جبال أطلس والحكم فيها عسكرى .

ورئيس كل مقاطعة موظف كبير privé وهو فرنسى ويتبع وزير الداخلية الفرنسى رأساً ، وللحاكم العام حق الإشراف عليه فقط . وفى كل مقاطعة عدد كبير من الموظفين ينقسمون إلى عدد من الإدارات ، وجميع الموظفين روئساء ومرءوسون فرنسيون .

وهناك في المدن الكبرى مجالس بلدية وهي ثلاثة أنواع: فرنسية بحتة ويرأسها العمدة وجميع موظفيها فرنسيون ، ومختلطة ويرأسها موظف فرنسي ومعظم أعضاء المجلس فرنسيون وقلة وطنية ، ثم مجالس وطنية وهي لا توجد إلا في الجنوب حيث الحكم العسكرى ، ويرأسها قائد caid وطني يختار غالباً من قدماء المحاربين ومعه مجموعة من الوطنيين ولا تدفع الحكومة لهم مرتبات ما .

وإلى جانب الحاكم العام كان يوجد مجلس يضم كبار الموظفين وبعض همثلى الشعب وجميعهم معينون بوساطة الحاكم وكان مكوناً من ٣٧ عضواً ، مستون منهم فرنسيون ٩

وظل نظام الحكم على هذا النحو حتى سنة ١٩٤٧ حين صدر الدستور الأول للجزائر الذى جعل لكل من الولايات الثلاث شخصية مستقلة ، ولذا أصبحت وظيفة الحكومة المركزية الإشراف على حكومات الولايات وهى مكونة من الحاكم العام وبجانبه مجلسان أحدهما تنفيذى والآخر تشريعى .

وعدد أعضاء المجلس التشريعي مائة وعشرون نصفهم من الفرنسيين بوالنصف الآخر من الوطنيين، كما أن لكل ولاية مجاساً منتخباً، ستون في المائة من أعضائه فرنسيون وأربعون وطنيون . وأهم أعمال هذا المجلس الموافقة على ميزانية الولاية .

وهناك أيضاً مجالس بلدية لبعض المدن كلها مختلطة إلا أن الفرنسيين احتفظوا بنسبة اله 7 ٪ من أعضائها للفرنسيين ويرأس المجلس البلدى العمدة وهو فرنسي .

وظل نظام الحكم الفرنسي في المستعمرات الفرنسية دون تغيير إلى سنة ١٩٥٦ حين تولى الجبرال ديجول الحكم مستنداً إلى الجيش وبعد أن ضاعت من فرنسا الهندالصينية، فعرض على الشعب الفرنسي وشعوب المستعمرات دستوراً ، جعل من هذه المستعمرات وأجزائها جمهوريات مستقلة تتمتع بنوع من الاستقلال المحلى يستند إلى حكومة برلمانية وطنية ، وتكون مع فرنسا رابطة تعرف باسم ( الجماعة الفرنسية ) تقوم منها فرنسا بمقام الأم . وطرح هذا الدستور للاستفتاء ، فوافقت عليه جميع المستعمرات فيما عدا مستعمرة غينيا فاستقلت .

وحينئذ أصبحت حكومة الجماعة الفرنسية تتكون من رئيس الجمهورية الفرنسية رئيساً للجماعة ، وهو يرأس حكومة مكونة من ثمانية مندوبين ، كل واحد منهم يمثل جمهورية من جمهوريات الجماعة ، ومعهم سكرتير عام ومستشار فني .وتتبع هذه الحكومة إدارة للمطبوعات وأخرى للمراسم .

وينص الدستور على مساواة جميع الشعوب التي تكون هذه الجماعة وجميع حكوماتها المستقلة التي تتمتع بسيادتها الدولية . ولكن تربطها الوحدة الدفاعية والاقتصادية والثقافية ، وليس معنى الوحدة في هذه النواحي انعدام الشخصية الفردية لكل حكومة ، بل إن يكون لكل واحدة جيشها واقتصادها ونظام تعليمها ولكنه يكون جزءاً من الوحدة العامة للجماعة في هذه الناحية ، ويقع على عاتق فرنسا مسئولية مساعدة هذه الجمهوريات في تقدم نواحيها الاقتصادية والاجتماعية ، وأن تظل الجماعة في دائرة الفرنك الفرنسي مما يعطى الشعور بالتكتل الاقتصادي والاجتماعي .

وللجماعة مجلس تنفيذى يتكون من رؤساء حكومات الجماعة يرأسهم رئيس الجماعة « رئيس جمهورية فرنسا » واختصاصه معالجة المسائل الكبرى السياسية والدولية والاقتصادية والثقافية التي سبق أن فحصها مجلس الوزراء أو الإخصائيون.

وهناك مجلس السناتو الذي يتكون من مندوبين ترسلهم برلمانات دول

الجماعة والغرض منه اجتماع المندوبين المنتخبين عن طريق الاقتراع العام في كل أنحاء الدولة .

وقد نص دستور هذه الجماعة على أن اشتراك الجمهورية الفرنسية في هذه الجماعة لا يعنى وضع حدود ما لاستقلالها . إنما هي رابطة من أجل استفادة كل جمهورية من تجارب الدولة الأم وتجارب غيرها من أعضاء الجماعة .

ولكن هذا النظام لم يعش غير سنتين اعترفت بعدهما فرنسا باستقلال دول هذه الجماعة وعقدت مع كل منها معاهدة ثنائية تحدد نوع التعاون الذي يقوم بينهما.

أما حكومة الجزائر فلم تدخل ضمن هذا النظام ، بل جعل لها نظام خاص يتلخص فى أن ترسل الحكومة مندوباً فرنسياً يعاونه مجلسان الوزراء أحدهما مدنى والآخر حربى ويتبع المندوب الفرنسي ثلاثة مجالس عليا التخطيط والتطور الاجتماعي والإسكان والماء وسكرتارية دائمة للدفاع . وتنقسم الحكومة إلى اثنتي عشرة إدارةهي : إدارة المالية والتعليم والشئون الاجتماعية والمشئون الإدارية والأعمال العامة والأمن الوطني والبريد والعدل وتأهيل الشباب والإنشاء والتشريع والإسكان . ويرأس جميع هذه الإدارات فرنسيون . ولم يعش هذا النظام أيضاً إلا مدى خمس سنوات انتهى بالاعتراف باستقلال الجزائر في معاهدة إيفيان في مارس سنة ١٩٦١ .

#### الاستعمار البرتغالي:

أما البرتغال فهى صاحبة أقدم المستعمرات الإفريقية حين قدمها البرتغاليون في القرن الحامس عشر ، وقد نزلوا في أكثر من مكان ، وكان هدفها التجارة ونشر الدين المسيحى . ولكن استمرار فترة الكشوف الجغرافية لمدة طويلة ضيع الهدف الثانى وأصبح هدفها تجارياً محضاً . فلما نجحت الحركة الكشفية في الوصول إلى الهند أصبحت هذه المستعمرة الأخيرة موضع اهتمام الحكومة وأصبح غيرها ثانوياً ، ولكنها برغم ذلك دأبت على تعيين حكام عامين لهذه الأجزاء الإفريقية .

وظهر للبر تغالبين منافسون كثيرون كالبريطانيين والهولنديين والدنمركيين وغيرهم وودت البرتغال لوتخلصت منهم، وأرسلت إلى الحكومات الأوروبية تطلب منع رعاياها من كسر الاحتكار البرتغالي للتجارة في تلك الأثناء، ولكن هذه الحكومات لم تفعل شيئاً. ومن ثم أصبح هم البرتغال موجهاً إلى حفظ ما تستطيع المحافظة عليه من أن يخرج من يدها . حتى أصبح نفوذها في القرن السادس عشر على ما نسميه في الوقت الحاضر ، غينيا البرتغالية وأنجولا في الغرب، وموزمبيق في الشرق، دون أن تكون لهذه المستعمرات حدود واضحة تحدد أين ينتهى النفوذ البرتغالي .

ولذا نستطيع أن نقول ونحن مطمئنون أنه لم يكن للبرتغال هدف واضح من دخولها حلبة الاستعمار فى قارة إفريقيا سوى المحافظة على المحطات والمراكز التجارية التى استطاعت أن تكونها لنفسها خلال مرحلة محاولة الوصول إلى الهند.

وفى خلال النصف الثانى من القرن السادس عشر والقرن السابع عشر كله وأغلب القرن الثامن عشر كانت البرتغال دولة ضعيفة بسبب ضعف إمكانياتها الاقتصادية، واقتصر نشاطها على العمل فى ميدان تجارة الرقيق، ومع

ذلك فإنها – ومعها شركاتها – كانت فى ذيل الدول والشركات التى تعمل فى هذا الحقل . أما المستعمرات البرتغالية الإفريقية باعتبارها منشآت حكومية ، فكان نصيبها الإهمال ، إذ لم يكن لها هدف معين من الاحتفاظ بها . ولكن هذا لم يمنعها من مداومة تعيين حاكم عام لكل مستعمرة دون أن يكون هناك خطة مرسومة لأجل التقدم بهذه المستعمرة أو من من أجل الاستثمار ، بل كانت كل الحطط التى نفذت أو المشروعات التى تمت خططاً ومشروعات فردية قام بها هوئلاء الحكام العامون بناء على دراسات خاصة أو أفكار خاصة بهم دون أن تلقى تأييداً أو تثبيطاً من الحكومة . كما لم تسجل الوثائق الرسمية لنا حكاماً عامين فى أنجولا كانوا ذوى نشاط ملحوظ سوى اثنين هما سلفادور دىسا عامين فى أنجولا كانوا ذوى نشاط ملحوظ سوى اثنين هما سلفادور دى سوسا كوتنهو Salvador de sa الذى تولى منصبه خلال القرن السابع عشر ، وفرنشسكو دى سوسا كوتنهو Francisco de Sousa Coutinho الذى حكمها فى القرن الثامن عشر . وكان هذا الأخير أول من حاول رسم سياسة واضحة ترمى الحال المستعمرة . وقد انتهى هذا البرنامج برحيله .

وموزمبيق لم تكن أكثر من محطة فى الطريق إلى الهند وقد ترك أمر استثمارها إلى نظام البرازو دون مارقابة من الحكومة ، وكانت مشروعات الحاكم العام كما هو الحال فى أنجولا فردية أيضاً . ولم تسجل لنا الوثائق فى تاريخ هذا الجزء من اهم بالمستعمرة البرتغالية سوى لورنز ماركيزو خلال القرن السادس عشر .

فلما نشطت الدول الأوروبية الأخرى إلى استعمار أجزاء من إفريقيا ، وخاصة عندما عمل الملك ليوبلد على خلق دولة الكونغو ، أفاقت البرتغال إلى ماكانت تدعيه من حقوق فى أجزاء من إفريقيا ، ولكننا رأينا أنها على الرغم من اشتراكها فى موتمر برلين ، فإنها لم تجد من ينصت إلى ادعاءاتها . فإن سمعتها السيئة فى معاملة الإفريقيين وفى إهمال شئون المستعمرات خلال القرون الماضية هى التى جنت عليها ، ولكنا يجب ألا نغض النظر عن أن مكانة البرتغال بين الدول الأوروبية خلال القرن التاسع عشر لم تكن مما يوبه له بسبب ضعفها الحربى والاقتصادى . فاكتفت بمحاولة لتحديد الحدود بين غينيا البرتغالية والأملاك الفرنسية فى غرب القارة فى سنة ١٨٨٦ ، ثم بين

موزمبيق وإفريقيا الشرقية الألمانية في سنة ١٨٨٧ ، ولكنها عادت وحاولت التوغل إلى الداخل فيما بين المستعمرتين ، ولكنها فشلت فيما هدفت إليه حين وجه وزير خارجية إنجلترا إليها مذكرة في أغسطس سنة ١٨٨٧ يلفت نظرها إلى أن سيادة البرتغال على هذه المنطقة لم تتحقق لأن البرتغال لم تحتل يوماً المنطقة التي تدعيها ، كما أنها لم تكن يوماً بقادرة على صون الأمن أوحماية حياة الأجانب أو أملاكهم في هذه المنطقة. فاكتفت البرتغال بالسكوت على هذه المندكرة . وأخيراً اكتفت البرتغال بتحديد الحدود بين أنجولا ودولة الكونغو الحرة في سنى ١٨٩١ و١٨٩٤ . وقد عانت البرتغال كثيراً من جراء الأزمة المالية . وفي سنة ١٨٩٥ وما بعدها خيل للجميع أنها لابد أن تقع فريسة البرتغال رفضت عليها ألمانيا قرضاً بضمان المستعمرات الإفريقية ولكن البرتغال رفضت هذا القرض ، فعقدت معاهدة صداقة بين ألمانيا وبريطانيا تضمنت مادة سرية بتقسيم الأملاك البرتغالية الإفريقية في حالة انهيار حكومة لشبونة مؤداه ضم ألمانيا لشمال موزمبيق وجنوب أنجولا إلى أملاكها الإفريقية مقابل ضم إنجلترا للنصف الجنوبي من موزمبيق والشمالي لأنجولا.

وعرفت البرتغال خبر هذه المادة السرية فزاد تصميمها على رفض القرض الألمانى ، ولكنها ارتمت فى أحضان إنجلترا التى أبدت استعدادها لضمان أملاك البرتغال فى إفريقيا مقابل غلق موانيها فى وجه استيراد السلاح لجمهورية جنوب إفريقيا وعقد لذلك اتفاق صداقة وقعته الدولتان فى أكتوبر سنة ١٨٩٩. وعادت أحلام ألمانيا فى الأملاك البرتغالية إلى الانتعاش مرة أخرى قبيل الحرب العالمية الأولى فعقدت مع إنجلترا اتفاقاً بأن تكون أنجولا وموزمبيق وجزيرتا ساوتوماس وبرنسيب مناطق نفوذ اقتصادى ألمانى . ولكن قامت الحرب العالمية الأولى فحالت دون توقيع هذا الاتفاق مماجعل كلاً من موزمبيق وأنجولا موضعاً لحروب بين ألمانيا والبرتغال خلال السنين الأولى من هذه الحرب .

وتحدد سنة ١٦٥٧ – حين عين سلفادور دى سا على أنجولا – بدء التاريخ الحقيقي لهذه المستعمرة حين اتجه إلى تأمين الطرق بإنشاء الحصون فى الداخل. وحينئذ أصبح نفوذ البرتغال يُشعر به فى منطقة مساحتها خمسون

ألفاً من الأميال المربعة . وكان إيرادها يأتى من الضريبة التى تجبيها الحكومة على ما يصدر من الرقيق . واعتمدت إدارتها على عدد من الموظفين المرسلين من البرازيل . وقد انقضى معظم القرن الثامن عشر فى إخضاع الزعماء الوطنيين ومد النفوذ البرتغالى فى الداخل وفى إبعاد المتطفلين من اللول الأوروبية . ولكن المجهود الذي بذل فى سبيل الهدف الثانى لا يقاس بما بذل فى سبيل الهدف الثانى لا يقاس بما بذل فى سبيل الهدف الثانى لا يقاس بما تجارة الرقيق والحكام وممثليهم من البرتغاليين ، وبخاصة أن بعض هو لاع الحكام أو مأمورى المقاطعات كانوا يسهمون فى هذه التجارة بقدر ليس باليسير ، ولكن ذلك لم يمنع من أن تصل لواندة إلى درجة كبيرة من الانتعاش باليسير ، ولكن ذلك لم يمنع من أن تصل لواندة إلى درجة كبيرة من الانتعاش معظم ما أقيم من المنشآت دينياً وقصور الحاكم حتى غدت لواندة وكأنها لشبونة مصغرة قد انتقلت إلى الأرض الإفريقية .

وقد بلغت الإصلاحات فى أنجولا سميّها بعد سنة ١٧٢٠ حين وصل البها كوتنهو . فأخذ على عاتقه القيام بكل العمليات الحربية التى أدت إلى نشر النفوذ البرتغالي فى الداخل واستقرار الأمن ، مماكان سبباً فى الانتعاش الذى شعرت به المستعمرة برغم انعدام الحطة فى هذا العمل . مما جعل هذه الإصلاحات بعد أن رحل كوتنهو غير مثمرة بتاتاً . فقد عمل على تشجيع الصناعة واستخراج الكبريت والنحاس ، كما بنيت ترسانة . وكان هدفه وضع الأساس لصناعات ثقيلة توتى ثمارها قريباً .

وكان معظم الموظفين هناك لايرعون للأمانة عهداً فتشدد فى ذلك وضرب بيد من حديد على كل من حاول استغلال مركزه من أجل الإثراء. وكان أكثر ما يصيب لواندة من الضرريقع من جراء المجاعات التى حدثت بسبب ضعف مواسم المطر فبنى المخازن الكبيرة وزودها بمختلف أنوع المأكولات المحفوظة لتنى بحاجة السكان أيام الضنك:

ولكن هذه الإصلاحات بدأت تنهار بنهاية القرن . وما بنى من المنشآت قد خرب بعد أن هجر ، وأخذ عدد السكان فى الهبوط ، كما أخذ الأنهيار. الاجتماعى والأخلاق ينتاب هذا المجتمع الخليط . ثم بدأت السلطة

برتغالية في: الداخل تنهار وأخذت بعض المقاطعات ترفع السلاح في وجهـ البعض الآخر .

ولكن عوض بعض هذا الانهيار ما كانت عليه البعثات التبشيرية من نشاط، حيث أعد عدد كبير من رجال الدين الوطنيين وإن كان أكثر هم دون المستوى الثقافى المطلوب مما جعل بعض خدماتهم أقرب إلى أن تكون شكلية . وكان أكثر الجماعات نشاطاً هم الكابوشان ولكن نشاطهم أخذ يضعف حتى اختفى فى بداية القرن التاسع عشر ، كما فضل اليسوعيون مزاولة نشاطهم فى المدن الساحلية بعد أن منحتهم الحكومة ما يلزمهم من الأراضى كهبات عينية ، ولكن كان ينقصهم المال، وكان الميدان الذى برز فيه نشاطهم أكثر من غيره هو التعليم ، فاهتموا به أكثر من اهتمامهم بالتبشير . ولكن كان لهم دور رئيسى آخر وهو دور الوسيط بين الإفريقيين وظالميهم من رجال الإدارة . وقد امتدح دافيد لفنجستون جهدهم حين ذهب إلى هناك . ولكن يبدو أن ما بنوه كان قائماً على الرمل بسبب الحياة الفاسدة التى عاشها الأوروبيون ، فكانوا مثلاً سيئاً أمام الإفريقيين .

وقد حاول المركيز دى سادى بنديرا De Sa de Bandeira فيما بين سنة ١٨٣٦ و سنة ١٨٤٠ تنفيذ بعض مشروعات ترمى إلى إصلاح الأحوال . فنظم أمر خدمة الموظفين المدنيين من أجل ضمان نوع من الاستقرار ، وكانت وسيلته إلى ذلك فتح الموانى على مصاريعها من أجل استقبال التجارة و تشجيع المال الأجنبي على القدوم والاستثمار و منع قدوم المجرمين . ولكن المستوطنين وقفوا فى وجه محاولات الإصلاح ، وكانت مقاومتهم عنيفة إلى حد أن هدمت كل هذه الإصلاحات قبل سنة ١٨٤٥ .

واشتهر نورتون دى مانوس الذى عين حاكماً لأنجولا فى سنة ١٩١٣ بسياسته الإصلاحية الشاملة إذ أعاد تقسيم المقاطعة واهتم بانتقاء حكام المقاطعات ومأمورى المراكز من ذوى السمعة الحسنة وأوصاهم بالاهتمام بتطوير الوطنيين ومساعدتهم . ولكن معظم هذه الإصلاحات انتهى إلى لاشىء حين دخلت البرتغال الحرب العالمية الأولى . وعادت المستعمرات إلى المنظام العسكرى كما كانت . ولكن يبدو أن هذا الرجل لم يسلم من التجريح

فقد اتهم بأنه كان دكتاتوراً قاتلاً عمل على تكميم الأفواه وطرد المرساين البروتستانت .

ومهما كانت الأحوال فقد تأجل تنفيذ برامج الإصلاح إلى سنة ١٩٢٠ ولكن النتائج التي وصلوا إليها كانت هزيلة بسبب معارضة الأوروبيين المستقرين بها.

وفي موزمبيق هدفت السياسة البرتغالية إلى إعادة الثقة إلى نفوس الأهالي من أجل عودة النشاط التجارى . وكان الصراع الذي دار في بداية القرن السابع عشر قد زلزل أركان هذا النشاط . فقد مات ملك المونوموتابا في سنة ١٨٢٦ ، وكان ابنه ووارثه معادياً للبرتغاليين فوقف في وجه نشاطهم التجارى ، وهاجم بعض مراكزهم . ولكن تعاون المقيمين مع رجال الحكومة والجيش سحق مجهودات الملك الوطنية التي كانت ترمى إلى المحافظة على استقلال بلاده من هذا التدخل الأوروبي الذي أتى إلى العرش بصنيعة له هو مانوزا ، الذي حمل اسم فيليب وأعلن ولاءه لملك البرتغال ، ومنح بعثات الدومنكان المعونة التي مكنتهم من العودة ، وعاد في أعقابهم التجار . وكأن ذلك لم يكن كافياً البرتغال فلجئوا إلى الطرق غير الشريفة كالرشوة من أجل الحصول على إقطاعات من الأرض ، التي حكموها وكأنهم أصحابها الأصليون مما أثار عليهم بعض الزعماء الوطنيين الآخرين، فقاموا يناصبونهم العداء من أجل المحافظة على أراضيهم ، فعاد الصراع من جديد يقض مضاجع البرتغاليين فلجئوا إلى القوة فكانت الحكم الفيصل الذي شتت جهود الوطنيين، وقضي على الكثيرين منهم . فلم تأت بداية القرن الثامن عشر حتى كان النشاط التجارى السابق قد زاول المستعمرة إلى الأبد . غرأت الحكومة من أجل إعادة النشاط إليها تعيين حاكم مستقل لها ( **وكانت** قبل ذلك تابعة لجوا الهندية ) ولكن ذلك الإجراء لم يكن مؤدياً إلى شيء من التحسن .

وإذا كان نشاط المبشرين قد اشتد فى هذا الجزء إلا أنهم لقوا كثيراً من مقاومة المسلمين ، ولكن النجاح الذين لازمهم إنما جاء نتيجة لجهود بعثات الدومنكان فى ناحية التعليم لاسيما وقد انتشرت مدارسهم إلى أقصى الداخل،

وساعدهم الأوغسطين والكابوشان. ولكن لم يلبث أن انصرف الرهان إلى امتلاك الأرض وزراعتها واستثمارها ، فكان ذلك مدعاة إلى ضياع هيبتهم ومكانتهم في وسط الإفريقيين ، حين رأوهم يستعملون نفس الوسائل التي يستعملها غيرهم من إرهاق الإفريقيين وإعناتهم في سبيل مزيد من الربح. فكان أن أخذ حال العمل يسوء لاسيما في بداية القرن التاسع عشر. حتى إذا قامت الحكومة الديموقراطية في سنة ١٨٣٥ في البرتغال صادرت أملاكهم ، ولقد شهد دافيد لفنجستون كثيراً من مساوئ رجال الدين في هذا المركن فأشار إليه بعكس ما أشاد بجهود زملائهم في أنجولا.

# حكم البرتغاليين لمستعمر اتهم :

إلى ما قبل سنة ١٩٣٠ كانت المستعمرات الإفريقية تتبع وزارة المستعمرات فهى التى تعين الحاكم العام لكل مستعمرة ، وتملك وزارة المستعمرات كل السلطات، وخاصة فيما يتعلق بالاتفاق مع الدول الأجنبية، وعقد القروض التى تحتاج إلى ضمانات ومنح الامتيازات .

والقانون الأساسى لعلاقة المستعمرات بالبرتغال يضع القواعد العامة للسياسة الوطنية التى منها وجوب مراعاة مصالح الوطنيين فى جميع التشريعات التى تصدر، ومنع تسخيرهم، ويضع الحدود التى تقف عندها سلطة الوزير. ويملك الوزير حق التشريع بقرارات فى أمور السياسة العامة للمستعمرات، وهى التى تمس شئون أكثر من مستعمرة.

وسلطته التنفيذية تمتد إلى تعيين وفصل الموظفين والترخيص برسم برامج الأعمال العامة التي يمتد تنفيذها إلى أكثر من عام ثم تصفية الميزانية الخاصة بالمستعمرات . وإلى جانب الوزير يوجد مجلسان استشاريان هما :

- (١) المجلس الاستشارى الأعلى للمستعمرات.
  - (ت) المؤتمر العام لحكام المستعمرات .

ويعين الوزير أعضاء المجلس الأول الذى يتكون من حكام المستعمرات الحاليين الذين يتصادف وجودهم فى العاصمة ، وموظنى وزارة المستعمرات

المحالين على المعاش ، وهو ينقسم إلى عدة أقسام يختص كل قسم بناحية من نواحى العمل مثل الناحية المالية أو الزراعية أوالأعمال العامة .

أما المؤتمر العام لحكام المستعمرات فاستشارته واجبة فى كل التشريعات الا فى حالة الاستعجال وهو يعقد فى لشبونة كل ثلاث سنوات ، والوزير هو الذى يضع جدول أعماله . وهناك مؤتمر اقتصادى يعقد كل خمس سنوات من أجل التوصية فى الشئون الاقتصادية .

وفي سنة ١٩٣٠ صدر قانون جديد للمستعمرات كان هدفه تأكيد الاتجاه نحو خلق الشخصية المالية والسياسية المستقلة للمستعمرات. وقد عدل هذا القانون بعض التعديلات بقوانين سنتي ١٩٣٥ و ١٩٤٥. ولكن دستور سنة ١٩٥١ جاء ليجعل من البرتغال ومستعمراتها وحدة سياسية بأن جعلت هده المستعمرات مقاطعات برتغالية Continental and Overseas Portugal فنصت وجعلت اسم الدولة الممالة البرتغالية فيما وراء البحار باسم مقاطعات ما وراء البحار ولها نظام إداري وسياسي ملائم لموقعها الجغرافي مقاطعات ما وراء البحار ولها نظام إداري وسياسي ملائم لموقعها الجغرافي وحالتها الاجتماعية كما نصت المادة ١٣٥ على أن ( أقاليم ما وراء البحار كجزء من الدولة البرتغالية ترتبط كل منها بالأخرى وبالدولة الأم) كمانصت المادة ١٣٥ على أن ( الوحدة بين أقاليم وراء البحار والبرتغال تتضمن الترام الاشتراك الوثيق لضمان الوحدة والدفاع عن الدولة ككل لايتجزأ) واستبدل باسم وزارة المستعمرات وزارة الأقاليم فيا وراء البحار.

واستبدل بالمجلس الاستشارى الأعلى للمستعمرات مجلس ما وراء البحار وأصبح مجلس الوزراء هو الساطة الوحيدة صاحبة الحقوق فى المستعمرات ووزير ( الأقاليم فيما وراء البحار ) هو وسيلة تنفيذها .

ويرأس الحكومة فى المستعمرة منذ سنة ١٩٠٠ (حين جعلت إدارة هذه المستعمرات مدنية) حاكم عام سلطته مطلقة فى منح الامتيازات الأراضى والمناجم والاحتكارات التجارية وعقود العمل والملاحة وغيرها من أجل استثمار المقاطعة وزيادة مواردها. كما أنه مسئول عن تحسين الأحوال الأدبية

والمادية للسكان والإشراف على التعليم والأمن ، وله أن يلغى الضرائب أو يخففها وينظم جمعها .

وإلى جانب الحاكم العام توجد ثلاثة مجالس أحدها استشارى مكون من خمسة أشخاص، ثلاثة منهم بحكم وظائفهم يعينهم الحاكم كلسنة، ثم خمسة أعضاء آخرين تعينهم جهات اقتصادية معترف بها ، واستشارة الحاكم لهذا المجلس إجبارية فى جميع التشريعات وإن لم يكن للمجلس حق اقتراح التشريعات، وخاصة تلك التي يترتب عليها زيادة فى المصروفات ، ثم مجلس السكرتارية العامة ومجلس السكرتاريين الإقليميين ، وهما مجلسان تنفيذيان .

وقد خلق دستور سنة ١٩٥١ إلى جانب الحاكم العام مجلساً تشريعياً ثلاثة أرباع أعضائه منتخبون، والربع الباقى معين بحكم وظائف أعضائه ويملك الحاكم العام حق مخالفة قرارات المجلس ولكن عليه أن يبين أسباب هذه المخالفة . وهذا المجلس يجتمع مرتين فى العام لمدة ثلاثين يوماً فى كل مرة .

وسلطة الحاكم العام تمتد إلى جميع الموظفين الذين لايعينهم وزير ماوراء البحاركما يرسم الميزانية العامة للمستعمرة لرفعها إلى المجلس التشريعي ثم وزارة ما وراء البحار .

وقد قسمت كل مستعمرة إلى عدد من المقاطعات التى يرأس كلا منها حاكم معين ذو سلطة واسعة ، بل هو صورة مصغرة للحاكم العام ( وكان بعض هذه المقاطعات لا سيما الداخلية عسكرياً ) يتولاها ضابط كبير من أجل مقاومة هجمات القبائل الوطنية . أما البعض الآخر فكان حاكمها مدنياً . وكان عدد المقاطعات الحربية تقل تدريجياً كلما أبدى السكان ميلا للى الهدوء. ويعين حاكم المقاطعة وزير ما وراء البحار . وقسمت هذه المقاطعات أيضاً إلى مراكز يرأس كل مركز موظف أصغر ، وجميع هولاء برتغاليون . وكانت تعليمات الحكومة إلى هولاء المأمورين أن يجاولوا أخذ مكان زعيم القبيلة وأن يزاولوا سلطتهم بشكل أبوى .

وفى كل مقاطعة من مقاطعات المستعمرة يوجد مجلس إقليمي يتكون من حاكم المقاطعة وثلاثة موظفين معينين ، أحدهم يختاره الحاكم العام ،

والاثنان الآخران يعينهما حاكم المقاطعة . ثم اثنان آخران تختارهما هيئات اقتصادية أو يختارهما أهم عشرين من دافعي الضرائب في المقاطعة .

وقد روعى فى هذا التقسيم خلق نظام إدارى مماثل لذلك الموجود فى البرتغال . ولأجل نجاح الحكم فى المقاطعات الإفريقية ، ولأجل شغل المراكز الصغيرة ، نص النظام الجديد على انتقاء الموظفين من خريجى مدرسة المستعمرات التى تعد طلبتها للخدمة فيما وراء البحار.

وإلى جانب هوًلاء الموظفين البرتغاليين يوجد بعض الموظفين الوطنيين ويكونون قوة الشرطة والمترجمين .

وإلى جانب رئيس المركز يوجد زعيم وطنى وقد اختير عن طريق عدد منالانتخابات القبلية، وهو يساعد رئيس المركز فى حفظ الأمن وجمع الضرائب وهو يتناول مرتباً حكومياً.

ويعتبر مدير القضاء Ouvidor الشخصية الثانية في المستعمرة ويعينه أيضاً الوزير وهو مسئول عن كل الشئون القضائية.

## مراجع الباب الرابع

زاهر رياض: الاستعمار الأوروبي لإفريقيا ، القاهرة ١٩٦٠

محمد محمد : حسنين : الاستعمار الفرنسي ، القاهرة ١٩٦٠

الحبيب تامر: هذه تونس ، القاهرة ١٩٤٨

علال الفاسي: هذه مراكش ، القاهرة ١٩٤٩

أحمد توفيق المدنى : هذه هي الجزائر ، القاهرة ١٩٥٦

محمد فؤاد شكرى : السنوسية دين ودولة ، القاهرة ١٩٤٨

Augustin Bernard: Histoire de Colonie Française.

Cook Wingrove: Conquest and Colonisation in North Africa.

Duffy James: Portuguese Africa.

Hailey: Native Administration in the British African Territories

Johnston: Colonisation of Africa by Alien Races.

Ronald Robinson: Africa and the Victorians.

Paluel Marmont: Rendez Vous au Chad.

André Julien: Histoire d'Afrique du Nord.

## الباب الخامس





# اکسِتِعارافریقیا ۲)

## الاستعمار البريطاني:

إذا كانت دوافع الاستعمار البلجيكي في إفريقيا لم تكن إلا رغبة الملك ليوبلد الثاني الحاصة في الاستفادة الشخصية والعمل على إنماء ثروته ، كما لم تكن انتقال مسئولية الاستعمار من أكتاف الملك إلى أكتاف الدولة إلا وراثة لتركة ضخمة مثقلة ، نصيبها من سوء السمعة أكثر من أي شيء آخر. وإذا كانت دوافع الاستعمار الفرنسي ليست إلا الرغبة في تغطية الموقف الداخلي المنهار كما هو الحال في الجزائر ، أو الرغبة في الزهو كما هو الحال في إفريقيا الغربية ، أو التقليد كما هو الحال في جيبوتي وشرق إفريقيا . وإذا كانت دوافع الاستعمار البرتغالي لم تكن إلا الرغبة في المحافظة على بقايا المجد السابق ، والتمسك بأهداب الأحلام القديمة . فإن دوافع الاستعمار البريطاني نبتت من والتمسك بأهداب الأحلام القديمة . فإن دوافع الاستعمار البريطاني نبتت من البريطانية .

فالتقدم الصناعى الذى حازته إنجلترا خلال الجزء الأول من القرن التاسع عشر (بينما كانت بقية دول أوروبا فى زحمة حوادثها الخاصة) ، هو الذى وجه أنظار البريطانيين نحو الحارج. ومن ثم أصبح التوسع ضرورة تحتمها الظروف.

هذا إلى أن رجال السياسة البريطانية الذين تولوا الحكم خلال هذا القرن الذين يطلق عليهم المؤرخون البريطانيون اسم (الفكتوريين) أصبحوا يعتقدون، بحكم هذا التفوقالصناعي واستقر ارالسلام وتمتع بريطانيا بالحكم الديموقراطي، بسمو الشعب البريطاني. فقد أيقنوا أنه على سلم الحضارة تقف كافة الأمم وعلى رأس السلم يقف البريطانيون، ويليهم الأمريكيون، فبقية الشعوب السكسونية، فاللاتينية، وفيما دون ذلك بكثيريقف الآسيويون أو الإفريقيون لأن محاولات التقدم التي يقومون بها قد قضى عليها التخلف الاقتصادي والحكم الاستبدادي

ومن ثم أصبح واجب البريطانيين أن يعملوا على رفع هذه الشعوب إلى حيث يقفون هم .

ووسيلة هذا الواجب التوسع الذي لم يعد ضرورياً أو طبيعياً فحسب ، بل لايمكن تجنبه لأنه دليل المجتمع الديناميكي الحي . ولكن هذا التوسع لا يعنى بناء الإمبراطورية ، بل يعنى التوسع التجاري دون استعمال القوة . ولكن ليسمعني ذلك انتفاء استعمال القوة بتاتاً بل تكون مقصورة على حماية التجارة .

وحى سنة ١٨٨٠ كان النشاط الاقتصادى البريطاني فى الحارج مركزاً فى أوروبا وأمريكا ثم امتد إلى الهند واستراليا ، ثم جنوب إفريقيا ، أما بقية إفريقيا فكانت أبعد أجزاء العالم عن نفوذها .

وكانت الولايات المتحدة أكبر حقل للنشاط البريطاني ، إذكانت أرقام التجارة البريطانية معها فى المقدمة . كما ذهب إليها معظم مهاجريهم واستثمرت هناك معظم أموالهم .

ووصلت نسبة المال البريطانى المستثمر هناك بالنسبة لرأس المال البريطانى المستثمر فى العالم كله إلى خمسين فى المائة . وعزت بريطانيا ذلك إلى أن وجود الجماعات البيضاء التي تعيش هناك وما أوجدته من نظم ديموقراطية وحكومات مستقرة هو السبب الذى أوصلها إلى هذه النتيجة .

وكان هذا النجاح هو الذى أعطى القوة للنظرية الفيكتورية بالسمو . ومن أجل هذا فضل الساسة البريطانيون النفوذ على التملك السياسى . ولذا أصبح الاعتقاد أن العلاقة التجارية الحرة من كل قيد مع الجماعات البيضاء في الحارج أكثر أمناً وأقل اضطراباً . وكان أكثر من ٧٠٪ من الصادرات البريطانية يتجه إلى البلاد غير الملونة باللون الأحمر (١) . ولذا وقف جميع الفكتوريين إلى جانب حرية التجارة واعتقدوا أن القيود الجمركية نوع من

<sup>(</sup>١) يقصد هنا باللون الأحمر (كندا واستراليا وجنوب إفريقيا وجزائر الهند الغربية و الهند ) وسماها البريطانيون بالمستعمرات ' Colonies أما أنا فأفضل أن أسميها بالمهاجر بسبب من كان يسكنها من أجناس بيضاء – باستثناء الهند – تمييزاً لها عن المستعمرات التي سوف تستجد بعد ذلك .

الانتحار ، ولذا كانت الإمبراطورية فى نظرهم ليست إلا امتداداً للشعب البزيطانى وكانت الهند استثناء من هذه القاعدة .

ولهذا لم يتجه السياسيون البريطانيون إلى محاولة ضم أجزاء جديدة إلى إمبراطوريتهم ما لم يطلب ذلك المستوطنون البريطانيون الذين يزاولون نشاطهم في آسيا وإفريقيا على شرط أن تعزز هذا الطلب مصلحة التجارة . وإلى جانب ذلك اتجه هدف السياسة البريطانية ، وخاصة بعد فقد الولايات الأمريكية ، إلى المحافظة قدرالطاقة على مابقى . فأصبحوا يرون أول واجبهم ينحصر في زيادة الروابط بينهم وبين إمبراطوريتهم دون حاجة إلى الوسيلة الحربية . فكانت وسيلتهم إلى ذلك المساعدة على إقامة حكومات مسئولة فيها بمجرد نضج ( المستعمرة ) إلى الحد الذي تستطيع معه أن تقف على أقدامها . وكانت الهند هي الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة أيضاً . إذ أز هد الحلاف المستعر فيها بين المسلمين والهندوس البريطانيين في حيازة مستعمرات الحلاف المستعر فيها بين المسلمين والهندوس البريطانيين في حيازة مستعمرات شرقية أكثر من ذلك . بل إن ثورة الهند جعلت الفكتوريين يعتقدون أن محاولة إدخال الحضارة الغربية إلى الشرق خطر ( ما دامت هذه الأجناس عمد إلى المستوى البريطاني) كما يدعون .

وحتى سنة ١٨٨٠ لم تكن إفريقيا بحجمها الهائل فى نظر البريطانيين سوى طريق إلى الهند . والتجار الذين يعملون على شواطئها يهتمون أكثر ما يكون بالطريق حول القارة . واهتمام حكام إنجلترا موجه إلى تأمينهم من منافسيهم . وإذا كانت إنجلترا قد اهتمت بمصر فى هذا الوقت فلأنها كانت جزءاً من تركيا التى هى موضع الاهتمام البريطانى فى حوض البحر المتوسط . كما لم تكن زنجبارسوى مركز فى الطريق إلى الهند . ولذا كانت حكومة بومباى هى التى تصرّف أمورها وفقاً لمصلحتها ولم تكن هذه المصلحة تتمثل فى غير إبعاد كل منافس أوروبى مخافة أن يؤثر على أقرب طريق إلى الهند .

أما غير ذلك من أجزاء إفريقيا فلم تكن موضع اهتمام السياسيين البريطانيين إلامن ناحية سحق تجارة الرقيق فيها . ولذا كانت حكومة لندن تعارض أى توسع يجلب إليها مزيداً من المسئوليات . وكثيراً ما حذرت موظفيها من محاولة ذلك .

أما فى جنوب القارة فقد كان عطف بريطانيا موجهاً إلى البانتو أكثر مماكان موجهاً إلى البوير فى الصراع الذين كان يدوربينهم ، وهدفها من ذلك القضاء على كل نزاع بشأن الحدود وهو الأمر الذى يؤدى إلى مزيد من الأعباء على الخزانة البريطانية وعلى الجيش البريطاني ، وعلى أعصاب الوزراء وأعضاء البرلمان . ولم يكن يعنى بريطانيا بعد ذلك إلا المحافظة على الموانى من أجل الدفاع عن الطريق الثانى إلى الهند . ولذا كان هذا الجزء من المهاجر البريطانية فيما وراء البحار أبعد الأجزاء عن قلب رجال الحكومة حتى سنة ١٨٧٠ لا سيما وأن أغلب مستوطنى هذا الجزء لم يكونوا بريطانيين ولذا كان رأس المال البريطاني زاهداً عن العمل هناك .

هذا إلى أن السياسيين والحكام البريطانيين كانوا دائماً من الطبقات الأرستوقراطية وملاك الأراض الذين حرصوا على ألا تجرهم رغبات التجار المستعمرين فى إفريقيا الذين تفصلهم عنهم فواصل اجتماعية كبيرة ، إلا أن يستعملوهم كآلات لتنفيذ أغراضهم منهم بوصفهم حكاماً يتحتم عليهم أن يتخذوا وجهة نظر بعيدة.

كما أنهم حين جاء دور إفريقيا ليتعاملوا معها وجدوا أنفسهم يتعاملون مع أمم ومشكلات لم يعرفوها إلا عن طريق التقارير والتوصيات المكتوبة ولذا كانت حلولهم لمشكلاتها فى ضوء التجارب والآراء التى اكتسبوها من مجتمع مختلف عن ذلك تماماً ، فكانت هذه التجارب – لاالواقع الإفريقي هي التي هدت خطاهم . فالذين كانوا يفكرون فى بناء الإمبراطورية الإفريقية هم المستوطنون الذين استقروا على سواحل إفريقيا ومن قدم إليهم من القناصل . وكانوا فى معزل عن الظروف فى إنجلترا متأثرين بالواقع الإفريق .

ثم أن السياسيين فى إنجلترا كان يعنيهم أكثر من كل شيء توجيهات الرأى العام البريطانى ، فالتصويت ، وتوزيع المقاعد ، ورغبة الجماهير ، هى التى تملى عليهم سياستهم ، وهذا الشعب الممثل فى الأصوات لايرغب فى غير ارتفاع مستوى المعيشة فى ظل السلم . وهو مستعد لأن يساند الإمبراطورية مكونة من شعوب بيضاء . ولم يكن يتصور مطلقاً امتدادها إلى شعوب أخرى تكون سبباً فى مزيد من الضرائب.

وإذا كان قد اتجه بنظره بعد ذلك إلى إفريقيا فليس من أجل وسط إفريقيا ذى المنتجات الوفيرة بل من أجل الجنوب الذى كشف فيه الذهب حديثاً.

ولكن بعد سنة ۱۸۸۲ تغير كل شيء فقد حدث انقلاب ثورى فجائى في العلاقات السياسية مع إفريقيا ، فقد احتلت بريطانيا مصر ، وأدى هذا إلى احتكاكهم بالمسألة السودانية دون أن يكون هناك رأس مال بريطانى مستثمر فاختلت قاعدة (تبعية العلم البريطاني لرأس المال) ،

ولم يكن تغير هذه السياسة البريطانية منذ سنة ١٨٨٢ إلا نتيجة لتغير الرجال القابضين على السلطة في لندن . فقد كان الأحرار قبل ذلك هم القابضون على السياسة وقد احتضنوا نظريتي حرية التجارة والاستغناء عن السعى لبناء إمبراطورية ، إلى جانب محاولة الإصلاح الاجتماعي عن طريق منح حق الانتخاب لأكبر عدد ممكن منالناخبين البريطانيين ، واكن تجاهل جلادستون زعيم هذا الحزب نرغبات البروتستانت في إقليم الستر الإيراندي ، أغضب نواب حزره فانشقوا عليه ، مماكان سبباً في هزيمة برلمانية لهذا الحزب ومن تم استقالت الوزارة الحرة ، وجاءت الأغلبية البرلمانية الحديدة توبيد سياسة المحافظين ، فتولى الوزارة سالسبورى الذي لم يقتنع بسياسة العزاة . وأخذت السياسة البريطانية ــ تحت تأثير الماليين في إفريقيا من أمثال سيسل رودس فى جنوب إفريقيا ، وماكينون فى شرق إفريقيا ، وهارى جونستون فى نياسالاند ، وجولدي في نيجيريا ــ تتجه نحو بناء إمبراطورية إفريقية . ولذا شهدت هذه الفترة اندفاعاً بريطانياً نحو عقد اتفاقات دولية من أجل التمكن من حيازة مستعمرات في إفريقيا ، فشهدت سنة ١٨٩٠ إعلان الحماية على شرق إفريقيا ، كماشهدت تآمر حكومة الرأس على جمهورية جنوب إفريقيا ، وتشجيع المهاجرين البريطانيين إليها من أجل المطالبة بحق الانتخاب والاشتراك في الحكومة ، كما شهدت أيضاً تبدل وجهة نظر الحكومة بشأن التدخل في شئون مملكة الأشانيي . وشهدت اتفاق فرنسا وإنجلترا بشأن شمال نيجيريا .

كما دفعهم إلى ذلك أيضاً هذا الصراع الدولى الذى شهدته أرض إفريقيا من الدول الأوروبية ، مما كان نذيراً برفع أعلام هذه الدول الأوروبية على أجزاء كبيرة من إفريقيا دونالعلم البريطانى ولن تكون من نتيجة لهذا العمل سوى تقهقر التجارة البريطانية ، ونزول أرقام الصادرات البريطانية . وقد جاءهم هذا النذير حين رفعت غرفة مانشستر التجارية بين سنتى ١٨٨٢ وقد عامر من شكوى إلى الحكومة البريطانية تشكو هبوط أرقام التجارة في غرب إفريقيا من ٩١٠ ألفاً من الجنيهات في سنة ١٨٨١ إلى ٣١٨ ألفاً . وعزت الغرفة ذلك إلى سوء النظام في الحكومة هناك ، وانعدام شق الطرق وعدم مد الحطوط الحديدية في مملكة الأشانتي .

## جنوب إفريقيا :

منذ القرن السابع عشر استقر بعض الهولنديين والفرنسيين فى الطرف الجنوبى الغربى من إفريقيا وكونوا مستعمرة الرأس . واشتغلوا هناك ونموا إلى حد أن أصبحوا يصدرون كميات لا بأس بها من القمح والنبيذ ، وكان يدير هذا الجزء ضابط هولندى كبير يساعده مجلس تنفيذى يملى إرادته على السكان . ولكن لم يكد القرن الثامن عشر يقترب من منتصفه حتى بدا أن أعباء شركة الهند الشرقية الهولندية ثقيلة وأنها على وشك الإفلاس. كما بلغ سخط الأوروبيين من السكان على إدارتها أن أعلنوا الثورة وطردوا أعضاء الحكومة .

واستولت إنجلترا على هذا الجزء خلال الحرب النابليونية ، ثم عادت هولندا إليها ، ولكنها باعتها بعد ذلك إلى إنجلترا مع غيرها من الحصون الهولندية الإفريقية مقابل ستة ملايين من الجنيهات . وبذلك أصبح هذا الجزء بريطانياً يكوِّن جزءاً من المستعمرات (المهاجر) البريطانية فيما وراء البحار .

وكانت هذه الإدارة البريطانية الجديدة \_ إلى جانب ما نفذه الحكم البريطاني من إلغاء الرق في الأملاك البريطانية \_ سبباً في هجرة الهولنديين والفرنسيين (الأفريكانز) إلى الشرق حيث أقاموا جمهوريتي ناتال وأورنج الحرة . وتتبع الجيش البريطاني هوئلاء المهاجرين ، فاستولى على ناتال وضمها إلى مستعمرة الرأس في سنة ١٨٤٤ . وكانت ناتال أهم ما تعنى بريطانيا بسبب موانيها ، فهاجر هولاء الإفريكانز هجرة جديدة حيث عبروا نهر الفال ، واستقروا في أرض جديدة ، أطلقوا عليها اسم جمهورية جنوب

إفريقيا ، وكان ذلك فى سنة ١٨٤٩ ثم تغير اسمها فيما بعد إلى الترنسفال ونشب الحلاف بين البريطانيين وهذه الجمهورية الجديدة بشأن الحدود ولكنه سوى فى سنة ١٨٧٩ .

وكان من الطبيعي أن تهاجر جماعات البريطانيين إلى هذه الأملاك البريطانية الجديدة ، كما تتجه إليها أنظار أصحاب رءوس الأموال لاستثمار أموالهم . ومن أهم الشخصيات التي عاشت هناك سيسل رودس الذي ألف شركة جنوب إفريقيا . وقاومت حكومة الترنسفال اتجاه البريطانيين نحو أراضيها فكان أن أخذ البريطانيون جانب الإفريقيين الوطنيبن (الزولو) في نزاعهم مع البوير حول الأرض . هذا في الوقت الذي كان فيه بعض رجال حكومة الترنسفال يرون ما تعانيه بلادهم من المصاعب لاسيما المالية ، فاقتنعوا بأن مصلحتهم تقتضي ضم بلادهم إلى الأملاك البريطانية ، بل إنهم سوف يبحثون عن قوة أوروبية أخرى تنصرهم إذا رفضت بريطانيا هذا الضم . هذا في الوقت الذي كانت حكومة الرأس ومعها الماليون البريطانيون يضغطون على الحكومة البريطانية من أجل قبول هذا الضم .

وكان هذا الاتجاه كفيلاً بتوجيه عداء الزولو إلى الحكومة البريطانية فوجهت إليهم بريطانيا جيشاً سحقهم ، ومن ثم بدأ التفكير في سحب طلب الضم ، هذا في الوقت الذي دارت فيه المعركة الانتخابية في إنجلترا ، وقاد جلادستون زعيم الأحرار المعركة ضد الضم . ولما نجح في تولى السلطة سنة ١٨٨٠ وقف في وجه هذا الضم ، مما كان سبباً في خيبة أمل الموالين لبريطانيا في الترنسفال وأصحاب رءوس المال من البريطانيين . فكان هذا سبباً في ارتفاع أسهم معارضي الضم من البوير ، بل أمعنوا في سياسة العداء لحكومة الرأس ، فكان أن نشبت الحرب بينهما (حرب البوير الأولى) حين قبض البوير على بضع عربات تتبع حكومة الرأس بتهمة التهرب من دفع الضرائب ، وهوجمت فصيلة بريطانية وقتل نصف رجالها . وأخذ من دوفع الضرائب ، وهوجمت البريطانية في أكثر من موقعة . هذا في الباقون أسرى ، وهزمت القوات البريطانية في أكثر من موقعة . هذا في الوقت الذي كانت الوزارة البريطانية ترغب في تسوية الأمور مع البوير، وانتهى الأمر في سنة ١٨٨١ بعقد صلح يعترف باستقلال حكومة الترنسفال

على أن تكون تحت الحماية البريطانية ، وأن يكون مظهر هذه الحماية تولى بريطانيا جميع الشئون الخارجية لحكومة الترنسفال ، ومنها حق عقد المعاهدات إلى جانب حق تنقل جيوشها داخل الترنسفال كما حددت الحدود نهائياً ، وأن يمثل الحكومة البريطانية لدى حكومة الترنسفال مندوب سام بريطاني يقيم في بريتوريا .

ولم يلبث أن اكتشف الذهب فى الترنسفال . وهاجر البريطانيون إليها فى أعداد كبيرة . وحصلت شركة الذهب البريطانية على امتياز استغلال هذه المناجم مع حرية الدخول والسفر والإقامة للبريطانيين ثم عدم خضوعهم لأية ضرائب إضافية . ووصلت أعداد هولاء المهاجرين إلى حد أن أصبحوا الممولين لمعظم دخل الترنسفال . ومن ثم أصبحوا يجدون أنفسهم أصحاب حق فى توجيه سياستها . فتقدموا إلى الحكومة بطلبات مباشرة عن ضرورة حصولهم على حق الانتخاب . فكان أن صدرت سلسلة من ضرورة حصولهم على حق الانتخاب . فكان أن صدرت سلسلة من التشريعات بين سنتى ١٨٩٠ و١٨٩٤ تحد من هجرة البريطانيين وتزيد من صعوبة الحصول على الجنسية الترنسفالية .

وقام السير سيسل رودس وقد أصبح رئيساً لوزارة مستعمرة الرأس يعضد هو لاء البريطانيين وأخذ يضغط على الحكومة البريطانية لأجل ضم هذه الجمهورية المستقلة إلى التاج البريطاني واتصل بالسير أوستن تشامبرلن الذى أصبح وزيراً للمستعمرات فى بريطانيا ويتزعم سياسة بناء إمبراطورية بريطانية فيما وراء البحار ، واتفق معه على وجوب البدء بالعمل من أجل هذا الضم . ورأيا أن ذلك لن يكون إلا بالحرب :

وفى سنة ١٨٩٥ بدأ تنفيذ المؤامرة المعروفة باسم (غارة جيمسون) وكان جيمسون هذا رجلاً بريطانياً دفع له ببعض المال كى يقود جماعة من البريطانيين المغامرين يعبرون الحدود إلى الترنسفال حيث يستقرون أينما يريدون ، ويكونون سبباً فى اضطراب جديد يقع هناك . فعرفت حكومة الترنسفال خبر هذه المؤامرة ، وقبضت على الرجال المغامرين منهم جيمسون هذا ، وسلمته إلى حكومة الرأس لمحاكمته ، فحكم عليه بالحبس سنة واحدة ،

ثم أطلق سراحه ، فأيقنت حكومة البوير تحت رياسة المستركروجر أن حكومة الرأس – وعلى زأسها السير سيسل رودس – تتآمر على استقلالها ، كما أيقنت أن ساعة الحرب قد دنت . فعقد مع جمهورية أورنج الحرة حلفاً دفاعياً من أجل المساعدة في حالة الحرب ، وكان ذلك في سنة ١٨٩٧ كما أخذ يستورد السلاح من الحارج .

هذا في الوقت الذي بدأت ألمانيا سياستها الاستعمارية وأخذت جانب البوير في هذا الصراع . حتى لقد أرسلت إلى كروجرتهنئة حين انتصروا على الإنجليز في المرة الأولى ( لأنه أفلح في المحافظة على استقلال بلاده(١) . فكان ذلك سبباً في تشدد البوير في الموقف ورفضهم كل مفاوضة مع إنجلترا ، حين أرسلت هذه لجنة برياسة اللورد ملنر لتحقيق الأمر . لا سيما وأن هذه اللجنة كتبت في تقريرها تندد بسوء معاملة حكومة الترنسفال للرعايا البريطانيين .

وفى أكتوبر سنة ١٨٩٩ وجه كروجر إلى البريطانيين إنذاراً بوقف كل مايقومون به من نشاط يهددجمهوريته . وفى ١١ أكتوبر اندلعت الحرب (حرب البوير الثانية ) حين استولى البوير على قطار عند حدود دولة أورنج ، وبادر كروجر بالهجوم على ناتال وقدرت إنجلترا أنها ستهزم الجمهوريتين (أورنج والترنسفال) سريعاً إلا أنها باءت بالفشل . ومنيت جيوشها بهزائم متكررة ، مما دعاها إلى الاستنجاد بكبار قوادها . ومنهم كتشنر الذي كان في مصر يقود حملتها ضد دراويش السودان . وسرعان ما انقلبت الهزائم إلى انتصارات واضطر كروجر إلى السفر إلى أوربا مستنجداً بدوليها وخاصة ألمانيا إلا أن الهزائم الى لقيتها جيوشه أفقدته كل أمل فى أن يجد نصيراً ، فاضطر إلى طلب الصلح فعقد صلح بريتوريا فى مايو سنة ١٩٠٢ وفقدت الجمهوريتان استقلالهما وأصبحتا ضمن المستعمرات البريطانية .

#### محميات جنوب افريقيا:

ا \_ بتشوانالاند :

دخلها الأوروبيون من الجنوب قبل بداية النصف الثانى من القرن

<sup>(</sup>١) انظر صفحة ١٦٤

التاسع عشر ، وكان المستكشفون والمبشرون فى مقدمتهم ، وكان الصراع يدور بين قبائلها الوطنية من الزولو والماشونا والبتشوانا . و عمل الدكتور لفنجستون على زيادة اتصال هذه القبائل بمستعمرة الرأس من أجل حمايتهم من البوير فاعترفت بهم بريطانيا مستقلين فى سنة ١٨٥٢ .

واستمر صراع البوير مع هذه القبائل من أجل طردهم عن الأرض التي يريدها البوير لأنفسهم ، ووقف البريطانيون إلى جانب الوطنيين ، حين أصروا على عدم دفع الضرا ثب إلى البوير لأنهم لايعترفون لهم بسلطة ما عليهم ، فاتجهوا إلى بريطانيا من أجل حمايتهم من البوبير الذين أغروهم بالانضمام إليهم . وكان المستقرون البريطانيون وأصحاب رءوس الأموال يصرخون إلى حكومتهم من أجل احتلال هذا الجزء والحكومة البريطانية ترفض الإصغاء إليهم ، فتقدمت جيوش جمهورية الترنسفال وفرضت سلطتها عليهم ، وأعلنت قيام جمهورية ستلالاند . واتخذت مدينة فريبورج عاصمة لها . فازداد صراخ البريطانيين وحرض سيسل رودس جماعات البريطانيين على الهجرة إلى هذه الأرض ، كي يكون وجودهم مانعاً للبرتغاليين من وصل مستعمرتى موزمبيق وأنجولا لأن ذلك فى نظرهم معناه خنق البريطانيين في الجنوب في الوقت الذي ألحت فيه القبائل الوطنية من البتشوانا والماشونا على الحكومة البريطانية فى طلب حمايتها لهم . فلم يسع المندوب السامي البريطاني Sir Heurcles Robinson سوى أن يرسل جيشاً تحت قيادة السير شارلس وارن لتنظيف أراضي البتشوانا من البوير في الوقت الذي حاولفيه رئيس وزراء الرأس السير توماس أوبنجتون Sir Thomas Upington – وكان من البوير – التفاهم مع حكومة الترنسفال ، ونجح الجيش البريطاني في إسقاط حكومة جمهورية ستلالاند في سبتمبر سنة ١٨٨٥ وضمها إلى مستعمرة الرأس . ولكنها فصلت عنها فيما بعد ه وأصبحت محمية منفصلة تحمل اسم بتشوانالاند تعمل فيها بضع شركات بريطانية في الزراعة والتعدين .

#### ب ـ سوازيلاند:

بدأ ظهور قبائل السوازى على مسرح الحوادث في القرن الثامن عشر،

ووقعوا تحت سيطرة الزولو فى بداية القرن التاسع عشر . فلما أصبحت دولة الزولو تحت الحكم البريطانى حين احتل هوًلاء ناتال ، انتهز السوازى الفرصة واستقلوا ، وأسسوا مملكتهم الحالية وعاد الزولو يحاولون السيطرة عليهم فكان السوازى يحتفظون بعلاقة طيبة بالبوير من أجل أن يدافعوا عنهم . وعند ما احتل البريطانيون الترنسفال فى سنة ١٨٧٧ ظل السوازى أصدقاء للبريطانيين وانضموا إليهم عندما هاجموا السيكوكونى ، حينما كان هولاء حلفاء للزولو .

وعندما استقلت الترنسفال سنة ١٨٨١ ( إثر حرب البوير الأولى) اعترف البوير باستقلال سوازيلاند وحددوا الحدود فيما بينهم . وفى اتفاق لندن سنة ١٨٨٤ اعترفت الترنسفال مرة أخرى باستقلال سوازيلاند ، ولكن البوير عادوا يحاولون بسط سلطتهم عليهم . فلم يجدوا بداً من أن يلجئوا إلى البريطانيين يشكون البوير ويطلبون حمايتهم لهم . وكان أن اكتسح البوير والباحثون عن الذهب مملكتهم ، فعاد ملكهم إلى الإلحاح فى حماية البريطانيين لهم ورُفض هذا الطلب . وأرغمت سوازيلاند على أن تمنح جمهورية الترنسفال مجموعة من الامتيازات مثل أعمال البنوك والبريد ، والتلغراف والجمارك . علاوة على امتيازات تبيح لهم حرية التعدين والرعى في مناطق حدودها . وبذلك أصبحت سوازيلاند فى واقع الأمر محمية بويرية تتمتع بحكومة ذاتية .

وفى سنة ١٨٩٣ عقد اجتماع بين السير هنرى لوك المندوب السامى أبجنوب إفريقيا والرئيس كروجر اتفق فيه على منح الترنسفال حق إدارة سوازيلاند . ولم تكن الترنسفال تريد من السوازيلاند سوى السيطرة على الإقليم الساحلي الذي يقع في شرق بلادهم من أجل الوصول إلى البحر . ولذا عمل السوازيلاند مرة أخرى على طلب الحماية البريطانية وألحوا في هذه الحماية حين زار سنة من زعمائهم لندن .

وقامت العداوة بين البريطانيين والترنسفال ووقف الأولون فى وجه وصول الآخرين إلى البحر وانتهزت جمهورية الترنسفال فرصة موت الملك

Umbandine فى سنة ۱۸۸۹ ليسندوا الزعيم Ubane ويقيموه ملكاً فى سنة ۱۸۹۸ ، ولكنه أرغم على الهرب فى سنة ۱۸۹۸ ، وكتبت الملكة أرملة آلله Umbandine إلى حكومة إنجلترا تطلب تدخلها لتحترم الترنسفال شروط الاتفاق . وفى خلال حرب البوير الثانية (۱۸۹۸ – ۱۹۰۲) أخذ السوازى جانب البريطانيين حتى إذا انتهت الحرب دخلوا فى الحماية من جديد فذهب إليهم مندوب بريطانى خاص وأقام حكومة مؤقتة Perovisional Administation

وفى سنة ١٩٠٣ جعلت إدارة سوازيلاند من اختصاص حاكم الترنسفال اللورد ملنر ، وفى يوليو سنة ١٩٠٤ صدر تصريح يزيد من سلطة الحاكم ، ولكن فى سنة ١٩٠٦ انفصلت حكومة السوازيلاند عن حكومة الترنسفال وألقيت مسئوليتها مباشرة على عاتق المندوب السامى البريطانى بجنوب إفريقيا فى سنة ١٩٠٧ عين لها مندوب سام بريطانى خاص بها وأصبحت محمية بريطانية بعد تأليف الاتحاد .

#### حـ باسوتولاند:

لم يتجمع الباسوتو حول زعيم لهم قبل سنة ١٨٢٤ ، ويبدو أن سبب تجمعهم هو مقاومة غزوات الزولو حين أغاروا على قبائلهم المشتتة أيام الملك شاكا الزولى ، وخلفائه . فكان الزعيم ماشاشا هو الذى جمعهم وكوّن منهم قوة وقفت أمام هجمات الملك Mosilikatz الزولى فى سنة ١٨٣١ ؟

وقدم إليهم المبشرون البروتستانت ولقوا منهم ترحيباً . وحين هاجر البوير إلى الشمال وكونوا جمهورية أورنج الحرة بدأ نزاعهم مع الباسوتو ، حول الأرض ، التي أراد البوير الاستقرار فيها وإبعاد الباسوتو منها . ولم يكن الباسوتو يعنون بالأرض قدر عنايتهم بالماشية لأنهم رعاة قبل أن يكونوا زراعاً ولكن الأرض هي مكان رعيهم ?

وفى سنة ١٨٤٢ تدخل السير جورج نابيير بينهم وبين البوير فكانت نتيجة هذا التدخل عقد معاهدة بينهم وبين البريطانيين جعلت من بلادهم محمية بريطانية.

ويبدو أن الحماية البريطانية شجعتهم على الإغارة على القبائل الأخرى

فاشتدت هجماتهم على البتشوانا وتدخل البريطانيون فى الأمر وأرسلت إليهم مستعمرة الرأس الكابتن واردن Warden ليخضعهم ولكنه هزم أمامهم ، فنهبوا المنطقة كما نهبوا الوطنيين المعارضين لهم والذين وقفوا إلى جانب البريطانيين ، ودارت المفاوضات بين الطرفين ولكنها فشلت . فعادت الحرب من جديد وأرسل إليهم الجنرال هارى سميث حاكم مستعمرة الرأس ، فنجح فى إخضاعهم وتعهد زعيمهم بالمحافظة على الأمن والهدوء .

إلا أن الحلاف بينهم وبين البوير عاد إلى الظهور ، ويبدو أن هوًلاء الآخرين كانوا مصممين على إجلائهم فلجئوا إلى البريطانيين يطلبون حمايتهم . ولكن يبدو أن تهاون البريطانيين فى هذه الحماية أطمع البوير ، فعادوا يحاربونهم فاحتلوا بعض حصونهم ، وأخذوا منهم بعض أراضيهم فكان إلحاحهم من جديد على البريطانيين فى طلب الحماية . وكان ذلك سنة ١٨٦٨ ، فأجابتهم إنجلترا إلى طلبهم .

ولذلك عقدت بريطانيا مع البوير معاهدة فى العام التالى تعهد فيها البوير باحترام حدود دولة الباسوتولاند . وفى سنة ١٨٧١ ضمت الباسوتولاند إلى مستعمرة الرأس . وثار الباسوتو على الحكم البريطانى سنة ١٨٧٩ إلا أنهم هزموا ، فعادوا إلى خضوعهم وجددوا معاهدة الحماية وجردتهم الحكومة البريطانية من سلاحهم .

#### اتحاد وسط إفريقيا:

كان سيسل رودس أحد المهاجرين البريطانيين إلى جنوب إفريقيا ، وعمل فى زراعة القطن ولم يتم العشرين من عمره. ثم اشترك فى العمل فى حقول الماس ، وعندما حصل على درجته العلمية من اكسفورد انضم إلى شركة De Beers للتعدين فى سنة ، ١٨٨ ، فكان روحها الموجهة . كما ألف شركة جنوب إفريقيا ، وحصل لها على امتياز العمل فى جنوب إفريقيا ثم الترنسفال ، وكان يحلم بالعلم البريطانى مرفوعاً على كل جنوب إفريقيا بل أيضاً على شرق إفريقيا وشمالها كى يمتد حزام رأسى بريطانى - لاسيما بعد بأن احتلت بريطانيا مصر فى سنة ١٨٨٧ - من القاهرة إلى الكاب ، يجرى خط حديدى عبر القارة . وكان أول من تنبه إلى خطر وجود الألمان

والبرتغاليين على شاطئ القارة الشرقى والغربى ، لاسيما بعد أن أعلن الألمان حمايتهم على إفريقية الجنوبية الغربية في سنة ١٨٨٤ ، كما حاول البرتغاليون إثبات وجودهم خلال عقد مؤتمر برلين ، وحاولوا التوسع إلى الداخل لأن حدود مستعمراتهم الداخلية لم تكن قد حددت بعد . فخاف أن تحاول إحدى الدولتين ضم منطقتي نفوذهما ، فيمتد حزام عرضي عبر القارة يضع الحد الشمالي للأملاك البريطانية في الجنوب ، كما كان يخاف خطر البوير وسياستهم العدائية نحو بريطانيا . وقد رأينا كيف كان يسعى فى بريطانيا من أجل الحصول على امتيازات العمل في جنوب إفريقيا بينما كان يشجع البريطانيين على إحداث الاضطرابات في جمهورية الترنسفال ، وكذلك على الهجرة على أراضي البتشوانا . وكان رودس لايثق كثيراً بسياسة الحكومة البريطانية التي توصف بالتردد ، فلما أعلنت الحماية البريطانية على بتشوانالاند في سنة ١٨٨٥ ، تقدم رودس ليحصل من لوبنجولا ملك الماتابيلي على معاهدة ، يضع فيها الملك نفسه تحت الحماية البريطانية في سنة ١٨٨٨ ، فى الوقت الذى حصلت فيه شركة جنوب إفريقيا على حق العمل فى أراضيه . وقد حاولت الشركات المنافسة أن تبين للملك مدى الغبن الذي وقع عليه ، ولكن هذا كله لم يمنع الشركة من العمل لاسيما وقد حصلت على مرسوم بتأليفها من الحكومة البريطانية يبيح لها مباشرة جميع سلطات الحكومة . وعند ماتولى رودس رياسة الوزارة فى مستعمرة الرأس فى يوليو سنة ١٨٩٠ أخذ يشجع البريطانيين على التوغل فى الشمال وسكناه ، ووعدهم بآلاف الأفدنة لمن يستقر منهم ، فلم يأت شهر سبتمبر حتى كان الزاحفون قد وضعوا أساس مدينة سالسبورى . ومنح الدكتور جيمسون قائدهم في الزحف سلطة منح الأراضي للمستوطنين وكان نجاح هؤلاء القادمين في الاستقرار يؤدى إلى تشجيعهم على مزيد من الزحف نحو الشمال وحكومة الرأس تشجعهم بوعودها بالاستيلاء على مزيد من الأرض . وظلت هذه الغارات تتوالى . ولما اكتشفت غارة جيمسون على الترنسفال وقبض عليه كما مربنا استقال السير رودس من رياسة الوزارة ولكنه ملك حرية العمل . وفي أكتوبر سنة ١٨٩٨ تنازلت الشركة عن سلطتها الإدارية للحكومة فأعلن قيام مستعمرة روديسيا الجنوبية فالشمالية ، وفقدت الشركة حقوقها التشريعية وأصبح موظفوها خاضعين للحكومة .

وامتدنشاط المبشرين البريطانيين إلى ما حول بحيرة نياسا . وفي سنة ١٨٧٨ تأسست شركة البحيرات من أجل استغلال المنطقة وأرسلت المستر لوجارد لرعاية مصالحها ، في الوقت الذي أرسل هارى جونستون ليتصل بالزعماء ليعقد معاهدات الحماية على نحو ماكان يفعل كارل بيترز في الشرق . وأعلنت الحماية البريطانية رسمياً على المنطقة في مايو سنة ١٨٩١ وأيدت الحكومة حقها ببضع قطع بحرية أرسلت إلى هناك من أجل سهولة الوصول اليها من المحيط . وكذلك من أجل تسهيل الاتصال بين شواطئ البحيرة . وكان الاتفاق مع البرتغال في نفس السنة هوالذي حدد الحدود بينهما ، وحملت هذه المحمية اسم محمية وسط إفريقيا حتى أكتوبر سنة ١٩٠٧ ، حين أصبح السمها محمية نياسالاند ، وجعلت إدارتها من اختصاص وزارة المستعمرات .

#### اتحاد شرق إفريقيا:

كان شرق إفريقيا موضع اهتمام البريطانيين منذ بداية الربع الثانى من القرن التاسع عشر ، بسبب كونه مركز تجارة الرقيق التى تقاومها الحكومة ، وكسبت من الدول الأوروبية حق تفتيش السفن البحرية بحثاً عن الرقيق لأجل تحرير أفراده ومحاكمة قباطنة السفن التى تحمله . وأصبح القنصل البريطانى في شرق إفريقيا ذا مركز ممتاز لدى السلطان سعيد بن برغش ، ورفعت حماية بريطانيا لابنه مجيد وتمكنها من إجلاسه على عرش أبيه من مكانة إنجلترا . وزاد اهتمام بريطانيا بهذه المنطقة بعد أن فتحت قناة السويس للملاحة البحرية في سنة ١٨٦٩ ، وقد حاول اسماعيل باشا إرسال حملة بحرية إلى هذه الأنحاء لإيجاد مخرج على المحيط الهندى لتجارة مديرية خط بحرية إلى هذه الأنحاء لإيجاد مخرج على المحيط الهندى لتجارة مديرية خط المسرى يهدد نفوذ سلطان زنجبار ، أدى إلى انسحاب المصريين . فقد كان الحديو أضعف من أن يقف في وجه بريطانيا ، لاسيما وأن الحالة المالية قد ماءت واحتاج إلى مساعدة البريطانيين في معالحته لها .

هذا فى الوقت الذى وجه فيه المبشرون البريطانيون أنظارهم إلى شرق إفريقيا وأوغندا ، على أثر النداء الذى أذاعه لفنجستون فى سنة ١٨٥٦، كما اتجه الرأسماليون البريطانيون إليها أيضاً وسعوا فى تأليف شركة تحصل

من سلطان زنجبار على عقد امتياز لاستغلال أراضي هذه المنطقة نظير ٢٠٪ من صافى الأرباح ، وبعد كثير من المفاوضات عقد الاتفاق فى سنة ١٨٨٧ ، واهتم بشرق إفريقيا أيضاً ليوبلد ملك بلجيكا فأرسل إلى هناك « قنصلاً » فى سنة ١٨٨١ ليعقد مع السلطان معاهدة استثمار لأراضيه نظير نسبة فى الأرباح أيضاً ، ولكنه لم يلبث أن ركز اهتمامه فى حوض الكونغو .

واتجه إلى هناك أيضاً كارل بيترز رئيس جمعية المستعمرات الألمانية ، وجد فى عقد المعاهدات مع زعماء القبائل الذين رضوا أن يضعوا أنفسهم تحت الحماية الألمانية ، وتوجت هذه الجهود بعقد معاهدة مع سلطان زنجبار فى سنة ١٨٨٨ ، وأخرى مع ملك بوجندا فى سنة ١٨٩٠ ، برغم أن معاهدة كهذه قد عقدت من قبل بين ملكها والمستر ستانلى .

ومن ثم رأت الدول حسم هذا التنافس فيما بينها ، فتألفت أولا بلخنة بريطانية فرنسية ألمانية لفحص مدى حقوق السلطان في هذه المنطقة ، فانتهت اللجنة إلى أن نفوذه مقصور على المنطقة الساحلية ولا يتعمق في الداخل أكثر أمن عشرة أميال . ومن ثم عقد اتفاق بين إنجلترا وألمانيا بقسمة شرق إفريقيا إلى منطقتي نفوذ : بريطانية في الشمال وألمانية في الجنوب ، بخط يصل بين الساحل شمال مصب ثهر باجاني إلى شمال ميناء شاراتي على بحيرة فيكتوريا ، على أن تطلق يد فرنسا في مدغشقر ، وكان ذلك في نوفمبر سنة ١٨٨٦ ، وغداة الاتفاق تألفت شركة شرق إفريقيا الملكية البريطانية من أجل العمل في المنطقة التي حددت لها ، بعد أن حصلت على امتياز لمدة خمسين سنة ، واستأجرت الشريط الساحلي التابع للسلطان بإيجار سنوى بخلاف منطقة أخرى أبرمت الشركة لأجلها أكثر من ٢١ معاهدة مع زعماء القبائل في الداخل .

هذا فى الوقت الذى اتجه فيه المبشرون إلى أعالى النيل حيث كانت هناك أربع مالك مستقلة هى بوجندا وأونيورو وأنكولا وتورو ، وكانت الأولى أكثر ها تقدماً وانتعاشاً ، ونجحت الجمعيات فى أن تحصل من ملك بوجندا على إذن بالاستقرار وإنشاء المراكز التبشيرية فيها . فلما تألفت الشركة أسبغت حمايتها على هولاء المبشرين ، مما شجعهم على أفتتاح مراكز جديدة فى الداخل . فكان أن دب النشاط فى الجمعيات التبشيرية وخرج منها ما نستطيع

أن نسميه بحملات مختلفة الأهداف . واعتنق موانجا ملك بوجندا المسيحية ؟ ودخلت الميدان أيضاً جمعيات تبشيرية كاثوليكية . وكان من الواضح أن الجمعيات البروتستانية تمثل النفوذ البريطانى ، بينما كانت الجمعيات الكاثوليكية تمثل النفوذ الفرنسى ، فقام النزاع بينهما ، هذا فى الوقت الذى تبين فيه التجار العرب مافى هذا التوسع التبشيرى من خطر على الإسلام أولاً ، وعلى عملهم التجارى ثانياً ، فكان أن وقع الملك فريسة لمؤامرات مثلثة . فخلع الملك موانجا بوساطة العرب ، وبدأ الملك الجديد اضطهاداً قاسياً للمسيحيين الذين هربوا من أنكولى . ثم نجح موانجا فى العودة إلى العرش بمعونة المسيحيين فى مايوسنة ١٨٨٩ واسترد عاصمته . ولكنه طرد من جديد وجلس على العرش كاليما ". ولكنه لم يلبث أن مات وخلفه موبوجو ، فكانت عودة القوة إلى المسيحيين .

هذا في الوقت الذي عقدت فيه معاهدة جديدة بين ألمانيا وبريطانيا تؤكد معاهدة التقسيم الأولى . وبعثت الشركة بالكابتن لوجارد على رأس خمسمائة من الجنود السودانيين ، ليعيد الأمن إلى نصابه ، ويوطد للشركة أساس العمل . ونجح في هدفه بعد أن توصل إلى عقد اتفاق بين البروتستانت والكاثوليك رضى فيه الطرفان باقتسام مناطق العمل وكذلك اقتسام مناصب الدولة بين أتباعهم . وعقد الملك معاهدة مع لوجارد يعترف فيها بالحماية البريطانية على بلاده م

ولكن هذه الحروب المستمرة وكذلك اتساع منطقة العمل ، وضعف مالية الشركة مع عظم العمل الذي تقوم به ، أدى بها إلى معاناة الصعاب المالية ، التي اضطرتها إلى إعلان تصميمها على الانسحاب . ولكن هذا الانسحاب كان أكبر ما يضر بالجمعيات التبشيرية فتدخلت لدى الحكومة البريطانية ترجوها مساعدة الشركة على مواصلة العمل . لأن انسحابها (يعني في نظرهم أنهيار ماتم من عمل البعثات ، ويعيد هذا الركن من إفريقيا إلى عهد الفوضي والحروب ) . وتحت تأثير ضغط الجمعيات التبشيرية قررت الحكومة إرسال المستر بورتال لفحص الأمر وكتابة تقرير . وكانت تتبيحة ذلك أن منحت الحكومة الشركة قرضاً يمكنها من الاستمرار في العمل حتى سنة ١٨٩٣ . ولكن تصميم الشركة على الانسحاب جعل تقدم الحكومة

البريطانية إلى العمل أمراً لا مندوحة عنه . فعقدت معاهدة جديدة مع موانجا ملك بوجندا بقبول الحماية البريطانية ، ثم عقدت معاهدة مماثلة مع بقية الملوك . إلا أن كباريجا ملك أونيورو صمم على مقاو مة كل تدخل فى مملكته ، فأدى الأمر إلى الحرب التي استمرت حتى سنة ١٨٩٧ ولكنها انتهت بهزيمته . ولما أتمت إنجلترا عقد المعاهدات مع الملوك ، أعلنت للعالم الحارجي أمر وضع الحماية البريطانية على ما سمى بمحمية أوغندا في سنة ١٨٩٩ ، وظلت وهى تحتوى على الممالك الأربع الإفريقية ، وأتبعتها لوزارة الحارجية وظلت كذلك حتى سنة ١٩٠٥ حين تبعت وزارة المستعمرات .

فلما قامت الحرب العالمية الأولى ، استولت الجيوش البريطانية على الأملاك الألمانية فى شرق إفريقيا ، وتولت إدارتها . حتى إذا عقدت معاهدة فرساى وجردت ألمانيا من أملاكها أعطيت مستعمرة شرق إفريقيا الألمانية إلى إنجلترا انتداباً ، فأطلقت عليها اسم تنجانيقا ، وبعد أن فصل عنها إقليما رواندا وأوراندى اللذان أعطيا إلى بلجيكا انتداباً أيضاً . فأوكلت بلجيكا أمر إدارتهما إلى حكومة مستعمرة الكونغو . واستبدلت بريطانيا باسم إفريقيا البريطانية اسم كينيا .

#### غرب إفريقيا:

تقع جامبيا البريطانية على نهر السنغال لمسافة ٢٠٠ ميل ، وهي تضم عدداً من الممالك الوطنية وأهمها بارا في الشمال ، وكوميني في الجنوب ، وتسكنها قبائل أشهرها الماندنجو والجولف والجولا . جاء إليها البرتغاليون في القرن الحامس عشر ، وشاركهم في تجارة الرقيق البريطانيون والفرنسيون والهولنديون وقد سبق أن ذكرنا أن أولى الشركات البريطانية هناك ، كانت شركة المخاطرين التي حصلت من الملك جيمس الأول على مرسوم يبيح لها التجارة في هذه الأنحاء . وفي سنة ١٨٨٣ أسست الشركة الإفريقية الملكية . وفي سنة ١٨٨٣ انفردت بريطانيا بالعمل هناك طبقاً لشروط معاهدة فرساى ، ومنذ هذا الوقت أخذت الشركة تتصل بالسلاطين الوطنيين لعقد المعاهدات التي هذا الوقت أخذت الشركة عيرها . وكان الإشراف على هذه الأجزاء عن طريق تبعيتها لإدارة سيراليوني . حتى إذا انحلت الشركة الملكية في سنة ١٨٦٣ تجعلت جامبيا إدارة مستقلة . وفي سنة ١٨٦٦ أصبحت جزءاً من اتحاد غرب

إفريقيا ، وظلت كذلك إلى سنة ١٨٨٨ حين جعلت لها إدارة مستقلة وأعلنت الحماية البريطانية عليها في سنة ١٨٩٣ .

وقاوم التجار محاولة الحكومة سحق تجارة الرقيق بالقيام بأكثر من ثورة في سنتى ١٨٨٢ و ١٨٩٣ وفقد البريطانيون في هاتين الثورتين من رجالهم عدداً كبيراً ، كما سحقت الحكومة أيضاً ثورة سنة ١٩٠٠ .

أما غانا فلم تكن قبل القرن السادس عشر أكثر من مكان يقع خلف ساحل غانا تسكنه – كغيره من الأماكن – قبائل إفريقية تمارس اقتصادها الوطنى ، وتختلف فى قوتها وضعفها وتقوم بينها الحروب فيخضع قويها ضعيفها . ومن أشهر هذه القبائل الأشانتي التي تسكن الداخل حول مدينة كوماسي ، والفانتي التي تسكن عند الساحل ، والتوى والأكوامو . وكانت الأشانتي أقواها وقد نجحت فى فرض سيطرتها على غيرها من قبائل الداخل فكونت معها دولة اتحادية تحتفظ فيها كل قبيلة باستقلالها الداخلى ، على أن تقدم ولاءها لملك الأشانتي . وأشهر مظاهر هذا الولاء مساعدة حربية في وقت الحرب ، ويقاوم هذا الاتحاد اتحاد مماثل كونته قبائل الفانتي مع عدد آخر من القبائل .

ووصل البرتغاليون إلى ساحل غانا وأخذوا فى إنشاء الحصون والمراكز التجارية فاشتغلت هذه القبائل معهم بالتجارة ، فكانت وظيفة كل من الفانتي والأشانتي الوساطة بين هولاء القادمين والقبائل الداخلية . وكان الذهب أهم مواد هذه التجارة (ولذا أطلق عليه البرتغاليون اسم ساحل الذهب ومعه العاج والرقيق وزيت النخيل .

ومنذ نهاية القرن السادس عشر بدأ البريطانيون والفرنسيون والهولنديون يفدون ويقيمون الحصون والمراكز التجارية . وتقوم المنافسة بينهم . وقبل نهاية القرن الثامن عشر تغلب البريطانيون على منافسيهم وانفردوا بهذه الأجزاء يتاجرون مع أهلها . وكانت تجارة الرقيق أهم مواد التجارة رواجاً . وكان السلاح الأوروبي أشد ما يغرى القبائل الداخلية بالهجوم على القبائل الضعيفة من أجل الحصول على الرقيق وبيعه لهم . وكانت هذه التجارة سبباً في تفوق الأشانتي على غيرهم وثرائها ثم قيامها بسلسلة من الهجمات على الدويلات

الأخرى من أجل إخضاعها لسلطانها . وكان أكثر ما تعنى به هذه الدولة المحافظة على الطرق التى تربطها بإقليم الساحل كى تظل التجارة سائرة فى طريقها ، وقد اتخذت من هذه الطريق وإغلاقها فى بعض الأحيان وسيلة للضغط على البريطانيين من أجل إملاء شروطهم . ومن الطبيعي أن تكون فترات سوء التفاهم بين البريطانيين والأشانتي سبباً فى توقف انتجارة ، والإضرار بمصالح التجار . فكانت الحكومة البريطانية تكل إلى حاكم مستعمرة سيراليونى أمر حمايتهم ومفاوضة حكومة الأشانتي من أجل حماية مصالحهم وعقد المعاهدات لأجل هذا الهدف . وكانت أولى المعاهدات في سنة ١٨١٧ وكانت أمثال هذه المعاهدات تثير سخط الفانتي أعداءهم ومنافسيهم .

وفى سنة ١٨٤٣ أشارت لجنة برلمانية ألفت من أجل دراسة أحوال غرب إفريقيا بأن تشرف الحكومة البريطانية على كل المنشآت البريطانية هناك عن طريق حاكم عام مقيم فى ساحل الذهب ، فتم ذلك فى سنة ١٨٥٠.

وفى خلال ذلك قامت الحلافات بين حكومة الأشانتي وحلفائها لأسباب أو لأخرى . فطلب بعضها من البريطانيين حمايتهم كما طلبتها الفانتي .

وفى سنة ١٨٧١ نجحت الفانتي فى تكوين حلف دفاعي مع بعض الدويلات من جيرانهم يربطهم دستور أطلقوا عليه اسم دستور مانكسيم ، هدفه إقامة جو من الصداقة لغرض الدفاع عن مصالحهم ثم العمل على تحسين أحوال دول الحلف والوقوف فى وجه حلف الأشانتي . وقد أرسلت نسخة من هذا الدستور إلى الحكومة البريطانية مشفوعة بطلب الدخول فى حمايتها من أجل تنفيذ برنامج إصلاحي أجيد تخطيطه ، وكانت الحكومة البريطانية حتى ذلك الوقت تميل إلى عدم التدخل ، تحت تأثير سياسة جلادستون القائمة على تفضيل حرية التجارة دون الدخول فى مغامرات استعمارية . وكان الحاكم الجديد يعمل على إغراء الحكومة البريطانية بإجابة طلب دول الحلف بفرض الحماية البريطانية . وتحت تأثير هذا الإغراء قبلت الحكومة المحرة فرض الحماية ، التي تمت وفقاً لمعاهدة أبرمتها بريطانيا مع دولة الفانتي بشرط سعى الحكومة البريطانية إلى تحسين أحوال هذه الدول والتقدم بها

صوب الحضارة بشق الطرق وفتح المدارس : فأعلنت الحماية بمرسوم فى يوليو سنة ١٨٧٤ .

وكان هذا المرسوم بدء تأسيس مستعمرة ساحل الذهب مكونة من ثلاث ولايات على الساحل. ولم تلبث حكومة المستعمرة أن دخلت في حروب مع مملكة الأشانتي من أجل فتح الطرق التجارية ، وانتصرت عليها في مارس من نفس السنة ، وعقدت بين الدولتين معاهدة فومينا Fomena التي قضت بفرض غرامة حربية على دولة الأشانتي قدرها خمسون ألف أوقية من الذهب. مما شجع الدول الإفريقية الداخلة في حلف الأشانتي أن تخرج من هذا الحلف. فحاربتهم الأشانتي كما حاربت غيرهم وانتصرت عليهم مما أعاد إلى الأشانتي هيبتها وقوتها. ولزمت الحكومة البريطانية من هذه الحرب ، كعادتها ، سياسة عدم التدخل في الشئون الإفريقية على غيرما كانت الدويلات الصغيرة تومل .

وكان انتصار الأشانتي سبباً في امتناع الأشانتي عن دفع أقساط الغرامة الحربية للبريطانيين .

وفى سنة ١٨٨٤ تعرضت مملكة الأشانني لفترة اضطراب قاسية نتيجة تنازع أفراد البيت المالك على العرش. فأخذت الدويلات الصغرى تخرج عن طاعتها وتعرض على البريطانيين حمايتها لهم. كما أغلقت الطرق التجارية نتيجة لهذه الفوضى ، فأخذت المصالح البريطانية تتعرض للخطر. هذا في الوقت الذي تحولت سياسة الحكومة البريطانية من عدم التدخل إلى وجوب بناء إمبر اطورية بعد أن تبينت ضعف الصادرات البريطانية إلى هذه الأنحاء ، فأرسلت إلى الأشانتي إنذاراً بسبب عدم وفائها بفتح الطرق التجارية إلى الساحل . فكان ذلك مشجعاً لمزيد من الانهيار في مملكة الأشانتي فلم تلبث الحرب أن دارت بينهم وبين البريطانيين في سنة ١٨٩٩ وانتهت بهزيمة الأشانتي وفرض الحماية البريطانية عليهم واعتقال ملكهم في جزر سيشل وصدرت بالحماية ثلاثة مراسيم في ٢ يناير سنة ١٩٠٧ .

وكان مصب النيجر هو الآخر موضع اهتمام من الشركات الأوروبية التي أسست هناك حصونها وشركاتها إلا أن سوء الأحوال الصحية هناك جعلهم يفضلون الإقامة في جزيرة فرناندو بو . وقد تنافست هذه الشركات

فيما بينها وتبادلت الحصون أكثر من مرة وكانت العلاقة السياسية فيها نتيجة للحياة السياسية في القارة الأوروبية .

ومنذ معاهدة اترخت في١٧١٣ لعبت إنجلترا فى تجارة غرب إفريقيا دور القائد . وكانت التجارة محصورة ــ كما فى غيرها من مراكز غرب أَفِرُيقيا ــ فى : الرقيق ، والعاج ، وزيت النخيل .

ولم يحاول البريطانيون مطلقاً التدخل في إدارة الممالك الداخلية . ومن الطبيعي ألا يكون هناك قانون يحمى مصالح التجار البريطانيين ، فأرسلت العرائض إلى الحكومة البريطانية تطلب تعيين حاكم يحمى هذه التجارة الشرعية . فاستجابت لهم الحكومة وعينت بيركروفت Bearcraft الشرعية . فاستجابت لهم الحكومة وعينت بيركروفت المناع الزعماء حاكماً . فجعل همه إلى جانب حماية المصالح البريطانية - إقناع الزعماء اللداخليين بإبطال تجارة الرقيق . وقد عرف هو لاء الزعماء أن هذا الطلب يعني التدخل في شئونهم الحاصة ، ولذا كون زعيم لاجوس مع زعيم بورتو نوفو حلفاً ومعهم ملك داهومي . ولم يكن هذا الحلف موجهاً ضد البريطانيين بقدر ما كان موجهاً ضد أعدائهم الوطنيين ، لا سيما هو لاء الذين يتعاونون مع البريطانيين ويتخذون منهم تكأة من أجل الإغارة عليهم أو يطلبون منهم الحماية . ومن ثم بدأ التدخل البريطاني يأخذ شكلا إيجابياً . لحماية أنصارهم من الوطنيين البريطانين المعرضين للإغارة عليهم . وحدث أن أنصارهم من الوطنيين البريطانين المعرضين للإغارة عليهم . وحدث أن هاجم الأسطول البريطاني لاجوس في ديسمبر سنة ١٨٥١ ، واستولى عليها وأقام عليها حاكاً وطنياً من أنصاره هو اكيتوى ملكها السابق .

وفى يونيو سنة ١٨٦١ أذن وزير الحارجية البريطانية فى احتلال لاجوس وضعت تحت الحماية البريطانية ( لأنها – فى زعمهم – صارت مهداً للفوضى من جراء الحروب التى دارت بين الزعماء ) ووقعت معاهدة الحماية فى أغسطس من نفس السنة ، فأصبحت لاجوس من الممتلكات البريطانية .

وكان من أثر ذلك أن امتنع الزعماء المعارضون عن تسيير تجارتهم إلى لاجوس وبدءوا يعارضون البريطانيين ، فكسدت التجارة وشعر بكسادها التجار البريطانيون كما شعر بعداء الأهالى مبعوثو البعثات التبشيرية . فسرعان

حما ألقت الحكومة البريطانية عبء حكم هذه الأجزاء إلى حاكم فرناندو بو هأخذ على عاتقه ضم بقية الشاطئ إلى الحكم البريطاني .

وقد تعرضت سفن الإنجليز ومراكزهم فى هذا الجزء لغارات القراصنة من الأوروبيين المنافسين والإفريقيين . فكون التجار البريطانيون اتحاداً من عيينهم لحماية التجارة . ولم يلبث هذا الاتحاد أن أصبح ينظر فى كل مشكلات التجار ، ويفرض الغرامات على المخالفين منهم ، ويتناوب التجار رياسة هذا الاتحاد . ولم يكن لهذه الهيئة مركز قانونى ، ولذا كانت قراراتها تعرض على الحكومة البريطانية للموافقة عليها كى يقوم الحاكم بتنفيذها ، وقد أفادت هذه الهيئة فى تنظيم دفع الضرائب وتسديد الديون ، كما أوجدت نوعاً من الإدارة نجح فى تنظيم الأحوال .

وقد ساعد هذا النجاح على إقبال التجار البريطانيين على العمل هناك ، طوراً بإنشاء المراكز التجارية أو القيام برحلات نهرية إلى الداخل من أجل الوصول إلى السلطنات الداخلية ، وقد أدت هذه الرحلات إلى غضب بعض التجار البريطانيين المقيمين على الساحل ، ، فسرعان ما حرضوا الوطنيين على الاعتداء على بعض موظفي الشركات التي تحاول الدخول إلى الداخل ، أو الذين ترسلهم الحكومة البريطانية لحماية التجار . حتى إذا عقد مؤتمر ببرلين في سنة ١٨٨٤ رغبت بريطانيا أن يوافق المؤتمر على سريان مبادئه على المناطق الداخلية ، ولكن فرنسا عارضت هذه الرغبة وكانت هذه المعارضة على التي منعت وزارة الخارجية من العمل . حتى إذا رغبت الشركات البريطانية قي توسيع أعمالها هناك شجعتها الحكومة على ذلك .

وكان ضعف هذه الشركات لا يمكنها من الجمع بين الغرضين: الربح في التجارة ، والإدارة الحسنة . ولكن الحكومة البريطانية كانت تتدخل في تعيين الموظفين وتصر على أن تكون الضرائب التي تجمعها الشركات وكل مصادر الإيراد لا بد أن يوافق عليها الأهالى . ولذا تجمعت بعض هذه الشركات في شركة واحدة هي شركة النيجر التي تألفت في سنة ١٨٨٦ . شم تألفت بعدها الشركة الإفريقية المتحدة مكونة من فريق آخر من التجار على عليها جميع عليها الشركة الثانية أن ابتلعت الشركة الأولى فانتقلت إليها جميع

حقوقها . وكان المحرك الحقيقي لها هو جورج تاوبمان الذي يطلق عليه اسم مؤسس نيجيريا .

وكان نشاط الشركة البريطانية هو الذى أدى إلى إفلاس الشركتين الفرنسيتين فعرضتا شراءهما على الشركة البريطانية . ولم تلبث هذه الشركة أن حصلت على مرسوم يعطيها حق احتكار تجارة منطقة النيجر حتى إذا حصلت عليه \_ بعد سعى رئيسها جولدى \_ تحولت الشركة إلى شركة النيجر الملكية في سنة ١٨٨٦ .

وكانت سلطة الشركة كاملة على مناطق النهر . فقد ضمنت حرية الملاحة فى بهر النيجر ، ولكن لم يكن لنفوذها أثر فى البر . مما جعل سلطان كونتاجورا يو كد لقومه أن البريطانيين كالسمك يموتون إذا خرجوا من الماء . وكانت سلطة الشركة ملموسة إلى مسافة كبيرة فى الداخل ، برغم أنها بدأت من منطقة ساحلية أشبه بعنتي الزجاجة لا يزيد اتساعها على ١٠٠ ميل ، بينما شمل نفوذها فى الداخل كل حوض النهر . وقد ركزت كل حقوقها على معاهدات عقدتها مع الحكام الإفريقيين سواء من الحكام الصغار أم السلاطين ، وقد بلغ عدد هذه المعاهدات ٢٧٣ معاهدة بين سنتي المحاد ١٨٩٤ و ١٨٩٤

وكانت سلطنات سكوتو وكانو تكونان الحد الشمالى لنفوذ الشركة وكان نفوذ فرنسا يبتدئ عند منحنى النهر ، ولذا عقدت بين الفريقين معاهدة في ٢٦ يونيو سنة ١٨٩١ لتحديد مناطق نفوذ كل منهما .

وفى الداخل كأنت سلطنات الهاوسا الإسلامية يسيطر عليها سلاطين من الفولانى ، استطاعوا بفضل نظامهم الحربى الحصول على مكان السيادة من السكان الوطنيين .

ولذا كان لابد للشركة أن تفتح باب المفاوضات مع هولاء الزعماء من أجل منحها حق الاتجار ، ومن ثم أخذ التصادم يظهر مرة أخرى بين الشركات البريطانية وزميلاتها الفرنسية والألمانية الباقية بشأن الحدود بين مناطق نفوذ كل منها . وانجلى الموقف عن سلسلة من المعاهدات تمت بين سنتى ١٨٩١ و ١٨٩٨ كما تمكنت الشركة من عقد جملة اتفاقات

سلمية مع الزعماء . ومن لم تتوصل معه إلى اتفاق سلمى لحأت معهم إلى القوة فجندت الشركة بعض أفراد من قبائل الحوسا تحت قيادة ضباط بريطانيين .

وفى سنة ١٨٩٩ اشترت الحكومة البريطانية جميع حقوق الشركة بنصف مليون جنيه ، وفى سنة ١٩٠٠ حلت سلطة التاج البريطانى محل سلطة الشركة وسميت المنطقة باسم محمية نيجيزيا الجنوبية .

وبعد عام واحد عينت الحكومة لحكم نيجيريا السير فردريك لوجارد ، وخوّلته سلطة مدّ النفوذ البريطانى إلى الشمال ، وكانت وسيلته فى ذلك الحرب ضد سلاطين الفولانى . فكلما انتصر على أحدهم استبدل به سلطاناً آخر يتعاون مع البريطانيين ، وسرعان ماأقيم الموظفون البريطانيون إلى جانبهم ، وتحدد سنة ١٩٠٧ نهاية الحرب فيما عدا ولايتى كانو وسكوتو اللتين تم إخضاعهما فى سنة ١٩٠٣ حين هرب سلطان سكوتو فأقيم آخر بدلاً منه ، وبذلك أصبحت نيجيريا مقسمة إلى ثلاثة أقسام هى : الأقاليم الساحلية والوسطى ، والشمالية . وفى سنة ١٩٠٤ ضمت الأقاليم الوسطى إلى الساحلية بامم محمية نيجيريا الجنوبية ، وانقسمت إلى مقاطعتين شرقية وغربية ، بينما ظلت الشمالية بمفردها ، وأصبحت المقاطعات الثلاث فى سنة ١٩١٤ تكون عمية نيجيريا مع احتفاظ كل قسم بنظامه الداخلى .

### الصومال البريطانى:

كان الشاطئ الجنوبى لخليج عدن تحت الحكم المصرى خلال حكم السماعيل وتوفيق. حتى إذا قامت الثورة المهدية وأخفقت مصر فى سحقها ، وهزمت حملة هكس التى وجهت إلى المهدى فى الأبيض نصحت الحكومة البريطانية (وكانت قد احتلت مصر وأصبحت تتحكم فى كل أمورها لاسيما المالية والحربية) حكومة مصر بإخلاء السودان . ولما رفض شريف باشا تلك النصيحة استقال وأتى بنوبار باشاعلى أساس الإخلاء . حتى إذا تم الأمر بانتصار المهدية ، وقتل جوردون فى الخرطوم فى يناير سنة ١٨٨٥ ، اعتبرت إنجلترا السودان أرضاً خالية ودعت الدول إلى احتلال الموانى التى أخلتها القوات

المصرية ، كما دعيت تركيا لاحتلال ثغرى زيلع وبربرة ، ولكنها ترددت » فاحتلتهما بريطانيا لتجعلها أساس مستعمرة بريطانية تشمل كل الساحل الجنوبي لهذا الحليج حتى المحيط الهندى وسمى بالصومال البريطاني . واتخذت بريطانيا هذين الثغرين لمراقبة السفن الذاهبة إلى الهند عن طريق البحر الأحمر . ثم توصلت إلى عقد اتفاق مع إيطاليا لتحديد الحدود بينه وبين الصومال الإيطالي .

وفى عهد الإمبراطور منليك الثانى الأثيوبى ، احتلت أثيوبيا مدينة هرر ونشرت نفوذها فى منطقة الأوجادين . وحددت حدوداً تقريبية بينها وبين الصومال .

وفي سنة ١٩٠٣ ظهر في الصومال زعيم ديني هو محمد بن عبد الله ، وأطلق على نفسه اسم المهدى ، ودعا الى التخلص من حكم (الكفرة) ، والتف حولهالصوماليون ، وهدد المراكز الداخلية البريطانية وتعقبه البريطانيون ولكنه كان يتراجع إلى الصومال الإيطالي أو أثيوبيا ، مما جعل مهمة تعقبه صعبة ، ولذا ظل محمد بن عبد الله شوكة في جنب البريطانيين حتى سنة ١٩٠٠. وكان قيام الحرب العالمية الأولى وانشغال البريطانيين بها فرصة أتاحت له الانتصار عليهم أكثر من مرة حتى لم يعودوا يملكون إلا بعض المناطق الساحلية . بل وصل أنصاره إلى بربرة في سنة ١٩١٤ وأحرقوها ، كما سبب للبريطانيين كثيراً من الحسائر في الأموال والأرواح ، ولم يتح لبريطانيا فرصة التغلب عليه إلا في سنة ١٩٢٠ حين عقد الجنرال ونجت لبريطانيا فرصة التغلب عليه إلا في سنة ١٩٢٠ حين عقد الجنرال ونجت من حوله فقبض عليه وقتل . وما زالت سيرة هذا الرجل يتغني بها الصوماليون من حوله فقبض عليه وقتل . وما زالت سيرة هذا الرجل يتغني بها الصوماليون

## السودان الإنجليزي المصرى :

نجح الحكم المصرى فى السودان حين أدخل السودان وأهله فى نطاق، الحضارة الأوروبية على الرغم من قصور الموارد المصرية. إلا أنبعض الوسائل التي استعملها الموظفون الأجانب من حيث الشدة وعدم مراعاة التقاليد الإفريقية أو الإسلامية ، أغضبت أهله . فالتفوا حول محمد بن أحمد حين

قام ينادى بأنه المهدى المنتظر ، الذى جاء ليقيم حكماً إسلامياً نقياً . وكان شهاون المصريين بأمر المهدى ، ثم سوء الأحوال فى مصر من جراء الثورة العرابية ، سبباً فى استفحال الثورة . حتى لقد عجز المصريون عن سحقها جل سحقت الحيوش المصرية فى موقعة شيكان حين وجهت إليه فى الأبيض ، ثما اضطر مصر إلى إخلاء السودان فى سنة ١٨٨٥ ، فى الوقت الذى بدأ فيه الصراع الدولى من جراء امتلاك أجزاء من إفريقيا لا سيما بين بريطانيا «فورنسا .

وقام الحكم الوطنى فى السودان تحت زعامة عبدالله التعايشى ، فكان بدوره فاشلاً إلى أقصى حدود الفشل ، بسبب جهل الدراويش بالحكم وواجباته . فكان أن خسر السودان كل ماكسبه من الحكم المصرى خلال ستين سنة .

وقام الصراع الفرنسي البريطاني على أعالى النيل ، حين عرفت بريطانيا أن فرنسا قد اتفقت مع الإمبراطور منليك على أن يعتمد عليها في مد حدود دولته الغربية حتى مجرى بحر الجبل ، وأن يتعاون معها في رسم حزام فرنسي أقتى يمتد من الصومال الفرنسي إلى داكار ، وأن جيشاً فرنسياً خرج لهذا الغرض من إفريقيا الفرنسية الاستوائية ليلتي بآخر أثيوبي عند مجرى النيل ، ونجح فأوعزت بريطانيا إلى مصر بأن الزمن قد حان لاستعادة السودان . ونجح الجيش المصرى البريطاني المشترك بقيادة الجنرال كتشنر في تحطيم حكم الدراويش واستعادة السودان ليخضع لحكم ثنائي اسماً ، بريطاني فعلا وفقاً لاتفاقين عقدا بينهما في سنة ١٨٩٩ . وهكذا دخل السودان تحت الحكم البريطاني وإن لم يعتبر رسمياً مستعمرة من مستعمراتها .

## طريقة الحكم البريطاني :

كانت جميع المستعمرات البريطانية وإن اختلفت أسماؤها من مستعمرة إلى محمية إلى انتداب ــ فيما عدا جنوب إفريقيا والسودان ــ تتبع وزارة المستمرات ، بينما تبع اتحاد جنوب إفريقيا هذه الوزارة حتى سنة ١٩١٠ فقط حين أصبح تابعاً لوزارة الكومونولث: أما السودان فتبع وزارة الحارجية ، وتنقسم وزارة المستعمرات إلى إدارات للشئون المختلفة مثل إدارة

الزراعة والمالية والتعليم والصحة وهكذا . ويرأس كلاً منها خبير في هذه الشئون . ولهذا المدير أن يستعين بمجلس أو عدة مجالس أو جملة خبراء لدراسة مسألة من المسأئل . مثل المجلس الاستشارى لشئون الصحة أو المجلس الاستشارى لشئون التعليم وهكذا ، كما توجد أيضا لجان داخلية في كل إدارات الحكومة ، تتكون من موظفين أو غير موظفين تمثل فيها وزارة المستعمرات . ثما أن هناك المعهد الإمبراطورى وهو خاص بدراسة شئون المستعمرات ولجنة معهد الغابات التابع للكلية الإمبراطورية للزراعة في المناطق الحارة .

وتنفرد وزارة المستعمرات البريطانية بأنها لا ترسل مفتشين إلى المستعمرات ليكتبوا تقارير عن إدارتها . ولكن وزير المستعمرات على اتصال مباشر بحكام هذه المستعمرات، وهوئلاء مكلفون بكتابة تقارير سنوية عن مجريات الأمور في البلاد التي يتولونها . وهذه التقارير تجمع وتنشر سنوياً كما تنشر محاضر المجالس التشريعية والإحصاءات .

ولكبار الموظفين فى وزارة المستعمرات ممثلون إداريون فى المستعمرات يتصلون بهم رأساً ، وموظفو الوزارة الذين يساعدون المديرين يختارون دائماً من قدامى الموظفين الذين خدموا فى المستعمرات لبضع سنين ، وهناك لجان تولف لزيارة المستعمرات من حين لآخر وكتابة تقارير عنها عندما تنشأ مشكلة من المشكلات التى يتعذر إيجاد حل لها . كما أن بعض ممثلى المستعمرات سواء من الأوروبيين أو الوطنيين قد يدعون لزيارة لندن من وقت لآخر ليتصلوا بوزارة المستعمرات حيث يستمع المسئولون إلى آرائهم أو يبدون ما يعن لهم من الملاحظات .

### نظام الحكم في المستعمرات :

أصبحت جمهوريتا أورنج والترنسفال بعد توقيع صلح بريتوريا مستعمرتين بريطانيتين شأنهما شأن مستعمرتي ناتال والرأس، ولذا أقيم فيهما نظام حكم يشبه ذلك الذين كان فيهما، وظلت كل واحدة من المستعمرات الأربع وحدة مستقلة في شئونها، وتدير كلاً منها وزارة ينتخب أفرادها من البرلمان المنتخب بدوره من الشعب. وكان هذا البرلمان يتكون من مجلسين أحدهما

للنواب والآخرللشيوخ، ويشترط فى العضو أن يكون من أصل أوروبى عاش خمس سنوات فى الاتحاد على الأقل ، ويملك عقاراً ثابتاً قيمته خمسمائة جنيه على الأقل . ويرأس المستعمرات الأربع حاكم عام يسمى بالمندوب السامى .

ولما اجتمع مؤتمر المستعمرات في سنة ١٩٠٨ عرض عليه أمر الحلاف الذي كان كثيراً ما ينشب بين المستعمرات الأربع بشأن الأمور المشتركة بينها ، مثل الرسوم الجمركية ومصاريف النقل ومد السكك الحديدية ، قرر وجوب سن " دستور واحد يجمع هذه المستعمرات، فتكونت لجنة لسن "هذا الدستور انتهت من عملها في بداية سنة ١٩٠٩ وعرض هذا الدستور على البرلمان البريطاني فأقره في شهرسبتمبر باسم ١٩٠٨ وعرض هذا وحدد لبدء العمل به ٣٠ سبتمبر سنة ١٩١٠. وكان هذا التاريخ يوافق الذكرى الثامنة لتوقيع معاهدة بربتوريا .

ومنذ هذا التاريخ خرج جنوب إفريقيا من جماعة المستعمرات ليدخل فى جماعة الدومنيون وهى الأملاك البريطانية التى تسكنها شعوب بيضاء وعلى درجة كبيرة من الحضارة ، وتبع منذ ذلك الوقت وزارة الدومنيون التى أصبحت منذ سنة ١٩٣٧ وزارة الكومنولث.

أما بقية المستعمرات البريطانية مهما اختلفت أسماوها فطبق عليها نظام الحكم فى المستعمرات. وقد اتبعت بريطانيا فى مستعمراتها عامة أحد نظامين هما الحكم المباشر أو غير المباشر. وقد طبق الحكم المباشر فى المبلاد التى وجدت فيها – قبل مجىء البريطانيين – نظم حكم على درجة من الرقى. أى كانت فيها السلطة بيد مشايخ القبائل وزعمائها. ومع أن السودان كان به نظام حكم مركزى ، إلا أنه طبق فيه نظام الحكم المباشر أيضاً لأن حكم الدراويش كان قد قضى على كل أثر للحكومة النظامية ، بل على كل أثر لحضارة سابقة .

وقد طبق هذا الحكم المباشر فى السودان والصومال البريطانى وإذ يقيا الشرقية البريطانية (كينيا) وسيراليون وجامبيا، ثم طبق بعد ذلك على تنجانيقا بعد الحرب العالمية الأولى، وروديسيا ونياسالاند وبتشوانالاند. أما نظام الحكم غير المباشر فطبق فى أوغندا ونيجيريا وساحل الذهب

وسرى من الأخيرتين إلى الكمرون وتوجو حين ضمتا إليهما ، وجزيرة وتجبار ، ومحميتي زولولاند وباسوتولاند .

وسواء أكان نظام الحكم مباشراً أم غير مباشر فالحاكم العام مسئول. أمام وزارة المستعمرات وهو الرئيس الأعلى للمستعمرة .

وفى حالة الحكم المباشر يملك الحاكم العام جميع السلطات التنفيذية. والتشريعية .

ويلى الحاكم العام السكرتير العام الذى يرأس ثلاثة من السكرتيرين. هم : السكرتير الإدارى ، والسكرتير المالى ، والسكرتير القضائى . ويكون. هولاء الأربعة ومعهم المفتش العام ، مجلس الحاكم العام الذى يرأسه الحاكم .

وتنقسم المستعمرة إلى مقاطعات يرأس كلاً منها مدير ، وتنقسم المقاطعة بدورها إلى مراكز يرأس كلاً منها موظف Commissioner. ( المأمور ) وجميع هوًلاء من البريطانيين(۱) وكل من المدير والمأمور علك في حدود دائرته نفس السلطات التي يملكها الحاكم العام .

وفى كل مقاطعة مفتش ، وظيفته الطواف بأنحاء المقاطعة للإشراف. على المأمورين والاستماع إلى آرائهم وشكاواتهم . ويرأس هولاء المفتشين. المفتش العام الذى يطوف بدوره على المديريات ليستمع إلى حكام المقاطعات. والمفتشين وليكون همزة الوصل بينهم وبين مجلس الحاكم العام .

وتنقسم الإدارة إلى إدارات تختص كل واحدة بناحية من نواحي الإدارة ، وهذه تنقسم بدورها إلى فروع لها . ويرأس كلُّ إدارة مدير المحاكيل . ولكل فرع مدير أيضاً ثم وكيل ، وجميع هوُلاء بريطانيون كذلك . .

وفى ناحية التعليم يرأس البريطانيون الأنواع المختلفة من المدارس. أيضاً: وبذلك يصبح البريطانيون هم المسئواون المباشرون عن كل شي عرف في المستعمرة.

أما الحكم غير المباشر فالحاكم العام يتصل بالملك أو السلطان وتصبح

<sup>(</sup>١) جعل هؤلاء المأمورون من المصريين فى السودان لأن الحكم فيه كان ثنائيًا ..

نصيحته له واجبة التنفيذ ، وأوامر الملك أو السلطان وكذلك أوامر الحاكم العام لا تنفذ إلا إذا اقترن توقيعه بتوقيع الآخر .

ويعين بجانب زعماء القبائل أو السلاطين والملوك الصغار موظفون بريطانيون . هم بالنسبة إلى هوًلاء الملوك كالحاكم بالنسبة للملك أو السلطان .

ويرأس كل إدارة من إدارات الحكومة موظف بريطانى كبير له وكيل . أما فيما عدا ذلك فالموظفون وطنيون . وهم المنفذون لإرادة رؤسائهم من الوطنيين أيضاً .

وقد يبقى البريطانيون على المجالس النشريعية كما حدث فى أوغندا حين أبقوا على الليكوكو ، الذى هو مجمع الزعماء . كما قد يحافظون على المجالس الصغرى التى يجمعها الملوك الصغار من حين لآخر ، وعلى هذه المجالس أن تبلغ قراراتها إلى الموظف البريطاني الذى يبلغها بدوره إلى الحاكم العام .

وكل من نظامى الحكم يعنى النفوذ البريطانى الكامل ولكن البريطانيين فى نظام الحكم المباشر ، سافرون يتحماون كل المسئولية . أما فى غير المباشر فالمسئولية ملقاة على عاتق الوطنيين .

وغالباً ما يترك البريطانيون للسلطات الوطنية أمر التشريع ، ما دام تشريعهم لايتعارض مع النفوذ البريطانى . كما يتركون لهم جزءاً من الضرائب يتصرفون فيها داخل إطار خاص .

ولا شك أن الزعماء والملوك قابلون للعزل إذا طاب الوظف البريطانى ذلك ، ويحدث فى حالة معارضته اتنفيذ الأوامر وحينئذ يترك للمجالس الوطنية سلطة اختيار آخر يحل محله ، ولكنهم يوعزون غالباً باختيار من يريدون .

وجرت عادة البريطانيين أن يطوره ا هذا النظام وإن تفاوتت سرعة هذا التطور من مستعمرة إلى أخرى ، فينشئون بعد ذلك ما نستطيع أن نسميه بالمجلس الاستشارى ، وهو يتكون من بعض الموظفين البريطانيين بحكم

وظائفهم ، ينضم إليهم بعد عدد من السنين بعض الموظفين المختارين (أى المخلصين لهم) ، ثم بعد ذلك يقل عدد البريطانيين تدريجياً ويزداد عدد الوطنيين ، ولكنهم يظلون يعينون بأوامر من الحاكم العام .

وبعد عدد آخر من السنين يبدءون فى إدخال مبدأ الانتخاب ، ولكنه غالباً ما يقيد بقيود تضمن اختيار الأعضاء من الموالين لهم . على أن تجلس معهم قلة من الموظفين البريطانيين ، ولكن يملك الحاكم العام حق معارضة قرارات المجلس على أن يبين فى مذكرة أسباب معارضته . وبعد عدد آخر من السنين ينسحب البريطانيون ليكون المجلس الاستشارى مجلساً تشريعياً . يملك حق التشريع محدوداً . ويمكننا أن نرى هذه الحطوات واضحة فى كل من : نيجيريا وغانا والسودان ،

وإن كانت ظروف التقدم إلى الخطوة التالية تختلف باختلاف المستعمرة وكل هذا التطور خاضع للتقارير السنوية التى يكتبها الحاكم العام إلى وزارة المستعمرات ؟

# الاستعمار الإيطالي

واجهت الحكومة الإيطالية عقب الوحدة التي تمت في سنة ١٨٧٠ مشكلات عديدة . لعل في مقدمتها تلك الإقطاعات الكبيرة التي تملكها حفنة من كبار الملاك في مملكة نابولى القديمة ، بينما كان معظم السكان أشبه برقيق الأرض يعملون فيها ، وكانت أجورهم أضأل من أن تتيح لهم حياة كريمة ، ولذا كانوا في حالة قريبة جداً من الفاقة ، وفي الوقت الذي كان فيه جزء كبير من الأرض متروكاً بوراً ، وكانت القرون التي مرت على البلاد من سوء حكم أسرة البوربون للبلاد ، قد ساعدت على زيادة الهوة بين الملاك والأجراء ، كما ساعدت على تغطية المستنقعات لمساحات كبيرة من الأرض . وفضل الفلاحون في أكثر الأحيان ترك الأرض والاشتغال باللصوصية فكونوا عصابات عائت في الأرض سلباً ونهاً .

وكان الشمال بصناعته المتقدمة أقرب إلى الرفاهية النسبية بسبب الأجور المنتظمة التى حصل عليها العمال والطبقة الوسطى من الموظفين ، ولكن فى الوقت نفسه كانت المستنقعات تغطى مساحات كبيرة من الأرض لا سيما فى الشرق حيث مصبات الأنهار ، وكانت مالية الدولة أعجز من أن تقدم أية مساعدة من أجل تجفيف هذه المستنقعات .

وكان القمح فىالشمال يزرع بكميات كبيرة ومع ، ذلك فقد كانت أثمانه فى الجنوب أرخص بكثير منها فى الشمال .

وحاولت الحكومة تنفيذ مشروعات كثيرة فى الشمال من أجل أن تعيد إلى هذا الجزء رفاهيته ، ولكن كانت المشروعات أكبر من قدرة الحكومة. ففرضت لأجل ذلك ضرائب ثقيلة ، وقع عبء دفعها على أقل الناس قدرة . كما كانت ضريبة الأرض عالية وصلت إلى ٢٥٪ من إيرادها ؛ وكانت الضرائب على الملح والسكر عالية أيضا ، جعلت الحصول على هذه الضرورات أمراً متعذراً على الطبقات الفقيرة .

على الرغم من قيام الصناعة فى الشمال فإنها كانت محدودة للحاجة إلى استيراد الفحم والحديد . ، مما جعل ثمن المصنوعات عالياً . كما كان مجال انتشارها داخلياً ضيقاً بسبب انخفاض المستوى الاجتماعى .

وقد اضطر هذا الضيق كثيرين من السكان إلى الهجرة ، فهاجروا إلى تونس واشتغلوا فى أحط الحرف . واتجه بعضهم إلى طرابلس ومصر ووصل عددهم حداً كبيراً ، وخاصة فى مصر حتى أصبحت اللغة الإيطالية تزاحم العربية . وبرغم الاحتلال البريطانى للبلاد بعد سنة ١٨٨٧ فإن الإنجليزية ظلت لمدة طويلة أعجز من أن تقاوم انتشار الإيطالية ، وهاجر كثيرون أيضا إلى أمريكا ، وخاصة الولايات المتحدة والبرازيل وأرجواى . وهناك انتعشت أحوالهم ووصل بعضهم إلى درجة الثراء فكان ذلك مشجعاً لأن يلحق بهم كثيرون .

واهتم الإيطاليون بزراعة الكروم واستخراج النبيذ ولكن وسائلهم كانت بدائية ، ولذا كان الإنتاج ضعيفاً ولم يستطع مزاحمة النبيذ البرتغالى . وقد دفع ضعف المستوى الإنتاجي إلى تأليف بعض الشركات التعاونية ولكن أغلبها فشل .

وكان فقدان القوانين المنظمة للعلاقة بين أصحاب العمل والعمال داعياً إلى ضعف الأجور ، مما كان سبباً في كثير من الاضطرابات وتوقف الإنتاج لمدد مختلفة . فكانت هذه كلها مشكلات لا بد للحكومة من حلها لا سيما والمدن الشمالية كانت سيئة التصميم مزدحمة الأحياء أبعد ما تكون عن الأحوال الصحية الحسنة . فكان العامل الإيطالي أسوأ مركزاً من أي عامل أوروبي آخر ، إذا استثنينا العامل الأسباني . وزاحمت النساء الرجال في العمل لضعف أجورهن برغم سوء المعاملة وازدياد ساعات العمل . وإذا ما سنت الحكومة بعض القوانين كانت خالية من الإلزام . حتى إن يوم الراحة الأسبوعي لم يقرر بصفة رسمية إلا في سنة ١٩٠٨ .

وحدث فى سنة ١٨٩٨ أن أدى سوء الحال بالعمال فى مصانع ميلان إلى إضرابهم ، وخافت الطبقات الوسطى من حدوث انقلاب اجتماعى فأقيمت المتاريس فى الشوارع واشتبك الأهالى والجيش وإذا ما أعيد النظام ، أوقعت الحكومة عقابات صارمة على المضربين :

فى وسط هذه الحالة المضطربة ارتفعت بعض الأصوات تطالب بوجوب حصول إيطاليا على مستعمرات يكون فيها متنفس لسوء الحال ؛ ونادى بعض الكتاب بوجوب معيشة المهاجرين الإيطاليين فى الحارج تحت الأعلام الإيطالية خوفاً من أن يفقدوا جنسيتهم بين يوم وآخر . هذا على حين بعث نجاح الوصول إلى الوحدة بحد السيف وهزيمة قوات دول كبرى كالنمسا ، وتملق دول أخرى إليهم كفرنسا أوجد فيهم شعوراً كاذبا بالعظمة ، ووصل هذا الشعور فى وسط الاضطرابات والأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى حد المناداة بعودة الإمبراطورية الرومانية . وخيل لبعض الكتاب الحالمين أن الحصول على هذه المستعمرات الحارجية في يكون سبيل الوصول إلى حلول عملية للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والاجتماعية والاجتماعية في العالم .

فكأن الدافع إلى الاستعمار الإيطالى لم يكن غير مجرد الشعور بالنقص الذى شعر به الإيطاليون شعباً وحكومة ، حين قارنوا دولتهم بالدول العظمى ، إلى جانب الرغبة فى التخلص من المشكلات الداخلية التى كانت ترزح تحتها الطبقات الدنيا . والتى سببت كثيراً من الإزعاج للحكومة .

وفى هذا الوقت كان الأسطول الإيطالي لا يزيد على بضعة مراكب خشبية لا تصلح للرحلات الطويلة ، وكان التفكير في حرب بحرية أمراً يدعو إلى السخرية حتى بين الإيطاليين أنفسهم . كما كان الجيش الإيطالي في حالة رثة تنقصه كثير من الملابس والمؤن والذخيرة هذا إلى انقسام صفوفه بين الأحزاب المختلفة حتى لقد أصبح أشبه بعصابات تلتف حول أفراد مستعدة في الوقت نفسه أن يدور الصراع بينها من أجللاشيء ولكن يبدو أن هذه المشكلات كلها كانت تبدو صغيرة بالنسبة للمشكلة الكبرى التي بدأت الحكومة تفكر فيها جدياً، وهي إيجاد مكان بعيد لإقامة الأعداد الكبيرة من المجرمين بعد أن ضاقت السجون عن إيوائهم ، وعجزت الحكومة عن إطعامهم وبعد أن وصلت نسبتهم إلى ألف وخمسمائة سجين كل عام . وقدر لبناء السجون المطلوبة مبلغ مليون ليرة وضع لصرفها مسجين كل عام . وقدر لبناء السجون المطلوبة مبلغ مليون ليرة وضع لصرفها

برنامج يمتد إلى عشرين سنة . واتجهت أنظار الإيطاليين إلى الشاطئ الشمالي لإفريقيا ، فكانت تونس أقرب الأجزاء إليها. فقد عاشت فيها جالية إيطالية كبيرة ، وصل بعض أفرادها إلى درجة من الثراء كما وصل القنصل الإيطالي إلى مكانة جعلته ينافس القنصلين الفرنسي والبريطاني في المكانة لدى الباي ، وأخذت الجرائد تكتب عن (تونس الإيطالية) كأنها قد أصبحت فعلاً مستعمرة إيطالية ، ولكن فرنسا كانت أسبق منها إلى إعلان حمايتها عليها في سنة ١٨٨١ بسبب تشجيع ألمانيا وبريطانيا لها كما مر بنا . فأثار ذلك ثائرة الإيطاليين ولكن انتهت الضجة إلى لا شيء .

وكانت إيطاليا قد تطلعت مبكرة إلى أثيوبيا حين اشترت شركة ملاحية أراضى حول ميناء عصب من أجل جعلها محطة لبواخرها التى تسير صوب الشرق الأقصى ،ولكن يبدو أن فقر المنطقة صرف النظر عنها ، وقد بدأت محاولات أخرى حين اشترت شركة روباتينو فى سنة ١٨٨٠ مساحات كبيرة من الأرض وبدأت فى استغلالها ، ولكن يبدو أيضا أن جهد الشركة كان أضعف من أن تحمل كثرة المصاريف فتركت الأرض للحكومة فأنزلت بها بعض المجرمين تحرسهم قوات من الجيش وعينت لهم حاكماً .

وحدثهذا أيضا فى شرق إفريقيا فقد حصلت شركة إيطالية فى سنة ١٨٨٦ على حق استغلال موانى كيسماو وبرافا وموكا ومقديشو من شركة شرق إفريقيا البريطانية لمدة خمس وعشرين سنة تتجدد لمدة أخرى إذا رغبت الحكومة الإيطالية فى ذلك. وكان قد شجعها على هذا كلهالتقارب البريطانى الإيطالى الذى حدث عقب احتلال إنجلترا لمصر وحدوث الجفوة الفرنسية. وفى سنة ١٨٨٥ اضطر المصريون إلى إخلاء السودان ، وتحت تأثير هذا التقارب سمحت إنجلترا لإيطاليا باحتلال ثغر مصوع . وسرعان ما اتصل نغر عصب بثغر مصوع بشريط ساحلى ضيق وتمكنت إيطاليا من هذا العمل بسبب خلو المنطقة من سلطة تقف أمامها وعزوف الأثيوبيين عن الاهتمام بالمناطق الحارة وسكناها .

وانتهزت إيطاليا فرصة انشغال الإمبراطور يوحنا الرابع بحروبه مع الدراويش ، فتقدمت نحو الغرب واستولت على أسمرة وجعلتها قاعدة لمستعمرتها الجديدة التي حملت اسم أرتريا . وتقربت إلى منافس الإمبر اطور وهو الملك منليك ملك شوا . حتى إذا قتل الملك يوحنا فى حربه أمام الدراويش ، وتولى الإمبر اطور امنليك العرش ، عقد مع الإيطاليين معاهدة أوتشيالى التى منحته قرضاً قدره أربعة ملايين ليرة واعترفت به إمبر اطوراً . وأعلنت للعالم أن أثيوبيا أصبحت محمية إيطالية ، ولكن منليك احتج على ذلك وأعلن استعداده لرد القرض .

ولكن ذلك لم يحل دون استمرار الإيطاليين في الهجرة إلى أرتريا ، بل اتخذوها رأساً لجسر يتقدمون به إلى الداخل ، لا سيما وقد حصلوا من إنجلترا على إذن باحتلال كسلا إذا حتمت مصلحتهم ذلك ، ولكن الإمبر اطور منليك تنبه إلى ما في وجود الإيطاليين من خطر على بلاده بعد أن طلبوا اعتراف أثيوبيا بملكيتهم لأرتريا حي عدوه ، واحتلال ماكالي وأمبا الاجي ؛ فصمم منليك على الحرب . وكانت الهزيمة الساحقة التي نزلت بجيشهم المتقدم في عدوه في أول مارس سنة ١٨٩٦ ذات صدى هائل في كل أوروبا هما اضطرها إلى ترك أحلامها في شرق إفريقيا وعقدها معاهدة أديس أبابا في أكتوبر من السنة نفسها وفيها حددت الحدود نهائياً بين المستعمرة وأثيوبيا.

واتجهت إيطاليا إلى الصومال الإيطالى تمد من حدوده الشمالية دون أن تجد قوة تقف أمامها حتى وصلت إلى رأس دلجادو . وبذلك لم يصل القرن التاسع عشر إلى نهايته حتى كان لإيطاليا مستعمرتان في شرق إفريقيا هما أرتريا والصومال الإيطالى .

وحصلت إيطاليا فى سنة ١٩٠٤ على وعد بإطلاق يدها فى طرابلس إذا تغاضت عن إطلاق يد فرنسا فى مراكش فأرسلت إلى هناك البعوث لكشف الداخل؛ ومسح الأراضى، كما أنشأت المدارس والبنوك . كأنها قد أصبحت أرضاً إيطالية ، وكادت تحتلها فى سنة ١٩٠٨ لولا أن أرسلت حكومة تركيا إليها جيشاً لتقوية الحامية بها فانصرفت إيطاليا إلى حين .

وفى أكتوبر سنة ١٩١١ وجهت إيطاليا إنداراً إلى تركيا بأنها تقف فى وجه النشاط الإيطالى فى طرابلس وبنغازى ، وأرسلت جيشها وأسطولها وتقهقرت الجيوش التركية الضعيفة فلم يأت شهر نوفمبر حتى أعلنت إيطاليا ضم إقليمى طرابلس وبرقة إلى مملكة إيطاليا ، وأخيراً سلمت تركيا بالأمر وعقدت مع الإيطاليين معاهدة لوزان فى سنة ١٩١٢ ، نصت على تنازلها عن هذا الجزء لإيطاليا مع احتفاظها بحق تعيين القاضى الشرعى ليرعى شئون السكان الدينية .

ولكن السكان الوطنيين يقودهم السنوسي – مع المساعدة الأهلية من أهل مصر – هي التي وقفت في وجه الإيطاليين ولذا كان استعمارهم للبلاد عديم الأثر حتى سنة ١٩١٧ حين انضمت إيطاليا إلى صف الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى . فكان ذلك نذيراً بضعف المقاومة الوطنية بولكنها عادت إلى الظهور بعد انتهاء الحرب، وظلت إلى عام ١٩٣٧ يقودها الزعيم الوطني عمر المختار ، وكانت من القوة بحيث اضطرت إيطاليا إلى أن ترسل إليها اثنين من أعظم قوادها هما الجنرال بالبو ثم الجنرال جرزياني وكانت الطرق الوحشية التي اتبعها الأخير سبباً في انتهاء المقاومة بعد أن خرج الزعيم السنوسي إلى مصر لاجئاً . وقبض على عمر المختار وأعدم .

وحتى هذا الوقت لم يكن الاستعمار الإيطالي مبشراً بأى نجاح ، إذ كان كل ما ملكته إيطاليا مجموعة من الصحارى ، والهجرة إلى هذه المستعمرات لا تتعدى ستة وثلاثين ألفا من الإيطاليين العاطلين فتطلعت في سنة ١٩٣٤ إلى امتلاك أثيوبيا وكان الموقف الدولي يشجع على الاعتداء . فقد اعتدت اليابان على الصين في سنة ١٩٣٠ ، وأسست هناك دولة منشوريا ولم تستطع عصبة الأمم أن تفعل شيئاً جدياً لوقف الاعتداء . ولذا افتعلت إيطاليا في سنة ١٩٣٥ ما سمى بحادثة بئر ولول ورفضت جميع الحلول التي عرضت في الموضوع وقد وصلت بعض هذه الحلول إلى حد حصولها على عرضت في الموضوع وقد وصلت بعض هذه الحلول إلى حد حصولها على كل جنوبي أثيوبيا وتقدمت الجيوش الإيطالية في أكتوبر سنة ١٩٣٥ من كل من الشمال والجنوب . ولم يأت شهر مايو سنة ١٩٣٦ حتى كانت كل من الشمال والجنوب . ولم يأت شهر مايو سنة ١٩٣٦ حتى كانت شرق إفريقيا يرأسها نائب الإمبر اطور مكونة من : أرتريا وأثيوبيا والصومال . برغم ما لحأت إليه عصبة الأمم من توقيع العقوبات الاقتصادية على إيطاليا من جراء إصرارها على الحرب ورفضها جميع الحلول .

وتبعت المستعمرات الإيطالية وزارة المستعمرات . وكانت مقسمة على مثال الوزارة البريطانية إلى إدارات تختص بالإشراف على أنواع الحدمات .

وكل إدارة تشرف على اختصاصها فى كل المستعمرات كلها . ولكن أكثر الإدارات عملاً كانت إدارة الزراعة التى كانت تشرف على تهجير العمال الإيطاليين إلى المستعمرات وإقطاعهم الأرض وتأجيرهم الآلات من أجل استثمار الأرض .

وكان حكم الإيطاليين لمستعمراتهم مباشراً فكان الحاكم العام في ليبيا أم نائب الملك في شرق إفريقيا هو رئيس المستعمرة وقسمت كل مستعمرة إلى عدد من الوحدات الإدارية الكبيرة فالصغيرة ، وانبث الرجال العسكريون يرأسون كل هذه الوحدات ولا يعتمدون على الوطنيين مطلقاً ، وإذا كانت الدولة قد اعترفت بأهمية بعض الشخصيات الوطنية سواء في أثيوبيا أو طرابلس إلا أنه كان اعترافاً شخصياً ولم توكل إليهم عملاً من الأعمال .

وقسمت الحكومة هناك إلى إدارات كما هو الحال في إيطاليا ، وتبعت. كل إدارة منها رئاستها في وزارة المستعمراتالتي كانت تستعين بالإخصائيين, من مختلف الوزارات الأخرى . وكان جميع روَّساء هذه الإدارات ووكلاوُّها، ثم موظفوها من الإيطاليين، وإن كانت قد استعانت بعدد قليل من الوطنيين، على شرط أن يجيدوا الإيطالية ويظهروا لها الإخلاص والولاء . ولم تسمح إيطاليا بقيام أية هيئة استشارية حتى وإنكانت إيطالية خالصة فجميع السلطات الإدارية والتشريعية والقضائية مركزة في يد الحاكم العام . ومديرو الإدارات لا يتصرفون حتى في أصغر الأمور إلا بعد الرجوع إلى. الحاكم . كما أقيمت المراكز الحربية في مختلف أجزاء البلاد تحتلها فرق. الجيش على قدم الاستعداد إذ لم تهدأ الأحوال مطلقاً سواء في ليبيا أو أثيوبيا بينما خضعت لها تمام الخضوع كل من الصومال الإيطالي وأرتريا مما سمح بتجنيد بعض فرق حربية من أبنائها وضمهم إلى الجيش ، حتى ليقال إن الفرق الصومالية التي حاربت في أثيوبيا كانت أشد. ضراوة في الحرب من الفرق الإيطالية . ولم يكن شق الطرق الذي تم في. سرعة سواء في ليبيا أو أثيوبيا إلاعملاً حربياً قصد به الوصول إلى أجزاء. البلاد في سرعة من أجل القضاء على كل مقاومة ، كما كان أفراد الشرطة. كلهم من الإيطاليين ولم يسمح للوطنيين بالاندماج فيها مطلقاً .

## الاستعمار الأَلماني

رغب الألمان فى الاستعمار الخارجى منذ منتصف القرن التاسع عشر. وخاصة بين رعايا بروسيا وتجاربرلين وهمبورج وبعض موان أخرى من اتحاد الهانسا، حتى إذا تألفت الإمبر اطورية الألمانية فى سنة ١٨٧١ ، تأيدت هذه النزعة ، برغم عزوف المستشار بسمارك عن كل أطماع استعمارية ، من أجل المحافظة على ماكسبتة ألمانيا من مكاسب الوحدة ، ولتجنب دفع فرنسا إلى الأخذ بالثأر منها . ولكن ذلك لم يحل دون اتجاه الجمعيات العلمية إلى إرسال البعوث الكشفية إلى أجزاء كثيرة من إفريقيا مثل فردريك هورتهمان، وشفا ينفورت و ناختيجال ، وفون دروكن ، الذى فقد حياته فى شرق إفريقيا . وسرعان ما تألفت الجمعيات الاستعمارية يرأسها بعض الغلاة يبغون الحصول على مستعمرات فى إفريقيا كى يضعوا الحكومة الألمانية — العازفة عن الاستعمار — أمام الأمر الواقع . فاتجه كارل بيترز إلى شرق إفريقيا ، وحصل على مئات التوقيعات على معاهدات يرضى فيها الموقعون بوضع أنفسهم تحت الحماية الألمانية .

ولم تلبث الصناعة الألمانية أن تقدمت بفضل الغرامة الحربية التى حصلت عليها ألمانيا من فرنسا وبفضل تعلم الألمان من الدول التى تقدمت فى هذا الميدان ، وبفضل حسن التنظيم والإدارة اللذين اشتهر بهما الشعب الألمانى . ولكن عدم القدرة على تصريف المنتجات وقد بلغت ثلاثة أضعاف المنتجات الفرنسية فى الصلب فى سنة ١٨٨٠ – أدى إلى تراكم المصنوعات ورخص أثمانها ، بل إلى تعطل العمال وانخفاض الأجور ، وخيف من انتشار الآراء الاشتراكية . هذا إلى الرغبة فى الحصول على منتجات البلاد الحارة من أجل لزومها للصناعة . وكان تقدم صناعة السفن أيضا داعياً إلى مزيد من المنتجات التى تحملها إلى الحارج ، لاسيما وقد حتمت كل من بريطانيا وفرنسا نقل تجارتها على سفنها . فبقاء ألمانيا بدون مستعمرات يعرض صناعتها للرسوم الحمركية المرتفعة ، ويصيب ومصانعها بالعطل ، وعمالها بالتعطل . ومن ثم اتجه التفكير إلى ضرورة الحصول على المستعمرات لحل أزمة العطل ،

وأزمة نقص الأجور ، وأزمة المواد الحام ، وأزمة إيجاد أسواق للمصنوعات الألمانية ، وأزمة الأسطول التجارى الألماني وعدم التغلب على هذه الأزمات كفيل بخسارة المكاسب التي كسبتها الإمبر اطورية الألمانية غداة انتصارها في سيدان ، وتزعم هذه الدعوة كبار رجال الصناعة الألمانية وأخذ بعض الرأسماليين فعلا في تأليف الشركات المساهمة للعمل في منطقة ساحل غانا .

هذا إلى أن النصر الحربى الذى حققه الشعب الألمانى جعله يعتقد تفوقه على الأجناس الأخرى ويرى، أن هناك رسالة عليه واجبة الأداء. وكان بسمارك يعارض هذا الاتجاه الاستعمارى، ويرى القارة الأوروبية أولى باهتمامه، ولكن سرعان ما تحول إلى الناحية الأخرى، حين رأى أن هذه المستعمرات قد تفرج أزمة قلة الأجور مما يساعد على سحق الحركة الاشتراكية، التي أخذت في الظهور، والتي قادها جمهور الفلاسفة الألمان من أمثال كارل ماركس، والتي أدت إلى حد ما إلى هجرات العمال الألمان إلى الخارج من أجل الهروب من استبداد كبار ملاك الأراضي الزراعية، أو عزوفاً عن أداء الحدمة العسكرية الإجبارية. وكان أنصار الاستعمار - كإخوانهم الإيطاليين - ينادون بضرورة بسط الحماية على هولاء المهاجرين، أو تحويلهم إلى بلاد تستطيع ألمانيا بسط حمايتها عليها، وقد كسب هولاء كثيرين من الأنصار في الرايخستاج؛ فكانوا دائمي الثورة على سياسة بسمارك ويصفونه بأنه (ذو عقلية رجعية ضيقة الأفق).

وفى سنة ١٨٨٣ وجه بسمارك إلى جمعيات التجار رجاء ، للتقدم بمقتر حاتهم بالحلول المقترحة من أجل صالح التجارة الألمانية ، كما أصدر في سنة ١٨٨٤ أيضا كتاباً يجمع شكايات التجار الألمان في إفريقيا ، عن سوء معاملة القناصل البريطانيين لهم ، ووضعهم العراقيل أمامهم . ومن هنا جاء اقتراحه بعقد مؤتمر برلين في نهاية هذا العام وإصراره على النص على حرية التجارة في حوضى النيجر والكونغو ، وعلى تعهد كل دولة باحترام هذه السياسة فيما تضع يدها عليه من الأرض .

وبدأت أنظار الألمان تتجه إلى شرق إفريقيا حيث ذهب كارل بيترز كما ذكرنا ، وحصل على المعاهدات فى نوفمبر سنة ١٨٨٤ . وما كاد ينتهى مؤتمر برلين حتى أعلن بسمارك حماية ألمانيا على شرق إفريقيا . وبعد الاتفاق الألمانى البريطانى اقتسمت المنطقة . وحصلت ألمانيا على المنطقة التى تقع جنوبى خط التقسيم . وكان ذلك فى نوفمبر سنة ١٨٨٦ وإذا ما رفض السلطان هذه الحماية أ، غمه أسطول ألمانى ( ظهر أمام مدينة زنجبار ووجه طلقاته إلى المدينة ) على قبولها ، ولكن رفض الرايخستاج اعتماد أية أموال لهذه المستعمرة وكذلك رفضه الإدارة الألمانية لها ، جعل إدارتها متروكة إلى المشركات الألمانية بها . وأجرت الشركة المنطقة الحاصة بالسلطان لبضع سنين الشركات الألمانية بها . وأجرت الشركة المنطقة الحاصة بالسلطان لبضع سنين ألفاً من الجنيهات .

وقد أبدى السكان سخطهم على هذا الاستعمار الألمانى بالنورات المتعاقبة كما حدث فى بوجامايو حين عارضوا رفع العلم الألمانى ، ولكنهم خضعوا أمام استعمال القوة . وفى تنجا أسر السلطان سفينة ألمانية ، فأسرع الأسطول وقذف المدينة بالقنابل ، وأنزل إلى الشاطئ قوات برية قضت على الثورة بعد أن قتلت كثيرين من الوطنيين .

واتحد السكان بعد ذلك بقيادة رجل منهم هو بوشيرى بن صالح ، وهو من أب عربى وأم زنجية ، وكان من كبار تجار الرقيق واشتهر بشجاعته . وبدأ ثورته ضد السلطان الذى سمح للأجانب بالمجىء وبتأجير أرضه لهم . واتخذ قيادته فى مدينة شامبى ، وبث أعوانه يحرضون القبائل على الوقوف إلى جانبه . وانفجرت الثورة فى سبتمبر سنة ١٨٨٦ وانتشرت بسرعة فائقة ، وهاجمت مدينتى ليفرى وماهندانى اللتين تقعان على ساحل المحيط ، ولم يتمكن الألمان من الهرب إلا بمعجزة . كما اجتاح الثوار دار السلام ، وأسروا أعضاء البعثات التبشيرية ، وطلبت الشركة المعونة من السلطان ، فأرسل لها بعض القوات ، ولكن الثوار أرغموهم على الانسحاب ، فطلبت الشركة بعض القوات ، ولكن الثوار أرغموهم على الانسحاب ، فطلبت الشركة المعونة من الألمان والزولو وصلت بعض القوات الثركة المعونة من الألمان والزولو وصلت المعونة من الألمان والزولو وصلت المعونة من الألمان والزولو والمنت المولدة الله المستعمرة فى سنة ١٨٨٨ وهاجمت به شيرى الذى انسحب إلى الداخل فاستولت القوة الألمانية على سادانى وبانجانى وتنجا .

وفى الداخل انضمت قبائل الواهيهى إلى بوشيرى ، كما لحقت به قبائل الدانجونى، واشتعل الداخل بالثورة العارمة. واكن استيلاء الألمان على الشواطئ قطع عن الثوار كل مساعدة خارجية ، لاسيما وقد ظل الأسطول يراقب الشواطئ ، وطالت الحرب حتى فنى ألوف من الجانبين ولكنها انتهت فى ديسمبر سنة ١٨٨٩ بالقبض على بوشيرى وإعدامه .

وقام بعده البواناهيرى صديق بوشيرى . وتزعم الثورة ، وكان قد أعلن استقلال المنطقة من سلطان زنجبار منذ سنة ١٨٨٢ بعد أن سمح باستئجار الألمان للمنطقة الساحلية ورضاء السلطان عن ذلك . فلم يكد بوشيرى يقتل حتى هجم الثائر الجديد على أننديجي وساداني وهاجم القوة الألمانية في معاقلها . وكانت سرعة تحرك قواته والتجاؤها إلى الجبال سبباً في إنهاك القوات الألمانية ، هذا بينما الحكومة الألمانية قد اشترت من السلطان مناطق أخرى تمتد من فانجا Vanga إلى مصب الروفوما لقاء مليون من الماركات عمن اطق أخرى تمتد من فانجا والمهم المناف المنافقة عليون من الماركات عليا المنافقة المنافقة

ووالت ألمانيا إرسال الحملات إلى الداخل طوال خمس سنوات استمرت حتى أكتوبرسنة ١٨٩٤، حين دارت المعركة النهائية التي حطمت قوة الثائر ، كما حطمت قوة قبائل الواهيهي . ولكن الثائر استطاع الانسحاب إلى الداخل حيث جمع قوة أخرى ، ظلت تقاوم التقدم الألماني زهاء أربع سنين أخرى دافع فيها عن البلاد شبراً شبراً حتى إذا لم يجد بداً من التسليم بالهزيمة فضل الانتحار ومات ميتة أبطال الأساطير .

ولم تكد تهدأ ألمانيا من هذه الثورة ، حتى قامت أعنف ثورات شرق إفريقيا ، وهي ثورة ماجي ماجي التي بدأت في الأجزاء الجنوبية من المستعمرة وامتدت حتى شملت المستعمرة كلها قبل نهاية عام ١٩٠٥ . ودارت الحرب من جديد ، وذهب ضحيتها أكثر من مائة ألف شخص وقف فيها المسلمون إلى جانب الوثنيين دفاعاً عن وطنهم ، وكانت مدينتا كلوه الساحلية وماراجور الداخلية مركزي هذه الثورة التي استمرت ثلاث سنوات ، ولم يتح الألمان القضاء عليها إلا في سنة ١٩٠٨ .

وكانت هذه الثورات المتلاحقة سبباً فى خسارة الشركة ، فلم تجد حلاً للا التنازل عن امتيازها وأملاكها للحكومة . وبذلك ظهرت مستعمرة ألمانية الشرقية الألمانية إلى عالم الوجود .

وكان المبشرون الألمان قد نزلوا على شاطئ إفريقيا الغربية الألمانية منذ منتصف القرن التاسع عشر ، وأسسوا لهم مركزين في Namakweland واشترت بعض هذه البعثات أرضاً وباعتها بعد ذلك إلى شركة خليج والفن للنحاس ورفع هناك العلم الألماني . وبدأً

البريطانيون في مستعمرة الرأس ينظرون إلى وجود الألمان بعين الريبة . وفي سنة ١٨٨٠ أرسلت الجمعيات التبشيرية تشكو كثرة هجمات الأهالي وقلة الحماية التي تلقاها من السلطات البريطانية ، فسألت الحكومة الألمانية الحكومة البريطانية عما إذا كان لها أية ادعاءات في ملكية أجزاء من تلك الأرض التي يستقر عليها الألمان فأجابت الحكومة البريطانية بالنفي

هذا إلى أن أحد التجار الألمان المسمى لودرتز Lauderitz كان قد استقر للعمل هناك وسأل أيضاً – من طريق وزارة الخارجية الألمانية – وزارة الخارجية البريطانية ، عما إذا كان لها ادعاءات في هذه المنطقة ، فأجابت بالنبي أيضاً ، فتملك الرجل من طريق المعاهدات مع الزعماء الوطنيين أكثر من ٢١٥ ميلاً مربعاً ، ورفع عليها العلم الألماني. وإذا ما ألح الرجل على حكومته في إعلان الحماية الألمانية ، سألت الحكومة مرة ثالثة وزارة الخارجية البريطانية عن ادعائها لأية حقوق هناك ، ولما تلقت الإجابة بالنبي أعلنت الحكومة الألمانية حمايتها عليها في أبريل سنة المحكومة الرأس بهذه الحماية في أغسطس من العام نفسه .

وكان التجار الألمان قد استقروا أيضاً في ساحل غانا ونجحوا في تجارتهم نجاحاً كبيراً وكتبوا أيضاً أكثر من مرة إلى حكومتهم طالبين حمايتها لهم ولمصالحها على نحو ما تفعل الحكومتان البريطانية والفرنسية بتجارهما.

وفى أبريل سنة ١٨٨٤ أبلغت وزارة الحارجية الألمانية وزارة الحارجية البريطانية أنها قد عينت الدكتور ناختجال قنصلاً هناك ، وأنه سيقوم بالسفر ليستعلم عن حالة التجارة الألمانية وليقوم بالمفاوضات بشأنها . ووصل ناختجال إلى غينيا البرتغالية ولكنه وجد التجارة الألمانية هناك طفيفة فنصح التجار بالانسحاب . وفي منطقة واهدى رفع العلم الألماني على باجيدا ولومى . وأعلن قيام محمية توجولاند . ثم اتجه إلى الكمرون حيث وجد الفرنسيين قد عقدوا أكثر من معاهدة مع الزعماء . بينما اتجه غيرهم إلى إنجلترا يطلبون الحماية . هذا في حين كانت التجارة الألمانية ناجحة والتجار الألمان يحاولون التوغل إلى الداخل ، بل ونجحوا هم أيضاً في عقد

عدد من المعاهدات مع بعض الزعماء الذين قبلوا أن يضعوا أنفسهم تحت حماية الحكومة الألمانية . ولذا قام النزاع بين الدول الثلاث . ولم تلبث إنجلترا \_ بمعنى أصح شركة النيجر \_ الملكية أن ركزت اهتمامها على منطقة النيجر ، فانسحبت من الكمرون ، وظل النزاع قائماً بين الألمان والفرنسيين .

وفى سنة ١٩٠٠ بدأت أنظار فرنسا تتطلع إلى مراكش وعقدت لذلك جملة معاهدات مع إنجلترا وأسبانيا وإيطاليا كما ذكرنا ، ولكن ظلت ألمانيا واقفة تعضد سلطان مراكش ، وتحرضه على وجوب المحافظة على استقلاله . وقد رأيناكيف زار الإمبر اطور السلطان مرة وأرسل سفنه الحربية إلى ميناءأغادير مرة أخرى(۱) . ومازال الأمر كذلك حتى سنة ١٩١١ حين استطاعت الدولتان أن تصلا إلى اتفاق يطلق يد فرنسا فى مراكش ، نظير التنازل لألمانيا عن منطقتى توجو وكمرون ، وهى منطقة مزدحمة بالسكان الذين كان عددهم يصل إلى أربعة ملايين ، كماكانت تبشر بالخير الاقتصادى إذ وصلت صادراتها السنوية إلى مليونى جنيه .

ولم تكن إفريقيا الجنوبية الألمانية أرض هدوء كما كان يظن بل قام الهوتنتوت يتنازعونها ، واستمر هذا النزاع أربع سنوات حتى سحقتهم القوات الألمانية في سنة ١٩٠٧ ؛ ولكن ظلت الاضطرابات سنة أخرى من القبائل الأخرى ، ولم تنعم ألمانيا بالهدوء إلا قبل نهاية سنة ١٩٠٨ بقليل. ولم تنعم ألمانيا بمستعمراتها طويلاً ، إذ قامت الحرب العالمية الأولى في سنة ١٩١٤ فاستولى عليها الحلفاء . وفي مؤتمر الصلح الذي عقد في باريس ، عوقبت فاستولى عليها الحلفاء . وفي مؤتمر الصلح الذي عقد في باريس ، عوقبت ألمانيا على بدئها الحرب بحرمانها من جميع مستعمراتها، وتقرر في سنة ١٩٢٠ إعطاؤها للحلفاء لإدراتها انتداباً ، فاستولت إنجائه الخرية الغربي من كل من وأطلقت عليها اسم تنجانيقا . كما استولت على الجزء الغربي من كل من توجو والكمرون وضمت الأول إلى غانا كما ضمت الثاني إلى نيجيريا ، بينما

<sup>(</sup>۱) راجع صفحة ۱۷۰ .

استولت فرنسا على الجزء الشرقى من توجو وضمته إلى داهومى ، بينما استولت على الجزء الأكبر من الكمرون وضمته إلى إفريقيا الاستوائية الفرنسية أما إفريقيا الجنوبية الغربية فأعطيت لحكومة إتحاد جنوب إفريقيا .

وكانت كل واحدة من المستعمرات الألمانية يتولاها حاكم عام، ويعاونه مديرون يشرفون على الأجزاء المختلفة التي تنقسم إليها المستعمرة ، وكان هذا المدير المحلى حر التصرف في إقليمه إلى حد كبير ، ولكنه كان فى نفس الوقت ينتظر التدخل فى أى لحظة من الحاكم العام ، كما كان هذا الأخير أيضاً ينتظر التدخل من وزارة المستعمرات الألمانية التي تولى معظم ۖ أمورها أفراد من الطبقة الأرستقراطية الألمانية ، التي نظرت إلى هذه المستعمرات وشعوبها نظرةاستعلاء . وكانت الأوامر كثيراً مانصدر إلى الحاكم العام دون سابق اتفاق ، فكان هذا يرسل بها إلى المديرين الذين يعملون تحت إمرته . فكانت كثيراً ما تتعارض الأوامر مع بعضها . ولم يكن هذا المدير بدوره إلا أرستقراطياً كحكام برلين ، فكان يرى هذا التعارض طعناً فى كفايته الشخصية ، ولذا كثيراً ما تتابع هؤلاء الحكام والمديرون في مناصبهم فى سرعة غريبة . ولم يحاول أحد من الحكام العاملين أو المديرين الاتصال بِالْأَهَالَى للوقوف على رغباتهم . ولذا لم تكن مصالح الأهالى موضع الاهتمام ] من أحد ، سواء من المديرين أوالحاكم العام أو أعضاء مجلس الإدارة ( في عهد الشركات) ولذا لم يصرف شيء على المستعمرات التي ظلت على حالها إلى جانب سوء الإدارة.

وكانت المركزية الشديدة هي طابع الحكم الألماني. ولم يشترك الوطنيون في الإدارة إلاحين استخدموا في رئاسة المحاكم الوطنية للفصل في القضايا الصغيرة. بينما ظلت القضايا الكبيرة من اختصاص المحكمة المركزية التي تصدر أحكامها ممهورة بموافقة الحاكم العام. أما قضايا الإعدام فيجلس الحاكم العام لنظرها.

# الاستعمار الأسباني

لم تقم أسبانيا بدور كبير فى استعمار إفريقيا ، بسبب انشغالها بمستعمراتها الأمريكية . واكنها تركت أثراً لاينكر فى الشمال الغربى من القارة . وكان هذا الأمر أظهر ما يكون فى ميدانى الثقافة واللغة . بسبب كثرة المهاجرين هما جعل أثرهم يمتد من مراكش غرباً حتى تونس شرقاً وتمبكتو جنوباً .

كانت كثرة المهاجرين الأسبان إلى جزائر كناريا – منذ أن نزلتها في بداية الحركة الكشفية – سبباً في جعلها أسبانية صرفة . وحاول البريطانيون الاستيلاء عليها في بداية القرن التاسع عشر . ولكنهم فشلوا بسبب دفاع الأهالي الأسبان عن جزيرتهم . ومازالت الجزيرة حتى الآن موالية لأسبانيا وتتمتع بقسط كبير من الحضارة .

وحى بداية القرن التاسع عشر لم تحاول أسبانيا الحصول على مزيد من الأرض ولكن استيلاء الفرنسيين على الجزائر فتح شهيتهم فاستولت على مدينة Ifni المراكشية.

وفى بداية القرن العشرين حين استولت فرنسا على مراكش جعلت أسبانيا استيلاءها علىمنطقة الريف الأسبانية ثمناً لإطلاق يد فرنسا في مراكش .

وكانت قبل ذلك بعشر سنين قد استولت على الأرض الإفريقية المواجهة لجزائر كناريا ، ورفعت عليها العلم الأسبانى وأطلقت عليه اسم ساحل الذهب (ريو دورو) كما أعلنت الحماية الأسبانية على ساحل الصحراء بين رأس بلانكو ورأس بوجادور فامتد نفوذها إلى الداخل لمسافات مختلفة على طول المنطقة .

ومن الأملاك الأسبانية أيضاً مستعمرة صغيرة على الساحل الغربى الجنوبى للقارة احتلتها منذ سنة ١٧٨٩ لأجل تجميع الرقيق الذى تبعث به إلى مزارع أمريكا الجنوبية وهي غانا الأسبانية ومنذ سنة ١٩٠٢ أخذت في توسيعها بمن تقاطر إليها من المهاجرين .

#### مراجع الباب الحامس

جلال يحيى : التنافس الدولى فى شرق إفريقيا

زاهر رياض : الاستعمار الأوروبي لإفريقيا ؛ القاهرة ١٩٦٠

جنوب إفريقيا ؛ القاهرة ١٩٦٠

تاريخ غانا الحديث ؛ القاهرة ١٩٦١

محمد فوَّاد شكرى : السنوسية دين ودولة ؛ القاهرة ١٩٤٨

Cary: Britain in West Africa

Ceasy: Nigeria under British Rule

Cohen Andrews: British policy in Changing Africa

Denis Austin: West Africa in the Commonwealth

Fuller Thomas: Cecil John Rhodes

Johnston: Colonisation of Africa by Alien Races

Padoglo: The War of Abyssina

Kathleen Stahl: British and Soviet Colonisation System

Robinson and Galligher: Africa and the Victorians

Roy Pascal: The Growth of Modern Germany

Wingate R: Wingate in the Sudan

World Dominion Survey: Light and Darkness in East Africa

Cambridge: History of British Empire

الباب السادس

الإستبيطان الأؤروتي والاستغلال لاقنصادي

•

## الإسبيطان الأوروني والاسي تبغلال لاقضادي

#### في المستعمرات الفرنسية

لم تكد السلطات الفرنسية تستولى على مدينة الجزائر حتى اتجه همها إلى وجوب استغلال الجزائر من أجل صالح الاقتصاد الفرنسى . واتجهت الجهود أولاً إلى إعطاء الأرض الزراعية إلى أفراد وأسر تأتى من الحارج يكون لها حق تملكها واستغلالها .

وكان الجنرال كلوزل الذى تسلم القيادة من بومون قائد عملية الفتح قد تفرَّغ لزراعة أرضه فى نيوأرليانز فى أمريكا . فلم يكد يعين فى الجزائر حتى أمر بدراسة إمكانات استغلال الأرض فى الزراعة ، فقد كان اتساع الجزائر ، وشعور الفرنسيين بعدم تمكنهم من التوغل عسكرياً إلى الداخل هو الذى أوحى بأن يكون هذا التوغل سلمياً ، وبطريق غير مباشر ، وخلفه بعد مدة قصيرة الجنرال برتزين ، فامتازت فترته القصيرة بمصادرته أملاك الأوقاف وتوزيعها .

ومنذ اللحظة الأولى أخذ مناصرو الاستعمار يرددون أن بلادهم تشكو كثرة السكان ، وأنها محتاجة إلى ميادين جديدة للتنفيس عنهم ، وأن الجزائر تستطيع أن تحل بعض المشكلات الفرنسية ، ولذا تعاونت إدارات الجيش على إحضار بضعة من مغامرى الأوروبيين إلى مدينة الجزائر بناء على طلب الجنرال كلوزل . كما قرر إنشاء خط ملاحى منتظم بين مرسيليا والجزائر ، فوصلها عدد من فقراء: أسبانيا، وإيطاليا، ومالطة ، ثم أرسلت فرنسا ٤٥ ألفاً من العمال خربجى إصلاحيات الأحداث ، ومعهم عدد من التجاركا أرسل مندوبين عنه إلى حوض الراين لجمع كل من يريد السفر إلى الجزائر . فوزع عليهم قطعاً صغيرة وأعطاهم بعض الأدوات ومواد التموين اللازمة لهم لمدة مستة أشهر . كما كون شركة مساهمة قيمة السهم ٥٠٠ فرنك، وأعطاها

(حوض الدای) ومساحته ألف هكتار إیجاراً لمدة ۲۷ سنة بسعر فرنك واحد للهكتار.

وإذا ما ارتفعت أصوات الجزائريين من انتزاع أراضيهم ، اتجهت الأنظار إلى أملاك الداى ، فحصُرت ، وكذلك أراضى البكوات الأتراك الذين تركوا البلاد . وأضافوا إليها أراضى الأوقاف ووضعت تحت تصرف السلطات . كل ذلك دون أن تكون هناك سياسة مرسومة ، إذ كانت هذه الإجراءات وفقاً لوجهة نظر فردية ، هى وجهة نظر الجنرال كلوزل وقد استولى هو نفسه على مزرعة بدأ يزرعها ، كما استولى ياوره على مثل مااستولى عليه سيده .

وفى أول نوفمبر سنة ١٨٤٠ أصدر الجنرال بوجو أول قرار بالاستيلاء على ممتلكات العرب الذين حملوا السلاح ، فى الوقت الذى أخذت فيه الإدارة الفرنسية فى اختيار العناصر الفرنسية وتشجيعها على الهجرة ، كما شرعت الإدارة ، فى الجزائر فى اختيار الأماكن التى سينزلون بها ، حتى إذا وصلوا وزعوا مباشرة على الأراضى والقرى التى أنشئت ، وأعطوا الضمانات والأموال ، وضمنت لهم الحماية العسكرية ، بتنظيم أفراد منهم على هيئة المليشيا دربوا على إطلاق النار واستخدم الجيش فى إنشاء القرى ، وشجعت الوحدات العسكرية على فلاحة مساحة من الأرض مجاورة للمعسكر .

وفى سنة ١٨٤٦ صدر قرار بالاستيلاء على الأراضى الخالية من الأبنية والزراعة ، وكذلك الأراضى المزروعة التى لايقدم أصحابها مستنداً رسمياً يثبت ملكيتهم لها قبل يوليو سنة ١٨٣٠. وكان من نتيجة ذلك أن وصل عدد المستوطنين الفرنسين إلى ٤٧,٤٧٤ شخصاً والأسبان إلى ٢١,٥٢٨ شخصاً ، إلى جانب ثمانية آلاف ألمانى وإيطالى ومالطى . ورصدت لهم الحكومة ثلاثمائة مليون فرنك على ثلاث سنوات .

وإذا ما نجحت ثورة سنة ١٨٤٨ – وكانت قد نادت بإعطاء عمل لكل عاطل والله عمل لكل عاطل المحدر قرار برصد خمسين مليوناً من الفرنكات لإنشاء مستعمرات زراعية في الجزائر قرن بإرسال اثني عشر ألفاً من الزراع. وقامت سفن الدولة بنقلهم مجاناً ، وإذا مابدا أن معظم القادمين لايملكون أية خبرة

زراعية ، صدر قرار فى سنة ١٨٥٠ بوجوب اختيار المستوطنين من بين الزراع المتزوجين من ذوى الحبرة . وفى نفس الوقت واصلت الحكومة إقطاع الأرض لبعض أصحاب الأموال لاستغلالها واستخدام الأوروبيين .

وبدأ في سنة ١٨٥١ بتنظيم الملكية فنص قانون هذا العام على احترام الملكية الفردية ، ولكنه أعطى الحكومة الحق في مصادرة أراضى الأهالى إذا اقتضت الضرورة . وأخذت الدولة في حصر الأراضى التي تملكها القبائل. وبلغ ما حصرته في سنة ١٨٥٣ – ٣٤٣ ألف هكتار ، احتفظت الدولة منها بستين ألفاً أخذت في بيعه بأبخس الأثمان مقسطة على آجال طويلة . فحصلت شركة جينيفواز على عشرين ألف هكتار وكان رأسمالها ثلاثة ملايين فرنك ، رفعته فيما بعد إلى خمسة ملايين . وكان عليها أن تبنى عشرين قرية لتوطن خمسمائة أسرة من مهاجرى سويسرا نظير دفع خمس ثمن المنزل فقط .

وفى سنة ١٨٦٠ وزعت الحكومة خمسين ألف هكتار أخرى على خمسين أسرة فقط ، ثم ٢٥٠ ألفاً تضم ٨٥ قرية على١٥ ألفاً من المستوطنين .

وقام المستوطنون يطلبون مزيداً من تحديد الأراضي وحصرها ، ولكن قلة الأيدى العاملة دفعت بالحكومة إلى منح الأرض لبعض الوطنيين من أنصارهم . فإذا مازار نابليون الثالث الجزائر في سنة ١٨٦٥ نادى بوجوب تشجيع العرب على تملك الأراضي . فكان ذلك سبباً في ثورة المستوطنين عليه ولكن الحكومة استرضتهم بإلغاء الرسوم الجمركية بين الجزائر وفرنسا ، كي تتاحلهم فرصة الحصول على المصنوعات الفرنسية بنفس أسعارها في فرنسا وإرسال ما يزيد على كفايتهم من المنتجات الزراعية لبيعها في فرنسا دون زيادة التكاليف .

وجاءت الجمهورية الثالثة . وكان اتجاهها ديموقر اطياً، أى تشجيع العمال وصغار الزرّاع على التملك ، ففتحت لهم أبواب الهجرة إلى الجزائر من جديد ، ووزعت عليهم الأراضى، وأنشأت لهم البنوك وأوحت إليها بإقراض من يشاء من الفرنسيين . فى الوقت الذى لجأ فيه الوطنيون إلى المرابين ، فكان أن نقلت الديون عليهم واضطروا إلى بيع أراضيهم إلى هولاء القادمين ، بأبخس الأسعار .

وإذا ما قضت فرنسا على ثورة محمد المقراني سنة ١٨٧٩ ، فرضت على من أخطأه حكم الإعدام غرامة قدرها ٣٦ مليوناً من الفرنكات وصودرت أراضي من لم يدفع ، ووزعت على مهاجرين جدد ، فكان أن انتقلت ملكية قرى بأكلها إلى أيدى الحكومة التي اتجهت أيضاً إلى تشجيع أبناء الإلزاس واللورين الذين يريدون الاحتفاظ بجنسيتهم الفرنسية فأعلنت عن منحهم إقطاعات كبيرة من الأرض الزراعية يمكن البدء باستغلالها على أن يملكوها بعد تسع سنوات . يدفعون في خلالها إيجاراً قدره فرنك واحد عن كل هكتار من الأرض ، على أن يعفوا من الضرائب خلالهذه واحد عن كل هكتار من الأرض ، على أن يعفوا من الضرائب خلالهذه السنوات التسع ولكن هذه الحركة لم تنجح ، لأن معظم من قدم من أهل الإلزاس كان من العمال الصناعيين ، فكان أن عادت الحكومة إلى سياسة إقطاع الأرض لمن يوالونها من أ الجزائريين على شكل مساحات وصغيرة بجوارة إلقطاعات الفرنسيين إلى جانب زراعة أراضي الفرنسيين إلى جانب زراعة أراضيهم .

وفى سنة ١٨٨١ أصدرت الحكومةالفرنسية قراراً بمنح الجنسية الفرنسية لكل الأجانب الذين يقيمون بالجزائر وأبنائهم الذين يولدون على الأرض الجزائريةوبذلك بلغ عدد الفرنسيين المستوطنين مليوناً.

أما أراضى الغابات والأحراش فقد اعتبرت كلها ملكاً للدولة بمقتضى قانون سنة ١٨٥١، وبذلك أصبح ما تملكه الدولة الفرنسية خمسة ملايين هكتار من الأرض الزراعية علاوة على أربعة ملايين تملكها البلديات . ثم ٢,٧٠٠,٠٠٠ هكتار يملكها الزراع المستوطنون الذين لم يبلغ عددهم ٢٠٠٠,٠٠٠ ألفاً .

وهذه الأراضي كلها فى إقليم التل الخصب كثير المطر وهى موزعة كما يلى :

| مجموع مايملكون | عدد المالكين | مقدار الملكيه بالهكتار |
|----------------|--------------|------------------------|
| ٤٠,٠٠٠         | ۸٠٠٠         | أقل من ١٠              |
| 7.9,           | ٧٠٠٠         | من ۱۰ الی ۵۰           |
| ٣١٦,٠٠٠        | <b>{•••</b>  | من ۵۰ الی ۱۰۰          |
| 1,707,000      | ۰۱۰۰         | من ۲۰۰ الی ۵۰۰         |
| 977,000        | 9.0          | أكثر من ٥٠٠            |
| 7,77.,         | 70           | المجبوع                |

وبذلك يكون متوسط مايملكه الفرد الواحد من المستوطنين ١٠٨ هكتارات (٢٦٦ فداناً) هذا فى الوقت الذى لايملك الوطنيون ــ وعددهم ستة ملايين ــ أكثر من سبعة ملايين هكتار أغلبها مراع، فيكون متوسط مايملكه الفرد منهم أربعة عشر هكتاراً، وإذا قدرنا متوسط ما يملكه الفرد من الوطنيين من الأرض المزروعة فعلاً فإنه لايزيد على إفدان.

وغنى عن الذكر أن الاستعمار الفرنسى قد وضع كل أجهزة الدولة الإدارية والمالية والتشريعية والعسكرية لحدمة المستوطنين . وبلغ من سلطتهم على الحكومة أن قاموا بأكثر من ثورة ضد الحكم الفرنسى . بل هددوا أيضاً بإعلان استقلال الجزائر والكتابة إلى إنجلترا بحمايتهم ، كما ملك هولاء المستوطنون أفضل الآلات التى تنتج لهم مزيداً من الإنتاج بتكاليف أقل . فالهكتار الواحد من الأرض التى يملكها الأجانب تعطى ٨٠٨ كنتالات ، بينما لاتعطى الأرض التى يملكها الوطنيون أكثر من نصفهذا المقدار . واتجه الفرنسيون إلى إنتاج المزروعات التجارية كالقمح والكروم ، ولكن الإنتاج الكبير للفرنسيين يظهر في الكروم أكثر من غيره إذ يزرعونها في أربعمائة ألف مكتار فتنتج ستين مليوناً من الهكتولتر اتمن النبيذ الذي يصدر أغلبه إلى فرنسا . كما تقوم شركة فرنسية بإنتاج الحلفاء، فتجني منه كل سنة ١٥٠ ألفاً من الأطنان، يصدر كله إلى الحارج أيضاً ، كما اهتموا بزراعة الفواكه فأنتجوا قرابة يمانية ملايين قنطاراً من البرتقال ومثلها من الليمون .

وكان من الطبيعي أنضاً أن يتجه الفرنسيون إلى الإنتاج المعدني : وهم

يعمدون إلى استخراج: الحديد، والفوسفات، والفحم، والرصاص، والزنك والزئبق، ولا يستعملون منها شيئاً فى التصنيع المحلى بل يصدر كله إلى الخارج خاماً، ولذا تمثل المعادن ١١٪ من جملة صادرات الجزائر التى تبلغ طبقاً لآخر إحصاء قبل الثورة ١٥٤ مليار فرنك يرسل منها إلى فرنسا ما قيمته ستون ملياراً.

وتنتج الجزائر ٣ ملايين طن من الحديد و ٢٠٠ ألف طن من الفوسفات و ٣٠٠ ألف طن من الفوسفات و ٣٠٠ ألف طن من الفحم و ١٢ ألف طن من الزئبق و ١١ ألف طن من الزنك طبقاً لإحصاء سنة ١٩٥٨، وعبر على البترول في سنة ١٩٥٦، ويوجد بهاحتى سنة ١٩٦١ – ١٤٩ بئراً تنتج ١٦ ألف طن مترى في العام الواحد . تقوم باستغلاله شركات فرنسية أمريكية بلغ رأسمالها ١٢٢ بليون فرنك . ولسنا في حاجة إلى أن نذكر أن جميع الجيولوجيين الذين يعملون في هذه الشركات من الفرنسيين إذ لم تهتم المستعمرة بتدريب الوطنيين على هذا العمل الفني .

وكذلك فعلت الحكومة الفرنسية بعد أن استولت على تونس فشجعت الفرنسيين على الهجرة إليها بعد أن وضعت أمامهم كل المغريات المادية والأدبية . ولما كانت إيطاليا أقرب البلاد إلى تونس ، وأهلها أقدم من الفرنسيين تطلعاً إليها تعرضت البلاد للهجرة الإجماعية من البلدين فبلغ عدد الفرنسيين الفاً وعدد الإيطاليين خمسين ألفاً ، وبلغ عدد الموظفين من الفرنسيين ستين ألفاً بينما لايزيد عدد التونسيين على خمسة آلاف . وعدا هولاء الفرنسيين والإيطاليين يوجد من المالطيين الذين تجنسوا أيضاً بالجنسية الفرنسية . ومن الطبيعي أن يولف هولاء الأجانب كياناً واحداً يقف أمام الوطنيين .

وقد وجهت فرنسا اهتمامها منذ اللحظة الأولى لاحتلالها البلاد إلى انتزاع الأراضى من يد التونسيين ووضعها فى يد المهاجرين، أفراداً وشركات، وقد بدأت فرنسا بالاستيلاء على أملاك الحكومة ومقدارها مليون هكتار، وتركت التونسيين يفلحونها، ولكنها لم تلبث أن طردتهم وأحلت محلهم مستوطنين فرنسيين. وفى سنة ١٨٨٥ صدرقانون التسجيل، وهو يرغم من يستغل أرضاً على تسجيلها، ومن الطبيعي ألا يتم التسجيل إلا لمن استطاع إثبات ملكيته بعقود رسمية. وجعل إثبات الملكية يتم أمام لجنة من خمسة قضاة، منهم بعقود رسمية.

ثلاثة فرنسين وتونسيان، ومن لم يستطع إثبات الملكية أخذت منه الأرض، وفي سنة ١٨٩٦ صدر أمر بإلحاق كل الأراضي غير المستغلة في الزراعة إلى أملاك الحكومة. ومن الطبيعي أن يدخل في ذلك أكثر من نصف أراضي القبائل، وراحت الحكومة تحدد هذه الأراضي البور.

وفى سنة ١٨٩٠ صدر قرار بضم أراضى الغابات والأحراش إلى أراضى الحكومة أيضاً ، وقد بلغ مقدارها مليوناً وستة عشر ألف هكتار ، وفى سنة ١٨٩٨ أصدرت أمراً بالاستيلاء على أراضى الأوقاف وقدرت مساحتها آنذاك بأربعة ملايين هكتار ، وهو ربع المساحة الكلية لتونس . وفى سنة ١٩٠٣ صدر قرار بوضع حدود للغابات ومن الطبيعى أن تنتهى هذه العملية بضم بعض الأراضى الخاصة المجاورة لهذه الغابات لاسيما وقد عجز أكثر مالكيها عن إثبات ملكيتهم لها . فقامت المنازعات بينهم وبين الإدارة ولم تعين لجنة لفحص هذه المنازعات إلا فى سنة ١٩٢٨ وكانت مهمتها فحص ما يقدمه المنازعون من مستندات .

ويقول الوطنيون إن الإدارة الفرنسية ارتكبت فى سبيل الاستيلاء على الأرض لاسيما المجاورة للغابات أشنع الفظائع .

وقد وضعت هذه الأراضي كلها في يد (إدارة الزراعة والاستعمار) التي تأسست سنة ١٨٩٨ لتنظيم توزيعها على المستوطنين . وتم التوزيع بطريق البيع بثمن زهيد ، يدفع على أقساط امتدت إلى عشر سنوات . ومن أجل تسهيل الحصول على الأرض أنشأت (صندوق الاستعمار) وقدمت له قرضاً مقداره مليون ونصف من الفرنكات من ميزانية تونس . ثم قدمت له في سنة ١٩٠٤ ثمانمائة ألف فرنك ، وفي سنة ١٩٠٥ سبعمائة ألف فرنك ، وفي منة ١٩٠٧ خمسة ملايين من الفرنكات اعتمدته من قرض اقترضته تونس من بنك فرنسا .

وبعد الحرب العالمية الأولى وزعت ١٤٣،٥٦٠ هكتاراً بالمنطقة الشمالية و٥٠,٦٠٥ هكتارات بالمنطقة الوسطى حتى أصبح ما يزرع من الأرض حبوباً يقدر بثلاثة ملايين هكتار استولى الفرنسيون منها على مليونين .

وسلمت الحكومة الإنتاج المعدنى إلى الشركات الفرنسية فاستخرجت

الفوسفات ويقدر إنتاجه بثلاثة ملايين طن، وكذلك الحديد وهو ٢٠٤،٠٠ طن وهو من النوع الحيد لاحتوائه على نسبة ضئيلة من الفوسفور، والرصاص وهو ثلاثة وعشرون ألفاً من الأطنان، والزنك وهو ٣٠٠٠ طن، والمنجنيز، والنحاس، والبوتاس. وهو يقدر بنسبة ٥٠٪ من صادرات تونس في سنة ١٩٤٦. ولاتستفيد الميزانية التونسية من هذه المناجم شيئاً إلا إيجار ها السنوى وما يدفع إلى الجمارك من رسم الصادر ولم تحاول فرنسا إقامة شيء نا الصناعات بالبلاد.

وأقبل الفرنسيون والأسبان يسكنون مراكش أيضاً ، فبلغ عددهم طبقاً لإحصاء سنة ١٩٥١—١٩٥٤ ٣٦٢,٨٥٤ نسمة منهم ٢٨٨ ألفاً يسكنون المدن، ونسبة الفرنسيين منهم ٨٨٪ . وعدد الفرنسيين بالنسبة لمساحة مراكش يعتبر ضئيلاً بالقياس إلى عدد الأسبان في منطقتهم . ويعمل عدد منهم في وظائف الإدارة الحكومية ويمكننا أن نرى مبلغ سيطرتهم إذا قارنا عددهم بعدد الموظفين المراكشيين . فعددهم في الوظائف العليا في سنة ١٩٥١ - ١٣٨٣١ موظفاً بينما لايزيد عدد الوطنيين على ١٩٥٦ ، ولا يتعفف موئلاء الفرنسيون من شغل الوظائف الثانوية ، فوصل عددهم إلى ١٠٤٣٠ بينما لا يزيد عدد الوطنيين على ١٠٤٦٠ ، ولا يتعفف لا يزيد عدد الوطنيين على ١٠٥٠٤ ، بل وصل عددهم أيضاً في الوظائف الدنيا إلى ٣٥ موظفاً فرنسياً . مقابل ١٤٤١ من الوطنيين فمن ذلك نرى لامقدار تسلطهم فحسب ، بل مدى تلهفهم على مزاحمة الوطنيين في كل لامقدار تسلطهم فحسب ، بل مدى تلهفهم على مزاحمة الوطنيين في كل

و عمل باقى الفرنسيين فى مجالات: الزراعة، والتجارة، والصناعة . فبينما يزرع الوطنيون مليوناً من الهكتارات وزعة على ٦١٠٠ مزرعة ، مما يدل على الملكية الواسعة التى يتمتعون بها بالنسبة إلى ملكية الوطنيين . فتكون نسبة ما يملكه الفرنسي مائة وخمسين هكتاراً تقريباً ، بينما لاتزيد نسبة ما يملكه الوطني على ثلث هكتار . وقد دخلت الوسائل الحديثة إلى أراضى الفرنسيين حيث تعمل الإقامة العامة على بذل المساعدات المالية للمزارعين الفرنسيين ليتمكنوا من الحصول على على بذل المساعدات المالية للمزارعين الفرنسيين ليتمكنوا من الحصول على

رىمنتظم وموادكيماوية،وكل ما تحتاجه أراضيهم حتى لايكونوا تحت رحمة العوامل المناخية .

ويزرع القمح في ٨٢٪ من الأرض الزراعية ، منها ٣٢٠ أاف هكتار فی مناطق آلاًوروبیین وهی نسبة تبلغ ۳۰ ٪ من مساحتها . ویبلغ متوسط إنتاجه في أراضي الفرنسيين بين ٩و١٠ كنتالات أي ٩, من الطن في الهكتار الواحد. بينما لايزيد هذا الإنتاج في أرض الوطنيين على ٧ كنتالات. وذلك ولاشك يعود إلى ما يستعمله الفلاح الفرنسي من الآلات(١) والبذور الجيدة والرى المنتظم . كما لاننسي أن الفرنسيين يحظون بأخصب الأراضي ، وإنتاجهم من القمح الشتوى وصل إلى ١،٤٤٠،٠٠٠ كنتال من مجموع الإنتاج البالغ ٢٫٧٤٣,٠٠٠ كنتال . ولكن اهتمام الأوروبيين ينصب أكثر ما يكون على الإنتاج التجارى مثل الخضراوات والكروم والدخان والحمضيات، وتصدر الخضراوات أولاً بأول إلى فرنسا في مواعيدتكون فيها السوق الأوروبية في حاجة إليها ، أما الكروم فأراضيه لم تزد على ٧٠٠ هكتار فى سنة ١٩١٩ ، ولكنها قفزت فى سنة ١٩٣٠ إلى تسعة آلاف ثم إلى ٢٥ ألفاً في سنة ١٩٤٠ وقد أنتجوا من النبيذ في هذه السنة ما يقرب من ٧٧٠ ألفاً من الهكتولترات ، ويبلغ إنتاجهم من الدخان ﴿ مَا تُنتَجِهُ مُرَاكُشُ كُلُهَا . كما يبلغ ما يصدرونه من الحمضيات ٨٠٪ من مجموع صادرات هذا النوع .

وحظى الإنتاج المعدنى باهتمامهم . فاعتمدت عليهم صناعة استخراج الفوسفات ، وهم يستخرجون منه سبعة ملايين طن فى العام (طبقاً لإحصاء سنة ١٩٦١) يستهلكون بعضاً منه فى تسميد أراضيهم ، ويصدر الباقى . وتصل نسبة هذا الإنتاج المراكشي إلى ٣٦٪ من الإنتاج الإفريقي كله . و حمل الإنتاج العالمي وهو المركز الثاني فى العالم . وكان إنتاج مراكش من الفحم الحجرى (٥١٠ آلاف طن) بالنسبة لفرنسا الثانية بين المستعمرات الفرنسية بعد الهند الصينية كما تنتج من الرصاص ١٢٨ ألفاً من الأطنان الفرنسية بعد الهند الصينية كما تنتج من الرصاص ١٢٨ ألفاً من الأطنان

<sup>(</sup>١) ملك الفرنسيون ٦٦٠٠ محراث آلي ، ولا يملك الوطنيُون واحداً منها .

ومن الزنك ٧٠ ألفاً ، ومن الحديد ١٩٠٠ من مراكش الفرنسية و ٥٠ ألفاً من المنطقة الإسبانية ، ومن المنجنيز ٢٥٦ ألفاً ، ومن الكوبالت ٧٣٦ ألفاً (١) ، ومن النحاس ٣٠٠ ألف طبقاً لإحصاء سنة ١٩٦١ ، ومن البوكسيت عشرين مليوناً ، وجميع هذا الإنتاج تقوم به شركات فرنسية أو أجنبية محتكرة ، وهي وثيقة الصلة بالبيوت المالية الكبرى في فرنسا خاصة ببنك باريس ويحصل الفرنسيون أيضاً على ٤٠ ٪ من إنتاج مراكش في البترول ، وقد بلغ في سنة ١٩٥٧ ألف برميل ، وشركة البترول الفرنسية قد حصلت أخيراً على أربعة تراخيص بالبحث عن البترول في أربع مناطق مختلفة يبلغ مجموع مساحتها ١٤ ألفاً من الكيلو مترات المربعة . كما تقدر نسبة العمال الفرنسيين الذين يعملون في الصناعات التعدينية ٥٥ من العمال مقابل واحد فقط من الوطنيين. وفي الصناعات التحويلية ٢٧٩ من العمال مقابل ٤٤٤ من الوطنيين وفي التجارة ٢٧٩٩ من العمال فرنسيين مقابل ٣٠٣ من الوطنيين ، وفي الحدمات العامة ٨٦٨ من العمال فرنسيين مقابل ٣٠٣ من الوطنيين ولاتر تفع نسبة الوطنيين العامة ٨٦٨ من العال فرنسيين مقابل ٨٠٨ من الوطنيين ولاتر تفع نسبة الوطنيين إلا في مجالي الزراعة والنقل .

وتقوم أيضاً بعملية صيد الأسماك في المياه المراكشية شركات أغلبها فرنسية وقدزاد محصولها في سنة ١٩٦١ إلى ٤٢,١٥٩ طناً قيمتها ١٩٣٠,٠٠٠ جنيه أنشئ لأجلها خط ملاحي لتصدير الأسماك في ثلاجات بين مراكش ومينائي بردو ومرسيليا .

وفى مدينة كازابلانكا سوق رئيسية للأسماك يبلغ مجموع ما يرد إليها سنوياً ١٠٣،١٧٥ وخمسة آلاف طن من الجمبرى و١٠٣،١٧٥ طناً من السردين، تقوم باصطياده شركة فرنسية أيضاً ، ويعمل بها ٦٧٦ ملاحاً منهم ٣٧٦ فرنسياً، ويصدر من هذا السردين ٩٧٤٦ طناً بين مملح ومحفوظ وطازج.

وجميع الصناعة الحديثة في يد الفرنسيين وهي تعتمد على رأس المال الأجنبي وبها ٢٥٠ ألفاً من العمال نصفهم من المراكشيين وأغلبها من الصناعات

<sup>(</sup>١) وهي تعتبر ثالث دول العالم إنتاجاً للكوبالت .

الاستهلاكية الحفيفة ، مثل صناعة حفظ الأسماك والبيرة . وعصر الزيتون، وعصر النيتون، وعصر النبيذ والسكر والصابون والشمع والزجاج، وكذلك بها بعض المصانع الصغير ةللأقمشة القطنية والصوفية والورق والجلود. ومصانع حفظ الخضر اوات عددها عشرون مصنعاً كلها فرنسية ويبلغ مجموع هذه المصانع — طبقاً لإحصاء سنة ١٩٦١ — ٢٠٠ مصنع يملك الأوروبيون منها ٩٠٪ .

وقامت فى البلاد صناعة استخراج الكهرباء من مساقط المياه واكن معظمها موجه إلى استخدامها فى المناجم والمصانع التى يملكها الفرنسيون. مما أدى إلى زيادة الإنتاج فى السنوات الأخيرة.

ويصدر جميع الإنتاج المعدنى خاماً إلى فرنسا . أما عن الصادرات والواردات فتستأثر فرنسا بستين فى المائة من الأولى و ٣٣٠٪ من الثانية(١) . بينما لايتجه إلى منطقة الدولار أكثر من ٢٪ والاسترليني ٩٪ وإلى المناطق الآخرى ٣٤٪ . وذلك طبقاً لإحصاء سنة ١٩٥٢.

وبرغم قلة الفرنسيين الذاهبين إلى كل من إفريقيا الغربية والاستوائية فإن الرغبة في الحصول على الأرض لم تكن أقل منها في الشمال. فقد كان من حق الدولة الاستيلاء على الأراضي التي لا أصحاب لها. فالمساحة التي تقل عن ١٠٠٠هكتاراً يمكن الاستيلاء عليهابقرارمن رئيس المقاطعة. ولابد من موافقة الحاكم العام من أجل الاستيلاء على ماهو أكثر من ذلك حتى ٢٠٠٠ههكتار ثم لابد من موافقة الحكومةالفرنسية على ما يزيد على ذلك.

وأعطيت هذه المساحات إلى شركات الاستثمار لاستغلالها . وقدوصلت مساحة الأرض التى حصلت عليها هذه الشركات فى إفريقيا الفرنسية الغربية إلى ٩٣,٢٨٤ هكتاراً ملكية موققة و٩٧,٤١٩ ملكية دائمة . ومعظم هذه المساحة فى ساحل العاج وغينيا . وخصص أكثرها لإنتاج الموز والأرز والبن .

وفى إفريقيا الاستوائية حصلت شركات الامتياز على أكثر من ثلثي الأراضى . اقتسمتها أربعون شركة . وقد جعل نتاج الغابات احتكاراً

 <sup>(</sup>١) تحتل فرنسا المرتبة الأولى في قائمة الصادرات بينا تحتل البلاد الإفريقية المرتبة الثانية
 والجزائر المرتبة الثالثة .

لثلاثين سنة مقابل إيجار لايزيد على ١٥٪ من الأرباح ، وقد احتج التجار البريطانيون على هذا الاحتكار وتدخلت الحكومة البريطانية فمنحتهم الحكومة أرضاً ومبلغاً مالياً كتعويض ،

وقد أعطيت تجارة الصادر والوارد في هذه الممتلكات الفرنسية احتكاراً لعدة شركات، فقد أعطى احتكار التجارة في الفول السوداني إلى شركة لعدة شركات Société de Prévoyance كما أعطى تصدير الموز والبن إلى شركات أخرى. بل أعطى إنتاج زيت النخيل في ساحل العاج إلى عدد من الشركات وكذلك في إفريقيا الاستوائية، ولم ينته هذا النوع من تجارة الاحتكار إلا بانتهاء محصول المطاط. فاتجهت العناية بعده إلى القطن والحشب. ونصيب شركات الامتيازات من خشب إفريقيا الغربية يصل إلى ٦٠٪ من الحشب النانج.

أما من ناحية التعدين فما استخرج من الذهب في إفريقيا الغربية بدأ بنسبة ستين كيلو جراماً في سنة ١٩٢٩ ولكنه ارتفع إلى ٢٠٣٩ كيلو في سنة ١٩٣٤، وقد وصلت قيمته آنذاك إلى ١٥٠ مليون فرنك . ولكن نصيب الشركات الفرنسية منه ضعيف ومعظمه يستخرجه الوطنيون بطرقهم الخاصة في شمال غينيا ، وهناك بعض الذهب في ساحل العاج والكمرون وأوبانجي شارى ، وتستخرج غينيا من البوكسيت ٢٣٠ ألفاً من الأطنان كما تستخرج السنغال. ١٥٠ ألفاً من أطنان الفوسفات طبقاً لإحصاء سنة ١٩٥٤، وأهم الشركات التي تعمل في غرب إفريقيا هي Société des Mines de Falémé, Gambia الشركات وهي تعمل على حدود السنغال ومالي، وقد ظلت غير منتجة إلى وقت تريب . وفي أواخر سنة ١٩٤٦ حصل مسيوسانيون الملحق بالونا قالفرنسية على ترخيص بالتنقيب عن المعادن في مساحة ١٨ أنفاً من الكيلومترات المربعة مقابل فرنكين في السنة عن كل كيلومتر مربع .

كما كانت فرنسا تسيطر على أكثر من نصف تجارة مراكش الداخلية بسبب دخول جزء كبير من البضائع الفرنسية إليها كتجارة حرة . ولقله سببت هذه الحالة كثيراً من الاضطرابات في السوق المغربية بعد الاستقلال حين أخذ رأس المال الفرنسي المستثمر في الهرب . فقد كان مبزان رأس المال

الصادر والوارد فى سنة ١٩٥٤ فى صالح مراكش بما يقرب من ٢٠ مليارًا من الفرنكات فانخفض هذا الرقم إلى سبعة مليارات فى سنة ١٩٥٥ ودون ذلك فى سنة ١٩٥٦.

## في المستعمرات البلجيكية :

كان قيام دولة الكونغو الحرة عملاً من أعمال الملك ليوبلد الثانى الخاصة ، ولم يجد استجابة من أحد من الشعب البلجيكى . ولكن لا بد لهذه الإدارة الاستغلالية الجديدة من جيش من الموظفين لأجل إدارة الأعمال ، فأسلمت عملية (جلب) الموظفين إلى عدد من (المتعهدين) ولذا كانت المجموعة التى تسلمت العمل هناك من مختلنى الجنسيات . ومن الطبيعى أن يكون هوئلاء أيضاً من طبقات المجتمع الدنيا ، بل أغلبهم من طريدى المجتمع . وقد سبق للورد ماكولى حين كتابته لتاريخ اللورد كلايف ، أن وصف موظفى هذه الشركات التى تعمل فى الحارج بأنهم كانوا من الفاشلين فى دراستهم والذين بلغ من شذوذ أخلاقهم أنهم ارتكبوا من الأعمال ما يؤدى إلى نبذهم ولكن لا يرتفع إلى إلقائهم فى السجن .

ومع ذلك كان العدد ضميلاً إلى حد يلفت النظر . ولا شك أن قسوة المناخ أيضاً كان له دخل فى ذلك، ويكنى أن نقول إن هو لاء الموظفين الذين عادوا بعد قضاء فترة هناك قد وصفوا الحياة فى هذا الركن من إفريقيا بأنه كان (جحيماً).

ومن المعروف أن المتزوجين دائماً هم أعزف الناس عن الهجرة إلى هذه الأماكن ذات الجو القاسى وإن ذهب أحدهم حرص على ألا يصحب زوجته وهكذا كان نوع الأوروبين الذين ذهبوا إلى المستعمرات البلجيكية. وبذلك أصبح الفرد لا العائلة وحدة المجتمع هناك. وحينئذ ظهرت طبقات من المجتمع لابد من ظهورها ، وهي تجار الأعراض من متعهدى تقديم الخليلات إلى القادمين وبدأ بهذه التجارة الأوروبيون وقلدهم بعدها الوطنيون.

ونتائج هذا النوع من المجتمع معروفة ، أولها ظهور الأمراض السرية بشكل وبائى سواء بين القادمين أو السكان . ثم ظهور طبقة الخلاسين ، وهى طبقة لا ترقى إلى المجتمع الأوروبي لأنه ينكرها . ولا تستطيع هي أن

تنزل إلى مستوى الوطنيين . وأخيراً انهيار كل مبادئ أخلاقية يمكن أن يقوم عليها مجتمع ما ، لا بين القاطنين في المستعمرة بل بين عائلاتهم في الوطن الأصلى . ويبدو أن هذه الحالة التي وصل إليها الكونغو حتمت على الحكومة البلجيكية أن تجعل منه جزيرة مقطوعة الصلة بالعالم الحارجي بل يجاوره من الدول الإفريقية .

وقد بدأ باستغلال الكونغو بوساطة الشركات الاستغلالية التى تشدد فى طلب الأيدى العاملة الرخيصة وتسىء معاملتهم ، لأنها لا تنظر إليهم إلا كآلات للإنتاج لا مخلوقات آدمية لها حقوق . ولذا كانت النتيجة التى وصل إليها الكونغو بعد ثلاث وعشرين سنة هى النقص الفادح فى عدد السكان والزيادة الفادحة فيما انصب من الأرباح إلى جيوب المساهمين . وقد سجلت أرباح أملاك التاج فى سنيه العشر الأولى بحوالى ثلاثة ملايين جنيه . بصرف النظر عن ربح الملك ليوبلد الخاص من أسهمه فى شركات الامتياز وقد كانت تبلغ ربع الأسهم كلها . وقد قدر ما حققه ليوبلد من الأرباح حتى سنة ١٩٠٨ بستين مليوناً من الأرباح خرجت كلها إلى بلجيكا .

ودارت مناقشات طويلة قبل أن توافق الحكومة على ضم هذه الدولة إليها، وقف الشعب فيها بعيداً أيضا ، ولذا لم يكن حال المهاجرين إلى الكونغو في عهد الحكومة بأفضل منهم فى العهد الأول . ولذا لم يصل عدد الموظفين الأوروبيين هناك حتى سنة ١٩٤٨ إلى أكثر من ١٠٠٤ر١٠ شخص وألف وثلاثمائة آسيوى . وفى رواندا أورندى ١٠٠٥ شخص . واختلفت جنسياتهم بين البلجيكيين واليونانيين والإيطاليين والإنجليز والفرنسيين والأمريكيين ، والهولنديين ، أما الآسيويون فكانواكلهم من الباكستانيين .

ومن الطبيعى أن يتركز هذا العدد الضئيل فى المدن . فإذا كانت مظاهر الحضارة قد ظهرت فى الكونغو البلجيكى فهى لا تعدو بضع مدن عددها أقل من أصابع اليد الواحدة . بينما عاشت بقية الكونغو فى حالة أسوأ مماكان عليها فى القرن السادس عشر .

وفى عهد الحكومة قُسمت البلاد كلها بين خمس شركات وكل شركة فى واقع الأمر اتحاد لعدة شركات، ومعنى الاتحاد مفهوم فهو لا يزيد على

غبن العمال سواء فى الأجور أو المعاملة ورفع أثمان المنتجات . والتحكم فى تصريفها . وهذه الشركات هى :

- ١ شركة بروكسل للتمويل والصناعة .
  - ٢ شركة الكونغو للتعدين والتجارة .
    - ٣ شركة يونيليفر الصناعية.
      - ٤ ـ بنك أمان.
    - الشركة البلجيكية العامة .

ولعل أسماء هذه الشركات تدل على نوع العمل الذى تزاوله ، فليس فيها شركة واحدة متخصصة في عمل معين . بل تعمل في أى عمل يدر الربح ، وقد أطلقت الحكومة البلجيكية على هذا النوع من الحكم (الرعاية الأبوية).

ويقول اللورد هايلي أن سبب هذا العمل هو حاجة الحكومة إلى الإيراد وعدم استطاعة الأهالى دفع أية ضرائب ومن ثم أصبح إيراد الحكومة (وهو يتكون من نسبة خاصة من أرباح هذه الشركات) مرهوناً بهذا الربح.

ومن الطبيعي ألا تستطيع الشركة ممارسة نشاطها الكامل منذ بدء العمل ولذا لم يشعر الأهالي بوطأة هذه الشركات في أول الأمر ، ولكن منذ أن بدأت الشركات توسع أعمالها إلى الحد الذي يبيحه عقد الامتياز ، بدأ الجمهور يشعر بما يجب أن يتوقفوا عن ممارسته من أعمال فكأن أحوال الشعب الكونجولي أخذت تسوء شيئاً فشيئاً كلما أظهرت الشركات مزيداً من النشاط ، في الوقت الذي أخذت فيه إيرادات الشركات وكذلك إيرادات الحكومة في الزيادة ، وكان هذا التدرج في السوء بالنسبة للشعب مخالفاً لطبيعة كل حكم في العالم .

ومن الطبيعى ألا تستطيع رءوس الأموال البلجيكية وحدها تمويل كل هذه المشروعات دفعة واحدة ، فكان لا بد من مساهمة رءوس الأموال الأجنبية ، فكانت هذه الاستثمارات الواسعة إغراء للرأسماليين الأجانب لاستثمار أموالهم . حتى إذا أقبلوا وبدأوا صمتت الحكومات الأجنبية \_

حصاحبة رءوس الأموال عن كل الفضائح التي يمكن أن تنشأ ، ومن هناعرفنا سر تأخر إذاعة سوء حال الكونغوليين ثلاثاً وعشرين سنة قبل سنة ١٩٠٨ ثم خمسين سنة أخرى بعد هذا التاريخ . هذا إلى أن تقسيم أراضي الكونغو بين شركات الاستثمار على هذا النحو كان نقضا صريحا لاتفاقية برلين التي نصت على حرية التجارة لجميع الدول .

وإحدى نتائج هذا التقسيم الاستغلالى أن ظلت الزراعة الغذائية هى مجال النشاط الرئيسي لعمل الوطنيين فكان هذا مصدر الإيراد ١٩٣١ ٪ من السكان. بينما ما ينتجونه لا تزيد نسبة تقديره فى قيمة الدخل القومى على ٢٠٠٣٪ وذلك طبقاً لإحصاء سنة١٩٥٦ كما أن ما ينتجونه من الخضراوات والمنتجات الحيوانية لا يزيد على ٤٧ ٪ ثما ينتجه الكونغو .

واتجه نشاط الوطنيين إلى الأنواع الاستهلاكية وهى البطاطا بأنواعها (يام .كاسافا . مانيوك) وهى الغذاء الأساسي للسكان . ونسبته ٢٥٨٥ ٪ من الإنتاج الغذائي . بينما لا يزيد إنتاج القمح على ١ر٧ ٪ والفواكه على ٩ر١٥ ٪ ولعل سبب هذه الزيادة اشتراك الأجانب في استهلاكها .

أما من حيث القيمة النقدية للمزروعات الوطنية فتمثل البطاطا ٥٥٪ من إنتاج الكونغو . ويليها الموز وهو يمثل ١١١٪ ثم نخيل الزيت ويمثل ٢٠١٪ ثم القطن ويمثل ١٠٨٪ .

هذا بينما اتجهت الزراعة الأجنبية إلى المواد التجارية . أو الصناعية . فالبن والشاى والكاكاو والمطاط والفواكه والطباق . تمثل ٩٣ ٪ من كمية ما ينتجه الأوروبيون . ثم تأتى بعد ذلك الفواكه وهي لاتمثل سوى ٢ر٥ ٪ والبطاطا وهي لا تزيد على ٢ر١٪ وأخيراً الحبوب التي لا تزيد نسبتها على ٢ر٪ وهو ما يكني فقط للاستهلاك المحلى بينهم . ويقوم بالزراعة الأوروبية في الكونغو ٢٠٠٠ هيئة و ٢٠٠٠ في رواندا أورندى . ومن أجل الإشراف على التنمية والتقدم الزراعي أنشيء المعهد الوطني للدراسات الزراعية . وإذا عرفنا أن زراعة البطاطا لا تتعرض للآفات الزراعية أدركنا أن معظم دراسات هذا المعهد موجهة إلى الزراعات الأوروبية ومقاومة آفل وتحسين بذورها .

وهناك (هيئة الزراع الوطنيين) هدفها خدمة الزراع الوطنيين ومعنى ذلك المحافظة على الإيراد دون مزيد من بذل الجهود. والمحافظة على خصوبة التربة، ووضع الوسائل الفنية لهذا الهدف ضمن إمكاناته. ولابد أن الوسائل البدائية التي يستعملها الفلاح الوطني ثم ضعف إمكاناته الاقتصادية تحول دون استماعه إلى ما يقدم له من نصائح كما تحول دون إقدامه على استعمالها.

أما عن الزراعة الأوروبية فأهمها البن . ومهمة تصريفه بيد هيئتين تخصصت كل واحدة منهما فى نوع منه . فهناك ( بنك تصريف بن الكونغو) ( وبنك تصريف البن العربى ) علاوة على ( هيئة تصريف البن العربى لرواند أوراندى ) .

ویأتی المطاط فی المرتبة الثانیة وکان مقداره ۱۹۵۷ر۲ طنا من ۸۹۸ر۸۹ هکتارا ، وأصبح فی سنة ۱۹۵۹ – ۱۹۰۱ر۵ هکتارا تنتج ۹۹۹ر۸ طنا . وهنا تظهر نتائج بحوث الهیئات العلمیة بشکل واضح .

والقطن الذى ينتجه الوطنيون عليهم تسليمه إلى مندوب الحاكم بأسعار بعينها الحاكم العام . وحينئذ تتولى مؤسسة الأقطان بيعه إلى الشركات الصناعية أوالأسواق العالمية . وهي تضم ١٢ شركة تعمل في هذا الحقل .

وتتولى استثمار الغابات بعض الشركات. وهى التى تتولى نشر الحشب. ثم تصنيعه وبيعه. ويستهلك أكثر الانتاج محليا ولا يزيد ما يصدر منه على ١٧٪ من الإنتاج الذى يبلغ ١٧٠/ر٥٠ و٣ متراً مكعبا . غير خشب الوقود الذى يبلغ ١٧٠/ر٤٠ متراً مكعبا ، ثم الفحم البلدى الذى يبلغ ٨٣١٥ طنا .

أما سر ثروة الكونغو فلما فيها من معادن . وهي تبلغ بالنسبة للإنتاج العالمي : الماس الصناعي ٧٥٪ والكوبالت ٢٩٪ والماس الطبيعي ١٥٪ والبلاتين ٩٪ والنحاس ٨٪ والمنجنيزه ٪ والزنك ٣٪ والذهب ٢٪ . وأفضل هذه المعادن من حيث القيمة هو النحاس إذ أن درجة نقاوته تصل إلى ٥٨٨٠٪ ولذا يجد هذا النحاس ومعه الزنك سوقاً رائجة في الولايات المتحدة وألمانيا وكندا :

ولا شك أن الكوبالت الذي يقف في رأس قائمة الإنتاج من حيث نسبته

فى السوق العالمية إلى جانب لزومه فى الصناعة ( بعكس الحال فى الماس ) يجعل من بلجيكا قوة لها أثرها فى سوق هذه المادة التى تصدر أولاً إلى بلجيكا ومنها إلى الأسواق الخارجية .

ولما كان الماس سواء منه الصناعي أو الطبيعي ـ تتحكم كميته في سعره لاسيما وهو لايطلب إلا لهدف الزينة ، تحكمت في كمية إنتاجه وطريقة بيعه (شركة الماس التجارية) ومعها الشركة الصناعية لموزعي الماس .

ولا تتجه سياسة هذه الشركات أو غيرها إلى إقامة صناعات ثقيلة أو خفيفة سوى الصناعات الغذائية . مثل صناعة السكر والبيرة والحبن والثلج واللبن والزبد والزيت بأنواعه والكازوزة . وحفظ اللحوم والأسماك .

ومن الطبيعى أن تقوم بهذه الصناعات شركات أوروبية بحته . ثم يلى ذلك شركات النسيج وتنتج ٠٠٠ر٥١٧٧٥ متر طبقاً لإحصاء ١٩٥٦، ثم صناعة الأحذية وتنتج ١٩٥١ر١٩٠١ زوجا . ثم الصناعات الكيماوية وهي تنتج الصابون والروائح العطرية ومستلزمات الزينة ، وواضح جداً أن ٩٠٪ من مستهلكي هذه الأدوات من الأوروبيين ، وهناك غير ذلك صناعة مواد البناء من طوب وأسمنت . وسيراميك وهي لا تنتج أكثر مما يكني الاستهلاك المحلي .

ويتولى عمليات التجارة الخارجية شركات أسست لهذا الغرض منذ الحرب العالمية الثانية وهي المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي .

رابطة ستراسبورج .

الرابطة الأوروبية للفحم والصاب .

وأخيرا الرابطة الاقتصادية الأوروبية . وهي تمثل جميع دول السوق الأوربية المشتركة وقد دخلت إلى هذا الميدان وفقاً لاتفاقية عقدتها مع حكومة المستعمرة في ٢٥ مارس سنة ١٩٥٧ .

## في المستعمرات البريطانية :

كان فى اعتدال المناخ على هضاب شرق إفريقيا إغراء كبير على استيطان البريطانيين لهذا الجزء ، وقد كانوا يتطلعون إلى استغلاله عقب مؤتمر برلين مباشرة حين تألفت شركة شرق إفريقيا .

وعملوا جهودهم على منع أى نفوذ آخر من أن يقف في وجه نفوذهم ، حتى إذا خلص لهم بدءوا في الهجرة إليه . ومن المعروف أن الاستعمار الموجه إلى بلاد ذات مناخ معتدل يختلف عن ذلك الموجه إلى بلاد حارة . فهنا يكون المهاجرون خليطاً من الذكور والإناث . فتكون العائلة هي وحدة المجتمع ، والمهاجرون أكثر ميلاً إلى الاستقرار والإقامة الدائمة . وكثيراً ما يكتب للمستعمر النجاح بشرط استمرار الهجرة حتى تكون جالية كبيرة العدد ، ذات مصالح اقتصادية مؤثرة في اقتصاديات الإقليم . أما الهجرة ذات الأعداد القليلة كما هو الحال في المستعمرين البريطانيين فإنَّ الفشل ينتظره مهما طالت مدة الاستعمار . وأكثر المستعمرين عدداً في المستعمرات البريطانية هو في كينيا ، وعدد سكانها وفقاً لإحصاء سنة ١٩٥٦ ــ ٠٠٠ ر ٢٩٠٧ نسمة وعدد المستوطنين من الأوروبيين ٢٦ر٦٦ فرد . أي أقل من ٨٪ ومعظمهم برپطانیون ، ولکن یوجد بینهم بولندیون وإیطالیون واسکندنافیون وبویر ونسبة الأخيرين ٢٢ ٪ من الأوروبيين أي أقل من ٢ ٪ من مجموع السكان. كما أن هناك جَالية باكستانية وهندية تبلغ ١٦٩ ألفا أي ٣٪ ومعظمهم باكستانيون ، وإلى جانب هوًلاء يوجد ٧ آلاف من جوا البرتغالية و ٣٧ أَلْفًا من العرب والصوماليين ومعظم الآخرين يتركزون في الإقليم الساحلي . وأول من أشار على البريطانيين بهذا الاستيطان السير تشالس البوت حاكم كينيا في سنة ١٩٠٥ وقد كتب إلى حكومته أن داخلية المستعمرة هي أرض الرجل الأبيض ، لاسيما بعد مد الخط الحديدي إلى الداخل. فقدمها اللورد ديلامير فأقطع له مائة ألف فدان بعقد لمدة ٩٩ سنة ، وكان ذلك في سنة ١٩٠٣ ، بعد أن مهنَّد لذلك بإصدار قانون سنة ١٩٠٢ الذي يعطى السلطات المحلية سلطة توزيع ما لا يزيد على مائة ألف فدان . أما أكثر من ذلك فبقرار من حكومة لندن . وأقطع لورد سكوت وابرل بليموت ٣٥ ألفاً ، ودوق ابركورن ٣٠ ألفاً ، ونقابة زراع شرق إفريقيا ٣٢٠ ألفا وحصلت على غابات مساحتها ٢٠٠ ألف ، وشركة شرق إفريقيا على ٣٥٠ ألفا ، كلها في المناطق المرتفعة حول الأخدود الإفريقي ، بعد أن أجليت عنها القبائل التي كانت تسكنها وحددت إقامتها في مناطق خاصة لا تتعداها . وظل المستوطنون يضغطون على الحكومة لمزيد من الامتيازات حتى جعلت

مدة الإيجار ٩٩٩ سنة ، وهي مدة خيالية . بإيجار ٢٠ سنتا في العام (قرش صاغ واحد ) وأعطى الحاكم العام سلطة عدم تسرب الأرض إلى أفراد من جنسيات أخرى ، وكان الآسيويون هم المقصودون بهذه الجنسيات الأخرى . وبعد الحرب العالمية الأولى أعطيت الحكومة للمحاربين القدماء أرضاً مساحتها مليون فدان مقسمة إلى ألف قطعة .

وكان الطبيعى أن يكون هذا الاستيلاء سببا فى إثارة السكان الإفريقيين وخاصة الكيكويو. فكان أن أصدر اللورد ديفونشاير تصريحاً فى سنة ١٩٢٣ يعترف فيه بأحقية الوطنيين فى أرضهم ، ويقصر عمل البريطانيين على العمل من أجل تقدمهم إلى يوم يتسلمون إدارتها . ولكن ذلك لم يثن الوطنيين عن أن يوالفوا (جمعية الكيكويو المركزية) فى سنة ١٩٢٦ من أجل المحافظة على حقوقهم . فكان هذا بدء تفكير الإفريقيين فى مستقبل بلادهم .

فنى سنة ١٩٤٥ سعى البريطانيون لدى الحكومة من أجل سحب هذا التصريح حين ألفوا ( اتحاد الناخبين ) هادفين إلى جعل كينيا أرضا للرجل الأبيض ، شأنها شأن جنوب إفريقيا ، بل سعى الاتحاد لدى حكومة جنوب إفريقيا لتأخذ بناصرهم فى تنفيذ مشروعهم ومن أجل هذا وقفوا من مشروع الجلاء عن مصر سنة ١٩٥٤ موقفاً عدائياً . وقاوم الوطنيون هذا الاتجاه بعد أن وسعوا اتحادهم وجعلوه يشمل كل أهالى كينيا وأطلقوا عليه اسم (اتحاد كينيا للإفريقيين ) منذرين بشر ما يتأتى منه من نتائج مما يدفعهم إلى المقاومة الفعلية فصدر قرار من الحكومة بحل الاتحاد فى سنة ١٩٥٤ .

وبین سکان تنجانیقا البالغ عددهم ۰۰۰ره۹٫۵۰۷ وفقا للتقدیر الأخیر ، یوجد هر۳ ٪ من الباکستانیین ثم ۸ر٪ بریطانیین و ۶ر٪ عرب و ۳ر٪ بویر آی آن نسبة الاجانب بینهم لا تزید علی ه ٪ .

بينما فى أوغندا البالغ سكانها ١٥٠ر٣٣٦ر٦ نسمة يوجد ١٠٨٢٦ من الأوروبيين و ١٠٨٣٠ من الهنود و ٢٥٩ ر٤ من العرب و ٢٨٣٠ من الجوان . ولذا بدأ هذا التوطن الأوروبي أكثر ما يكون عنفاً في كينيا ، كما اتسمت حركة مقاومة الوطنيين فيها لما يراد ببلادهم بالعنف أيضاً . وإذا كانت أوغندا أقل الجمع نصيباً من هذا الهجوم الأوروبي فالفضل في إذلك

يغود إلى نظام الحكم غير المباشر وإلى مقاومة كل من الكاباكا والليگوگوي لهذا الاتجاه ، إذ أصروا على مقاومة محاولة السير هارى جونستون حين حاولها عندما عين حاكماً لأوغندا . فلم يسعه إلا التراجع أمام (اتحاد الباتاكا الوطنى) الذى تألف فى سنة ١٩١٥ . وأعيدت المحاولة فى سنة ١٩٣٩ إلا أن المقاومة أيضاً وقفتها عند حدها . بعد أن ملك الأرض الأوغندية عدد لا يتجاوز الخمسين شخصاً منذ أن منحهم إياها المستر Bell فى سنة ١٩٠٩ . ومعهم بعض جمعيات المبشرين .

ولم يقتصر التشجيع على منح الأرض بل تعدى هذا الحد إلى مزيد من المساعدات والخدمات مثل: إعانات التصدير، والإعفاء من رسوم استيراد الآلات، وتحفيض أجور السكك الحديدية. بل زودتهم الحكومة بالقروض: التي بلغت حتى سنة ١٩٣٧ خمسة ملايين من الجنيهات، علاوة على ثمانية وتسعين ألفاً من الجنيهات، أجرى تحفيضها في مصاريف النقل: كما صدر لأجلهم قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٣٠ بمنح مصدري الذرة إعانات وصلت في هذا العام إلى ١٧٠ روم جنيها، كما أنشت هيئة التنمية الزراعية من أجل إعانة الزراع، وحل عله في سنة ١٩٣٤ في هذه المهمة بنك الأراضي والزراعة الذي أنشي في سنة ١٩٣١. وكانت وظيفته تقديم الفروض التي يطلبها المزارعون فيصرف لهم ٩٠٪ من قيمتها بحد أعلى قيمته ١٩٥٠ جنيه بفائدة قيمتها ٥٦٠٪ خفضت في سنة ١٩٩١ إلى ٥ر٤٪ وقد بلغت جملة القروض حتى سنة ١٩٥١ – ١٧٧ ر٣٨٣ ر٢ جنيها لآجال طويلة علاوة على ١٠ ر١٩٥٠ جنيها لأجل جنيها لآجال قصيرة. ومن هذا المبلغ كان هناك ٣٦٣ ر٧٣٨ جنيها لأجل وشطب الباق.

وبناء على توصيات لجنة تسديد الديون فى سنة ١٩٣٥ ، أعطت هيئة التنمية قروضاً للمزارعين الذين على وشك الإفلاس ، فتقدم لها عشرون مزارعاً فقط حصلوا على ١٩٥٩ر جنيها . ولم يسدد هذا القرض منهم غير أربعة .

وفى خلال الحرب العالمية الثانية صدر قانون يبيح إرغام المزارعين على

زُراعة محاصيل معينة بعد أن ضمنت الحُكُومة لها حداً أُدنى من الأُسعار ، ومع ذلك أعطيت لهوًلاء المزارعين قروض بلغت ١٧٧١ر٧١٠ جنيها ، استرد منها ١٣٠٠ر٥٣٠ جنيها فروقاً بين السعر الحقيق والسعر المحدد .

وفى سنة ١٩٥١ اعتمدت الحكومة مبلغ ٢٠٠ ألف من الجنيهات لأجل مزيد من الإسكان الزراعي .

وفى سنة ١٩٣٩ قدمت قروض لمن يرغب من المستوطنين ، من أجل تمكينهم من تملك الأراضى . بلغ كل قرض ١٨٠٠ جنيه وهو يمثل ٩٠٪ من المباغ المطلوب اقتراضه ، وفى سنة ١٩٤٢ أوصت لحنة الإسكان بإنقاص النسبة المدفوعة فجعلت ٧٥٪ من المبلغ المطلوب ولكنها رفعت المبلغ المدفوع إلى ٢٥٠٠ جنيه وجعلت الفائدة ٤٪ فقط ، مع إعفاء المقترض من دفع الفائدة خلال السنين الخمس الأولى .

بل أكثر من ذلك منع الوطنيون من زراعة محاصيل بعينها . من أجل قصر إنتاجها على الأوروبيين ، مثل البن . فأنتجوا ٢٤٦٤٦٢ طناً بلغ ثمنها ٠٠٠ر٣٥٣٠ من الجنيهات طبقاً لإحصاء سنة ١٩٥٨ . وجعلت زراعة الوطنيين له مقصورة على من يحصلون على تراخيص تبيح لهم زراعته ، وفي سنة ١٩٥٣ أعطى ١٩٠٩ ترخيصاً أباحت زراعة ١٩٥٠ فدان ، أي بمعدل نصف فدان للترخيص الواحد . هذا في الوقت الذي اقتصرت زراعة البن في تنجانيقا وأوغندا على الوطنيين فأنتجوا ١٩٥٠ ١١ طناً في الأولى وم٠٠ر٧٦ طن في الثانية ، وقد صدر من هذه الأخيرة ١٨٥٠ر٥٠ طناً ، وهو أكبر قدر صدر من أي مستعمرة بريطانية . ولم يزد ما أنتجه الأوروبيون في تنجانيقا على ١٩٥٠ طناً .

وكذلك اقتصرت زراعة الشاى على الأوروبيين ، فزرع فى كينيا فى سنة ١٩٥٤ – ١٣ مليون رطل بلغ ثمنها ٢٠٠٠ر٢١٧ر٣ جنيه ، استهلك نصفه وصدر النصف الآخر . وفى نياسالاند بلغت قيمة المزروع فى نفس السنة مليونين من الجنيهات ، وعوقب من جروً على زراعته من الوطنيين ، وأنتجت روديسيا الجنوبية ٥٠٠، وم طن من قصب السكر بينما كان نصيب

شُرَّكَةُ تَكُريرِ السَّكْرِ وحدها ﴿ وَهَى بِرِيطَالِيةٌ ﴾ سبعة آلاف طن ، أُنشَى اللهُ للجل رى أراضيها خزان على نهر Mtilikwe ؛

كما أنتج الأوروبيون منه في تنجانيقا ٧٠٨ر١٠ أطنان وفي كينيا٧٢٤ر١٣ طناً ، وذلك في سنة ١٩٥٣ . وحرمت زراعته على الوطنيين . وفي أوغندا توجد مزرعتان هائلتا المساحة الآسيويين وبهما مصنعان للسكر في لوجازي وجنجا ، وصل إنتاجهما إلى ٥٤ ألف طن ، صدر منها في سنة ١٩٥٤ ــ ٠٠٠ طن إلى بقية مستعمرات شرق إفريقيا لسد النقص بها . وتبغى الحكومة البريطانية من هذا الإقبال على صناعة السكر سد" النقص الذي شعرت به أجزاء كثيرة من الإمبراطورية البريطانية من جراء استقلال الهند وخاصة اتحاد جنوب إفريقيا ، الذي لا يزرع به إلا شريط ضيق من الأرض في ناتال لا تزيد مساحته على ١٦٠٠ فدان ، ولهذا السبب أيضاً ، أقبل البريطانيون على زراعة الأرز وخاصة في تنجانيقا ونياسالاند وأوغندا فأنتجت الأولى ١٣ مليون رطل كما أنتجت الثانية مليونين ، بينما أنتجت الثالثة أربعة ملايين ، وهي كمية تعادل ٤ ٪ من إنتاج الأرز العالمي . وكذلك اقتصرت زراعة القنب على الأوربيين فقط في كينياً فأنتجوا منه ٣٣٤ر٣٥ طنا في سنة ١٩٥٣ ، ارتفع في سنة ١٩٥٨ إلى ١٩٧٧ر٤٢ طنا ، وارتفع ثمنه إلى •••ر٢٢٨ر٢ جنيه ، ولم يزد نصيب أوغندا منه ( وهو يزرع بوساطة الوطنيين ) على ١١٩٠ ، طنا وزرع الأوربيون منه في تنجانيَّقا ٢٥٠رْ١٧٠ طنا وصل تمنها إلى ٢٤ مليونا من الجنيهات .

أما فيما يتعلق بالتعدين فلم تجر بحوث وافية عن الثروة المعدنية وأهم المعادن المستغلة حالياً هي : الصودا والأسمنت والنحاس والملح والذهب والجرافيت ، ويشتغل في إنتاجها رأس المال الأوروبي ، وقد بلغت قيمته والجرافيت ، وحظيت المملكة المتحدة بنصيب الأسد من تجارة كينيا الخارجية فوصلت نسبتها إلى ٢٩٪. كما بلغت وارداتها إلى كينيا ١ر٣٧، أما إذا لجأنا إلى الأرقام فقد بلغت قيمة الصادرات إليها ٥٥٥ر ٢٦٩ر٥٣ وخيها والوارد منها ٢٧٦ر ٢٥٦ر ١٩٤٨ جنيها وذلك في سنة ١٩٥٨.

وإذا ما اتجه الأوروبيون إلى الصناعة لم يقيموا منها إلا ما يتصل بالحياة الهومية أو المطالب العاجلة ، فأقاموا أحد عشر مصنعاً لحفظ اللحوم لم يعمل

بها غير ١٤٠٨ عمال ينتج ما قيمته ٣٤٩ أَلفاً من الجنيهات ، وسبعة مصائع للجلود عمل بها ٣٣٧ عاملاً ، تنتج ما قيمته ثمانون ألفا من الجنيهات ، ثم خمسة عشر مصنعاً لليكماويات ، عمل بها ٢٩٢٤ عاملاً لتنتج ماقيمته محمده عشر مصنعاً للأسمنت يعمل بها جميعاً ١٣٩٩ عاملاً لتنتج ماقيمته جميعاً ١٣٩٩ عاملاً لتنتج ما قيمته ٩٨٧ ألفاً من الجنيهات ولو أحصينا العمال العاملين بجميع هذه المصانع وغيرها لما زاد على ١٣٣٦ر ١٦ عاملاً بين أوروبي ووطني وآسيوي .

وقد حاول الاتحاد البريطاني العام للطعام تنفيذ مشروع زراعة الفول السوداني على نطاق واسع في تنجانيقا ، وكان ذلك في سنة ١٩٤٦ إلا أنه فشل . إذ قدر لإنتاجه ٢٥ ألفاً من الأطنان في سنة ١٩٤٨ لتصل في سنة ١٩٥١ إلى ١٩٥٩ للاف. ولكنه لم ينتج حتى سنة ١٩٥١ سوى ١٩٥١ رو طنا ، بعد أن صرف عليه مبلغ خمسة وثلاثين مليونا من الجنيهات . فتخلي الاتحاد عن الأرض ، وكانت مساحتها ٣٥٤ ألفا من الأفدنة إلى اتحاد زراع تنجانيقا . وكل أعضائه من البريطانيين المستوطنين . وسرعان ما اتجه الزراع إلى احتكار زراعة البن ، فأنتجت تنجانيقا منه ١٩٥٠ طنا كما أنتجت كينيا ١٩٥٠ طنا وشجعوا الوطنيين على زراعته في أوغندا فأنتجوا ١٠٠٠ر٢٧ طن اتجهت كلها إلى بريطانيا .

أما عن اتحاد وسط إفريقيا فأكبر الجاليات البريطانية تعيش في روديسيا الجنوبية حيث الثروة المعدنية وأقلهم في نياسالاند ا بسبب فقرها . وقد أعطيت التسهيلات المتعددة لاستيطان هولاء البريطانيين مبكرة منذ سنة ١٩١٩ وأصدرت من أجل ذلك قانون الاستيطان في سنة ١٩٢٢ Settlement Act ١٩٢٢ في سنة ١٩٢٢ هـذا وأصدرت من أجل ذلك قانون الاستيطان في سنة ١٩٢٢ هـذا الاستقرار ، وفي سنة ١٩٤٤ صدر قانون جديد أعطيت بمقتضاه الاستقرار ، وفي سنة ١٩٤٤ صدر قانون جديد أعطيت بمقتضاه تسهيلات جديدة لمن يرغب من قدامي الموظفين في روديسيا الجنوبية الاستقرار فيها نهائياً وقدمت لهم القروض التي بلغت حتى نهاية سنة ١٩٥٠ – ٢٣٦٥٣٢ بنيها ، أخذت من الدخل العام للمستعمرة غير ٢٣٦ر٢١٤ را جنيها ، أخذت من اعتماد خاص بالقروض . ويبلغ عدد المستوطنين من هولاء الموظفين من هولاء الموظفين من غيرهم .

وأسست شركة جنوب إقريقيا البريطانية منذ ١٩١٢ ( بنك الأواضي)

وقّل قَام بإقراض الراغبين في إنشاء المزارع ، فأقرض في نفس العام المهر ١٩٥٨ برأس ١٩٥٨ بنيها ، كما أنشي بنك الأراضي والزراعة في سنة ١٩٥٠ إلى ١٩٥٠ ألفاً ثم مال قدره ثلثمائة ألف من الجنيهات ، ارتفع في سنة ١٩٥٠ إلى ١٩٥٠ ألفاً ثم إلى ٥٠ عمليون جنيه ، وقداعتمد في سنة ١٩٥٠ مبلغ ٠٠٠ و٢٧٣٧ جنيه من أجل إقراض المزارعين ، لتشجيعهم على تربية الماشية واستعمال الآلات في الزراعة ، وفي روديسيا الشمالية أسست ( هيئة الاقراض الزراعي ) في سنة ١٩٤١ برأس مال قدره ٢٤ ألفاً من الجنيهات فأقرضت حتى سنة ١٩٤١ قروضا أكثر من رأسمالها . حتى اضطرت إلى تصفية أعمالها في سنة ١٩٤٩ وكان بنك الأراضي قد أنشي في سنة ١٩٤٦ ، فأقرض في مدى أربع سنوات وكان بنك الأراضي قد أنشي في سنة ١٩٤٦ ، فأقرض في مدى أربع سنوات الحدد : علاوة على منحه مبلغين اعتمدا من أجل المستوطنين الجدد : علاوة على منحه مبلغين اعتمدا من أجل إغاثة الكوارث العاجلة وهما ٤٠٠ و١٤٠ جنيها و ٢٠٥٠ و٢٨ جنيهات :

ولايزيد المستوطنون الأوروبيون في اتحادجنوب إفريقياعلى ١٠٠٠، ٢٧، ٢٠٠٠ ألف في وسط ١٠٠٠، ٢٥١٥ من الإفريقيين و ١٥٠٠، ٢٥٠٥ من الملونين و ١٠٠٠، ٢٥٠ من الآسيويين ، ومع ذلك يتصرف الأولون تصرف أصحاب البلاد دون أن يعملوا حساباً لأحد بجوارهم . فنسبة مساحة الأرض المخصصة للأوروبيين ٨٧٪ أغلبها ملك لقلة من كبار الإقطاعيين . أما عن الأرض المزروعة فيملكون منها ٢١٧٧ مليون فدان يزرعونها محاصيل نقدية ، أهمها : الطباق ، وقصب السكر ، والفواكه ، والبطاطس ، والفول . كما يسيطرون على تربية الماشية والأغنام والحنازير ، فقد بلغ عددها ثلاثة مليارات من الأغنام و ١٠٠٠، ١٩٥٠ من الأغنام و ١٠٠٠، ١٩٥٠ من الحنيهات ، ومن الألبان ٢٠ مليونا ، فبلغ وما يمتلكه الوطنيون منها لا يستفيدون منه على النحو المعروف إذ أنهم لا يبيعونها ولا يذبحونها ، بل هي لديهم دليل على المركز الاجتماعي ، ولايزيد ما يمتلكونه منها على ثلاثة ملايين ونصف ، هذا إلى أن الأوروبيين يتوفرون على تربية الأنواع الممتازة ويعملون على تحسين سلالاتها وتوفير الرعاية على تربية الأنواع الممتازة ويعملون على تحسين سلالاتها وتوفير الرعاية الطبية لها ، ولذا تحكم هؤلاء الأوروبيون في سوق اللحوم والصوف .

وفى جنوب إفريقيا ووسطها زرع الطباق بكميات هائلةً ، لتستغلى به بريطانيا عن إنتاج فرجينيا ، فأنتج الاتحاد ٣٥ مليون رطل ، كما يحتكر الأوروبيون زراعته فى روديسيا الجنوبية فأنتجوا فى سنة ١٩٣٨ ما قيمته مليونا من الجنيهات ارتفع بعد ذلك فى سنة ١٩٥٥ إلى ٥ر١٢٠ مليونا من الأرطال بلغت قيمتها عشرين مليونا من الجنيهات ، وهى كمية تعادل إلإنتاج العالمي كما يزرع فى روديسيا الشمالية ٣٦ مليون رطلا وأوغندا ٧ ملايين .

ولكن هذه الثروة لا تقاس بالثروة المعدنية التي تتحكم شركاتها في استخراجها وتصريفها ، حتى لقد بلغت نسبتها إلى مجموع الصادرات بالنصف وخاصة الذهب (٥٠ ٪ من الإنتاج العالمي) والماس (٥٠ ٪ من الإنتاج العالمي) والماس (٥٠ المرغم الكميات العالمي) والفحم والحديدوالانتمون والبيورانيوم والبلاتين ، وبرغم الكميات الضخمة المستخرجة فالاحتياطي منها ما زال هائلاً . ولما كانت الحكومة تحصل على ضرائب من أجل تراخيص التعدين ، فقد وصل ما يحصل عليه منها به إيرادها في سنة ١٩٥٨ .

ورغم هذه الإمكانات الهائلة فإن الصناعة ضعيفة إلا أن ما أقيم منها متقدم ، وتقدر قيمة الإنتاج الصناعى في سنة ١٩٥٤ بمبلغ ٨ر٨٦٤ مليوناً من الجنيهات ، ولذا يعتبر اتحاد جنوب إفريقيا من أكثر أجزاء إفريقيا تقدماً ، ومع ذلك فإن الاهتمام الصناعى موجه أكثر ما يكون إلى الصناعات الغذائية كالسكر والقصب والنبيذ ثم مواد البناء . والمواد الكيماوية والسجائر والأثاث علاوة على صيد الأسماك وقد بلغ إنتاجهم مليوناونصف مليون من الأطنان قيمته علاوة على من الجنيهات وتقوم الدولة بدورها كاملاً من حيث التشجيع بل تسمهم في بعض رءوس أموال هذه الشركات ويقدر نصيبها بثلث الأموال المستثمرة . ومن الطبيعي بعد ذلك أن تكون المملكة المتحدة في المحل الأول من الدول المصدرة أو الموردة إليها . ويقدر نصيبها بالثلث .

ولا يوجد استيطان بريطانى فى غرب إفريقيا بسبب المناخ الحار الرطب الذى لا يتحمله الأوروبيون ولذا لم يعش فى نيجيريا و (ساحل الذهب) سوى مجموعة الموظفين الرسميين واعتماد هاتين المستعمرتين كان لايزال على الزراعة التى يباثمرها الوطنيون ، ولكن البريطانيين هم أصحاب الحل

والعقد : فأهم صادرات ثيجيريا هي الكّاتكاو (٥ر٢٦ مليون جنيه) و maim (٢٠٦٦ مليون جنيه) و Kernels (١٢٠٦ مليون جنيه) ، وزيت النخيل (٢٠٦٦ مليون جنيه) ، والفول السوداني (٩ر٢٦ مليون جنيه) ، ومعظمها يذهب إلى بريطانيا بل تقوم بتصديره هيئة التسويق ، التي هي الوارثة الطبيعية لأعمال لجنة تموين المملكة المتحدة التي كانت قائمة أيام الحرب العالمية الثانية ، وهي تقوم مقدماً بتحديد الأسعار ، ثم التعاقد مع المزارعين على الزراعة عن طريق مجموعة كبيرة من الوسطاء ، حتى إذا نضج المحصول تحتم على المزارعين تسليم محصولاتهم لمندوب أو مندوبي الهيئة .

وكذلك الحال فى (ساحل الذهب) فالكاكاو هو المحصول الرئيسى وكان إلى وقت قريب يمثل غرا ٤٪ من الإنتاج العالمى ، وتقوم بشرائه من المزارعين أيضاً هيئة تسويق الكاكاو ويذهب أغلب صادره إلى بريطانيا ، بل إلى شركة معينة هى شركة كادبورى البريطانية للشكولاته . وقد أدت ظروف صغر المساحات المزروعة لكل مزارع ثم صعوبة النقل من مراكز الإنتاج إلى موانى التصدير إلى تحكم هيئة التسويق فى السعر ووسيلة النقل . ومن ذلك ندرك تحكم البريطانيين أو بمعنى أصح تحكم الاقتصاد البريطانى فى محاصيل المستعمرات البريطانية حتى تلك التي لا يعيش فيها مستوطنون بريطانون يماون إرادتهم على حكومتها .

ونحن نعرف أن نقابة زارعى القطن هى التى كانت إلى وقت قريب تتحكم فى إنتاج منطقة الجزيرة فى السودان ، وأن الفلاحين السودانيين هم القائمون بالزراعة ولكنهم فى الواقع لم يكونوا أحراراً فى أى خطوة من خطوات الإنتاج . كما نعرف أيضاً أن الأسعار التى كانت النقابة تشترى بها القطن السودانى خلال الحرب العالمية الثانية كان أقل من الأسعار العالميسة بكثير بل بكثير جدا .

وزرع القطن أيضاً على نطاق واسع فى كل المستعمرات البريطانيسة فى إفريقيا ، فتنتج أوغندا منه ٢٥٢ر٣٩٨ بالة كما تنتج نيجيريا ١٨٧ر٤٧١ بالة بينما لاتنتج نياسالاند سوى ٧٠٠ر١٥ بالة ، وروديسيا ٢٠٥٠٠ بالة بينما إنتاج اتحاد جنوب إفريقيا ٢٠٠٠، ٤١ بالة يتجه كله إلى بريطانيا .

## في المستعمرات البرتغالية :

كانت مستعمرة أنجولا في أسوأ حال من الفقر قبل أن يقدمها سوسا كوتنهو Sousa Coutinhô في القرن السابسيع عشر ، وأراد أن يعمل على ما فيه إصلاحها . فاقترح إعفاء جنود حصن Caconda من واجباتهم كي يعملوا في الزراعة والصناعة ، والسماح لهم بالزواج والقاء عبء الدفاع عن الحصن على الوطنيين ماداموا عازفين عن الزراعة ، وفي هذه الحالة سوف يكون الأوروبيون مثلاً صالحاً للإفريقيين ؟ ولكن كاكوندا لم تصل إلى ماكان يومل لها . فقد عاش البرتغاليون مع أسرهم وعبيدهم فى مجتمعهم ولم تتقدم المستعمرة . وكان الحصن هو أكثُّر أجزاء البلاد تقدمآ فقد عاش فيه ماثتان وخمسون رجلاً ومعهم خمسة عشر أَلْهَا مِن الوطنيين . ولكن لم يكد القرن الثامن عشر يأتى إلى منتصفه حيى هجتُرت الحقول . وعاد السكان إلى فقرهم كما أسرع الحاكم العام يحثُّ حكومته على إرسال المهاجرين من البرتغاليين ، ولكن من وصل منهم كان أفقر من أن يبعث أي نشاط في المستعمرة . فعادت إلى فقرها تقاسيه حتى منتصف القرن التاسع عشر . حين قدمها جماعة من البرتغاليين من البرازيل يبلغون ١٧٠ شخصاً ، إثر إلغاء تجارة الرقيق في سنة ١٨٤٨ وأقاموا حول ميناء موزاميدس ، ثم ٩٣٠ آخرون في سنة ١٨٥٠ ، ولكنهم قاسوا مصاعب كثيرة فالمدينة كانت أصغر من أن تسعهم أو تهيئ لهم وسائل الراحة . فأرسلت بعض العائلات إلى مرتفعات ويلا . وفي سنة ١٨٥٣ استقرت جماعة أخرى من الصيادين . فأقاموا صناعة الصيد في أنجولا وهي إلى الآن أهم مواردها . وفى سنة ١٨٨٠ قدم إلى هضبة ويلا أكبر مجموعة من الْستوطنين ، وكانوا أكثر من ثلثماثة من البوير فنصحهم الاب Duparquet أن يتجهوا إلى مدينة همبانا ، حيث منحهم الحاكم العام أرضاً واسعة حولها . وكانت هجرة البوير قد بدأت منذ سنة ١٨٧٥ هرباً من الحكم البريطاني في جنوب إفريقيا . ولكن الحكومة البرتغالية خافت من قدومهم ودأبت على مراقبتهم . ومنحتهم الحكومة الجنسية البرتغالية في سنة ١٨٨٢ ، واشتغلوا بالزراعة ونجحوا ، ولكن نجاحهم لم يصل إلى الحد الذي يبعث الأمل ، ولكن هجرتهم وتنقلهم منعتهم من أن يضربوا بجذور عميقة في هضبة ويلا .

ومن أجل موازنة البوير أخذت الحكومة تشجع البرتغاليين على الهجرة إلى أنجولا فقدمها بعض سكان Aigrave و Minho ولكن أثرهم كان ضئيلاً ، وقدمها آخرون بعد مؤتمر برلين ، ولكن الحكومة سرعان ما شكت من أنهم أفقر من أن يحدثوا أثراً ناجحاً ، ولذا تعاظم عليهم البوير مفتخرين بأصلهم الهولندى والفرنسي . ورفضوا أن يتزوجوا منهم . وقد قدر جونسون عدد هؤلاء البرتغاليين بألفين وخمسمائة في سنة ١٩١٣ . وفي سنة ١٩٢١ . وفي سنة ١٩٢١ سمحت الحكومة البريطانية لمؤلاء البوير بالعودة إلى إفريقيا الجنوبية الغربية ، فعاد منهم ، ١٥٠ شخص ولكن أغلبهم فضل أن يعود الحارة في سنة ١٩٥٧ .

ولا يزيد عدد البرتغاليين وغيرهم من الأجانب في الوقت الحاضر في مستعمرة أنجولا على تسعة آلاف ، وما زال حالهم لا ينبي بأى نجاح . وقد خرجت من البرتغال أعداد كبيرة من البرتغاليين مهاجرين ولكن عدداً قليلاً جداً هو الذي ذهب إلى إفريقيا . فني سنة ١٩٢٠ استقبلت إفريقيا أكبر عدد من المهاجرين البرتغاليين ومع ذلك لم يتعدوا ١١٥٣ شخصاً وأخذ هذا العدد يهبط سريعاً فلم يتعد ١٨٩ شخصاً في سنة ١٩٢٨ . ولعلنا نعرف سبب ذلك فيما ذكره أحد الزوار الذين زاروا أنجولا حين يقول إن ٨٠٪ من سكانها البيض يعيشون على حافة الفقر بسبب ارتفاع تكاليف الحياة . أما في موزمبيق فمنذ الأيام الأولى لقدوم البرتغاليين تسرب الأفراد والتجار إلى الداخل عن طريق النهر . حيث وجدوا مجتمعاً إفريقياً لا يختلف عن المجتمع البرتغالى نصف الإقطاعي الذي تركوه وراءهم . فإذا ما ساعد هؤلاء المخاطرون البرتغاليون ملك المونوموتابا في حروبه القبلية ، أقطعهم أرضاً مزودين ببعض السلطة على من يسكنها من الأهالي ، فنشأت طبقة البرازيرو الذين يشبهون الأمراء الإقطاعيين في أوروبا ، واتخذوا الزوجات الوطنيات ، وتعلموا اللغة الوطنية وكونوا لهم الجيوش الصغيرة التي استطاعوا بها توسیع حدود أراضیهم .

وعند ما حاولت البرتغال مد سلطتها إلىالداخل خلال القرن السابع عشر قابلتهم تلك الحالة فاعترفوا بها كحقيقة واقعة ، بل رأت فيها لشبونه وسيلة يمكن الاعتماد عليها من أجل مد فوذها إلى اتبع التاج البرتغالي وسيلة تقسيم الأرض إلى إقطاءات يمنحها إلى كنار الضياط من أبناء الأشراف

على ألا تورث . ولكن الواقع كان بخلاف ذلك . إذ أن أولاد هولاء الضباط من الحلاسيين ورثوا إقطاعات آبائهم وحقوقهم . مما دعا الحكومة البرتغالية إلى استقدام بعض البنات اليتيمات لتزوج منهن هولاء البرتغاليين ، ولكن يبدو أن هذه الوسيلة كانت أضعف من أن تحافظ على الدم البرتغالى أو أضعف من أن تحفظ هذه الأرض في يد البرتغاليين فسنت قانونا بألا يرث أملاك البرازيرو إلاابنته الكبرى .

وقد لعب هو لاء البرازيرو أوالمستوطنون دوراً هاماً فى تاريخ موزمبيق ، إذ اضطر الحاكم العام إلى مراعاتهم ، بل إلى الاعتماد عليهم . ومن لم يفعل قاوموه وأفسدوا خططه ، لا سيما وهم معتصمون فى حصونهم ولمم جيوشهم الحاصة المدربة . وأكثرها من الرقيق . ولذا وقف هولاء البرازيرو فى وجه حركة القضاء على تجارة الرقيق . وكثيراً ما كتب المبشرون البرتغاليون أوغيرهم عن المعيشة البربرية التى كان يعيشها هولاء البرازيرو . وكتب كثير من زوار موزمبيق فى القرن الثامن عشر يقولون البرازيرو . وكتب كثير من زوار موزمبيق فى القرن الثامن عشر يقولون إن هم هولاء الناس كان منصرفاً أكثر ما يكون إلى استنزاف موارد البلاد دون أن يعملوا على تعويضها . فالحراب سار فى أثرهم بسبب سوء معاملتهم للأهالى . فهربوا خوفاً من أن يستعبدوا فى فلاحة أرضهم . وكان الوازع الدينى بينهم معدوماً ، وانعدمت التجارة والصناعة . بل سرت عدواهم إلى بعض رجال الدين فسعوا إلى التمتع بثمرات أراضيهم ، وون أن يحاولوا العمل فى الحقل الذى قدموا لأجله .

وبين سنتي ١٨٨٥ و ١٩٨٥ ألحت الضرورة السياسية على الحكومة مد" نقوذها إلى المناطق الداخلية ، فاضطرت إلى اللجوء إلى طريقة البرازيرو التي ضاقت بها من قبل حتى لقد كتب Maior Caldas xavier الفيلسوف المعاصر أن نظام البرازيرو لا يمكن الاستغناء عنه من أجل صالح الأهالى ، وسانده في ذلك كتاب آخرون لأنهم رأوه الوسيلة الوحيدة لجعل الإفريقيين يعملون في الزراعة .

وفى سنة ١٨٩٥ اعبرفت الحكومة بنظم البرازيرو رسمياً ، ولكنها حثتهم على تأجير أراضيهم إلى شركات تقوم باستغلالها لمدد محددة ، على..

أن يقوموا هم من جانبهم بدفع ضريبة سنوية إلى الحكومة تعادل ٣٠٪ من الإيجار. وقد بين القانون الذى صدر من أجل ذلك الواجبات التي يجب أن يقوم بها البرازيرو وهي حماية الأرض ومن يسكنها ، وعلى المستأجر من الباطن أن يدفع إيجاراً مالياً أوعينياً ثابتاً ، ولكن هذا لايمنع البرازيرو من أن يكون صاحب السلطة العليا ، وله حق جباية الضرائب وممارسة السلطة القضائية ، وتنفيذ أحكامها بواساطة بوليسه الحاص ، كما لهحق احتكار بعض مواد التجارة . ورأت الحكومة أن مثل هذه المزايا ضرورية من أجل إدخال الاستثمار المثمر في الأقاليم . ووفقاً لهذا القانون حصلت شركة موزمبيق الجزء آخر . وبرغم انتاج شركة زمبيزيا كان أعلى منه في الأراضي على جزء كبير من الأرض كما حصلت شركة موزمبيق على جزء آخر . وبرغم انتاج شركة زمبيزيا كان أعلى منه في الأراضي الأخرى التي لم تدخل في حوزتها فإنها لم تحقق ربحاً مغرياً .

وفى نفس الوقت انصرف الموظفون البرتغاليون والإداريون إلى إثراء أنفسهم بأسرع ما يستطيعون ، وبدلاً من أن يساعدوا البرازيرو على جلب العمال لهم فى أراضيهم بمقتضى عقود تبرم على أيديهم أخذوهم ليزرعوا الأرض التى حازوها هم .

ومن أجل هذا رُيجمع جميع الكتاب الذين كتبوا عن المستعمرات البرتغالية الإفريقية ومن استوطنها من البرتغاليين ، أنها كانت سلسلة متتابعة من الإخفاق الاقتصادى كما أخفقت أيضاً في إدخال أي نوع من المدنية .

وفى نهاية القرن التاسع عشر كانت هناك ثلاث شركات تعمل فى موزمبيق: هى موزمبيق وزمبيزيا ونياسا . وعملت كل شركة على تقسيم التزاماتها وتوزيعها على عدد من الشركات الصغيرة . وفى سنة ١٩٠٠ كانت الأراضى الداخلة فى نطاق أعمال الشركات الثلاث تبلغ ثلثى مساحة المستعمرة ، وكانت شركة موزمبيق تدير مساحة قدرها ٦٢ ألف ميل مربع هى مقاطعتا مونيكا وسوفالا . وكانت مدة الاستثمار خمسين سنة ولها حق احتكار التجارة واستثمار المناجم ، وكان من واجبها أن تقوم فى نفس الوقت بمد الطرق والسكك الحديدية وإنشاء الموانى . كما نص عقد الشركة على حقى إنشاء البنوك .

وكان معظم رأس مال شركة نياسا إنجليزيا ، وكانت منطقة نشاطها

شمال نهر لوريو ، وكانت شروطها تتفق مع شروط شركة موزمبيق مع أن مدتها اقتصرت على ٣٥ سنة . وقد قامت الصعوبات فى وجهها وكان أقلها سوء الإدارة ولذا فشلت فى تحقيق ما كان ينتظرها من ربح .

أما شركة زمبيزيا فقد عملت فى مساحة ٨٠ ألف ميل مربع فى منطقة كاليمانى . وقد وزعت أراضيها على بضع شركات ألمانية وفرنسية وإنجليزية وبرتغالية ، ولما كانت الشركة غير مسأولة عن الإدارة فإنها جنت ربحاً أكثر من زميلتها . وقد عملت بعض هذه الشركات على تنشيط زراعة السكر والقنب ومنتجات الكوبرا .

وحتى منتصف القرن العشرين تعتبر المستعمرات البريطانية أقل المستعمرات الأوروبية في إفريقيا استيطاناً وتقدماً .

## في المستعمرات الإيطالية :

لم يكد يستقر الإيطاليون في مستعمرة أرتريا حتى بدأوا برنامجاً طويلاً لغرض استثمار هذه المستعمرة ، ولكن الواقع أن هذا البرنامج ظل حبرًا على ورق بسبب رغبة الحكومة في التوسع نحو احتلال أجزاء من أثيوبيا . ولذا لا نستطيع أن نقول إن هذا البرنامج قد لم يبدأ تنفيذه إلا بعد سنة ١٩٠٠ حين بدأت آثار هزيمة عدوه ( مارس سنة ١٨٩٦) (١) أن تخف آثارها . فقدظل عار هذه الهزيمة عالقاً بأذهان الإيطاليين سواء من كانوا يعيشون في أرتريا أو في إيطاليا زمنا ليس بالقليل . كما أن الحكومة التي أقيمت في أرتريا أمضت مدة أخرى في تدعيم وجودها هناك . فتألفت أكثر من لجنة لأجل دراسة إمكانات هذه المستعمرة ورئى أن الشريط الصحراوي الممتد ما بين الهضبة الشمالية والصومال الفرنسي يكاد يكون عديم الفائدة تماما . هذا إلى أن مناخ مصوع يحول دون توطن والإيطاليين ، ولذا تركزت معظم التجارب التي أجريت في منطقة أسمره وما حولها . فبدئ بإنشاء خط حديدي يمتد من مصوع إلى أسمره وبالرغم من أن طوله لم يتعد مائة وعشرين كيلو مترا فقد بدئ بإنشائه في سنة ١٨٨٨ فلم يصل إلى أسمره إلا في سنة ١٩١١ ، ولعل ذلك يدلنا على مقدار ما صادفته إيطاليا من المصاعب الناشئة من شروعات الغزو ثم الهزيمة .

<sup>(</sup>١) انظر دين حة ٣٧٪

ولكنا إذا عرفنا أن هذه الهزيمة حدثت في سنة ١٨٩٦ فإن خمس عشرة منة مدة ليست بالهيّنة من أجل مدِّ هذا الخط القصير . بالرغم من أنه يبدأ من سطح البحر ليصل إلى ٢٤٠٠ متر فوق سطح البحر . وعلى هذا القياس نستطيع أن نعرف مدى استفادة الإيطاليين من هذه المستعمرة ، لا سيما إذا عرفنا أن فيضاً من المهاجرين الإيطاليين قد استقدم من أجل العمل في الحط الحديدي بعد أن فشل تشغيل الوطنيين . فكان من أثر هذه الهجرة العاجلة أن عجزت المحاصيل الزراعية عن أن تسد حاجتهم . ولذا ظل استعمار أرتريا لايعدو مشروعاً حكومياً . ومع ذلك ظلت الهجرات تتوالى من أجل خلق وعي استعماري إفريقي بين الإيطاليين ، كان الغرض منه التمهيد لفكرة أن عصب ومصوع ليستا إلا مفاتيح من أجل التوغل داخل القارة . وكانت مصوع من حيث موقعها محطة ضرورية للبواخر في البحر الأحمر وظلت هذه الميناء غير ذات فائدة قبل مد الحط الحديدي إلى الداخل حيى إذا مد الحط (ولم يتم هذا إلا في سنة ١٩١١ كما رأينا) ظل هم المستعمرين الأولين فيها متجهاً إلى الإنتاج الزراعي ، واحتاجوا من أجل ذلك إلى مزيد من الزراعيين المفلسين الذين يوتى إليهم بكل ما يحتاجونه من الملابس والأدوات الاستهلاكية ، ولذا عجزت المستعمرة عن أن تكون سوقاً للمنتجات الإيطالية لأن الغرض من هذه السوق هو رفع المستوى الاجتماعي للسكان الوطنيين حتى يصبحوا مستهلكين للمنتجات الإيطالية ، أما الإيطاليون فهم مستهلكون سواء أكانوا في أرتريا أم في إيطاليا . ولذا لم توجد في أرتريا شركة والحدة أوبيت تجارى رئيسي واحد . حتى إنها لم تثر حسد جيرانها . بل ظلت المستعمرة عبئاً على الخزانة الإيطالية . ويقدر ما صرف عليها حتى قيام الحرب العالمية الأولى خمسمائة مليون ليرة دفعتها الخزانة الإيطالية التي كانت مثقلة بالديون . وكانت الدولة تدفع عنها فوائد بلغت في بعض الأحيان ٣٣٪ مما جعل إيطاليا تفكر أكثر من مرة في إخلائها لولاما أطلقت عليه اسم (الكرامة السياسية) .

وزاد من فشل الاستعمار الإيطالى لأرتريا أن فشلت إيطاليا فى أن تحقق فيها ما أملت من زيادة الهجرة أو تقدم التجارة أو تقدم البحرية أو انتشار الحضارة . إذ أخفقت كل التجارب التى عملت فى الزراعة ولذا لم تستطع

أن تجذب أحداً من مهاجرى أمريكا. فمع أحسن ظروف السلام والطمأنينة ، ومع بذل كثير من الامتيازات لامتلاك الأرض، والقروض المالية والإرشادات التي قدمت ، والمجالس التي عقدت من أحسن من يفهمون العقلية الإيطالية ، أخفقت كل الجهود التي بذلت لإسكان الايطاليين في أرتريا، فقصر المحصول عن أن يني بحاجات الحياة ويمكننا أن نتبين ذلك بسهولة من إيراد بعض أرقام الصادرات والواردات .

فنى سنة ١٩٢٨ بلغت قيمة الوارد إلى المستعمرة ١٣٤ مليون ليرة منها ٤٠ مليون ليرة ثمناً لبضائع إيطالية . بينما لم يزد الصادر على ٤٢ مليون ليرة اتجه منها إلى إيطاليا ٢٧ مليوناً من الليرات فقط .

وتمثل الوارد كله فى المواد الغذائية والدخان والمنسوجات القطنية والمعادن والآلات الزراعية والمنتجات الطبية . بينما تمثل الصادر فى قليل من القطن الخام والملح والصمغ .

وهبط هذا الوارد فى سنة ١٩٣٣ إلى ٥٨ مليون ليرة كان نصيب إيطاليا منه لا يزيد على ٢٦ مليون ليرة ، كما هبط الصادر أيضا إلى ٣٠ مليون ليرة كان نصيب إيطاليا منه اثنى عشر مليوناً ققط . ولا بد أن يكون نتيجة هذا العجز التجارى المستمر ديوناً على المستعمرة . وكان الموز يكون أهم الصادرات إلى إيطاليا، وكان ثمنه فى إيطاليا خمسة أضعاف ما يرد من أى جهة أخرى .

وكانت الصناعات التى أقيمت هناك كلها صناعات بدائية ، مثل صناعة الملح فى كل من مصوع وعصب وبلغ الناتج منه فى سنة ١٩٢٧- مناعة الملح فى كل من مصوع وعصب وبلغ الناتج منه فى سنة ١٩٢٧- السمك وخاصة السالمون وقد ذهب كله إلى مصر واللولو واستغلال الدوم لعمل الزراير ته السالمون وقد ذهب كله إلى مصر واللولو واستغلال الدوم لعمل الزراير ته وأخيراً صناعة الأسمنت، وقد بلغ عدد العمال الذين اشتغلوا فى هذه الصناعة الأخيرة ٣٦١٥ شخصاً ،

أما الصومال الإيطالي . فقد تسلمته الحكومة من الشركة البريطانية في سنة ١٨٩٠ بعد أن تعهدت إيطاليا بأن تقوم بتسديد قسط الإيجار نيابة عن الشركة البريطانية إلى كل من سلطان زنجبار ومجموعة السلاطين المحليين.

ولكن الخزانة الإيطالية كانت أفقر من أن تتحمل أية مصاريف تصرف على هذه المستعمرة ، لا سيما وأن نصفها الشمالى كله قفر لا يسقط فيه مطر كما لا تجرى فيه أنهار ، فلم يكن هناك مجال مطلقا من أجل الاستثمار الزراعى إلا في النصف الجنوبي حيث المجاري الدنيا لنهري جوبا والوبي شيلي . فلم يكن أمامها إلا أن توجره إلى شركة إيطالية أسست لغرض استثماره بوساطة مهاجرين إيطاليين ، على شرط ألا يضروا بمصالح الوطنيين . وكانت هذه الشركة هي شركة فيلوناردي . وكان مدير هذه الشركة هو السنيور فيلوناردي الذي كان قبل ذلك قنصلا في زنجبار وزار الساحل الشمالي من الصومال ، واتصل بأهله وسلاطينه ورفع العلم الإيطالي في سنة ١٨٨٩ على أجزاء من الساحل تحت حراسة وتهديد السفن الإيطالية . وأخيراً حصل من سلطان أوبيه على طلب الحماية الإيطالية .

وكان على هذه الشركة حين تسلمت المستعمرة أن تتولى الإدارة الكاملة للمستعمرة التى يدخل فيها حق تعيين الموظفين والضباط من مختلف الرتب بل كانت تتولى القضاء حتى بين الهيئات الوطنية بوساطة من تعينهم من الموظفين الوطنيين الذين يحكمون وفقاً للعرف السائد بينهم أو وفقاً لقوانين زنجبار: وكان على الحكومة الإيطالية أن تدفع لهذه الشركة ٣٠٠ ألف لبرة سنويا.

وعانت الشركة منذ اللحظة الأولى الكثير من عداء الأهالى الذين كانوا يعارضون أى مظهر من مظاهر التدخل الأوروبى. فأرسلت الشركة تطلب مئونة حربية من الحكومة فوعدتها الحكومة بذلك . ولكنها لم تف بوعدها الأمر الذى وضع جميع موظنى الشركة وأملاكها تحت رحمة الصوماليين : فكان من أثر ذلك أن تأثر المركز المالى للشركة منذ اللحظة الأولى لبدء العمل . فكان أن عجزت عن القيام بالتزامات الإدارة ولذا الأولى لبدء العمل . فكان أن عجزت عن القيام بالتزامات الإدارة ولذا لم تمض سنتان حتى كتبت الحكومة إلى الشركة برغبتها فى إنهاء العقد إ وأخذت تبحث عن شركة جديدة تحل محلها . ولكن فشل الحكومة فى

إيجاد هذه الشركة جعل الشركة الأولى تستمر فى عملها إلى سنة ١٨٩٦ : والحق أن الحكومة لم تعجز عن إيجاد هذه الشركة التى تحل محلها بل وجدت فعلاً شركة هى شركة بنادر التجارية . وتألفت الشركة فعلاً فى سنة ١٨٩٥ . وكتبت مع الحكومة عقداً بتسليم العمل من الشركة الأولى واستعدت الحكومة فعلاً لعرض هذا الاتفاق الجديد على مجلس النواب ، ولكن هزيمة الجيوش الإيطالية فى أثيوبيا فى سنة ١٨٩٦ وما سببته هذه الهزيمة من أنهيار الروح المعنوية للإيطاليين قضى على الشركة . فلم تملك الحكومة – وقد أنذرت الشركة الأولى بانتهاء العمل – إلا أن تتسلم المستعمرة لتديرها بنفسها . فعينت عليها حاكماً عاماً فى يوليو سنة ١٨٩٦ وأمرته بتسليم كل وثاثق الشركة الأولى .

وكان طبيعياً أن تلجأ الحكومة إلى ترغيب الإيطاليين في الهجرة إلى هذه المستعمرة الجديدة ، فوصلها في نوفمبر بعض المزارعين الفقراء الذي أخذوا يستطلعون الأرض قبل أن يستقروا ، فاتجهوا إلى ضفاف نهر شبلي ، فوقع بينهم وبين الأهالي صدام كانت نتيجته القضاء على نصف هوًلاء الإيطاليين ، فكان من أثر ذلك أن رأت الحكومة الإيطالية أن تتبع في استغلال هذه المستعمرة سياسة ( الانتظار قبل الإقدام ) فكان هذا أساس السياسة الجديدة . ولذا لم تعمل الحكومة الإيطالية شيئاً ما خلال أربع سنوات . فظلت الموانى أعجز من أن تستقبل البواخر . والطرق الداخلية أعجز من أن تني بوسائل النقل . والأقاليم (الخصبة) لم تزرع بعد . بل لم تستطع الحكومة أن تقوم بأية مسئولية من مسئولياتها التي نص عليها مؤتمر برلين من حيت إقامة حكومة قادرة تعمل على تحسين أحوال الأهالى ثم فتح الأسواق أمام الدول الأخرى . بل إنها كانت أعجز من أن تقف في وجه تجارة الرقيق التي نشطت من جديد . فكان هذا العجز هو الذي ألجأها مرة أخرى إلى شركة البنادر ترجوها أن تتولى إدارة هذه المستعمرة ، وتعهدت الحكومة أن ترفع إعانتها لها من ٣٠٠ ألف ليرة التي كانت تدفعها إلى شركة فيلوناردي إلى • • } ألف ليرة .

وتألفت الشركة برأس مال قدره مليون ليرة لم يدفع منه غير ٣٠٠ أاف. وكان الخطاب الذى ألقاه وزير الخارجية الإيطالية أمام البرلمان الإيطالي مقدما به عقد الشركة للموافقة يدل على عجز إيطاليا البادى . حين قال إن الميزانية الإيطالية كانت أضعف من أن تتولى الصرف على هذه المستعمرة التي تحتاج إلى كثير من المال والجهد ، كما أن روس الأموال الأجنبية الحاصة أضعف أيضا من أن تخاطر هذه المخاطرة .

وتسلمت الشركة الجديدة المستعمرة وقد تعهدت أن تعمل على تشجيع هجرة الإيطاليين إلى هذه المستعمرة وإعطائهم أرضاً لاستثمارها على أن تعمل فى نفس الوقت على صيانة مصالح الوطنيين وتترك لهم مجال العمل الزراعي فى هذه المزارع البيضاء (حفظاً لكرامة الإيطالي من أن يقوم إبالعمل الذي يستطع الوطني القيام به).

تسلمت الشركة المستعمرة ولم يكن في يدها غير هذه السبعمائة ألف ليرة، وكان عليها أن تدفع منها ١٢٠,٠٠٠ ليرة قيمة إيجار الشريط الساحلي الحاص بسلطان زنجبار ثم ثلاثة آلاف ريال أثيوبي لسلطان أوييه ثم مرتب المدير والموظفين فلم يكن يتبقي لها غير ١٨٠,٠٠٠ ليرة الوفاء بجميع التزاماتها. فكان من الطبيعي أن تفكر الشركة أولا في تنظيم أبواب الإيرادات وكانت الرسوم الجمركية أهمها ، ففرضت الرسوم على جميع الواردات حتى المتاع الشخصي للايطاليين القادمين للاستقرار مما أدى إلى احتجاج معظمهم لدى الحكومة ، ولكن هذا الاحتجاج لم يجد صد ي مطلقا . كما وضعت الرسوم العالية على كل ما يرد من البضائع ، فكان أن عزف التجار العرب عن إرسال بضائعهم عن طريق المواني الصومال البريطاني أو مواني كينيا ثم بعض هذه التجارة عن طريق مواني الصومال البريطاني أو مواني كينيا ثم بعض هذه التجارة عن طريق مواني الصومال البريطاني أو مواني كينيا ثم إلى الصومال الإيطالي من الحلف تهريباً . عن طريق الحدود غير المحروسة . وجاءت ثورة الملا محمد بن عبد الله . ففضل الأهالي الانضمام إليه . فأشاع وخاءت ثورة الملا محمد بن عبد الله . ففضل الأهالي الانضمام إليه . فأشاع ذلك الاضطرابات بين الإيطاليين الذين انتووا الاستقرار .

وظلت الشركة حتى سنة ١٩٠٧ تقوم بأعمال تمهيدية من أجل رسم برنامج تفصيلى ، حتى إذا انتهت من رسم هذا البرنامج وعرضته على الحكومة الإيطالية ، عرضته بدورها على مجلس النواب فوجد أنه ينص على وجوب الاعتماد على الرقيق . إذ أن إلغاء الرق معناه تسريح الرقيق

الذي يعتمد عليه الوطنيون في زراعة أراضيهم ، والمعنى الواضح لذلك هوترك الأرض بدون زراعة حيث أن هوًلاء الأهالي لم يتعودوا أن يشتغلوا بأيديهم في الحقل: وسلمت الحكومة الإيطالية بهذه المقترحات. وسرعان ما شاعت الشائعات عن فضائح تجارة الرقيق التي يزاولها الإيطاليون بأنفسهم ٦ ولم تكن المرتبات التي تدفع إلى الموظفين بمانعة إياهم عن الاتجار لحسابهم أو عن قبول الرشوة : وقد أثيرت هذه المسائل في البرلمان الإيطالي بوساطة أعداء الحكومة الذين وجدوا فيها خير وسيلة للتشهير بخصومهم الحزبيين ، حتى اضطر الوزير في أكثر من مناسبة إلى التصريح بأسفه كما يجرى في المستعمرة : فكان أن حاولت الشركة إرسال أكثر من وفد إلى المستعمرة من أجل دراسة الأحوال فيها وكتابة تقارير تبين مجريات الأمور : وكانت هذه التقارير لا تحوى إلا فضائح متوالية عن كيفية سير الأمور ومعاملة الشركة للوطنيين : هذا في الوقت الذي عجزت فيه الشركة عن إغراء أية رءوس أموال إيطالية بالقدوم إلى المستعمرة لاستثمارها . كما رفض الإيطاليون الهجرة إلى هناك : في الوقت الذي كانت فيه هجرة الإيطاليين [ بأعداد كبيرة لا تزال تتجه إلى أمريكا الجنوبية . فكان من أثر هذه التقارير أن اشتدت المعارضة في حملتها على الحكومة ، بل اتهمتها بتواطئها مع الشركة ، فلم تجد الشركة ما تدافع به عن نفسها سوى أن تذكر أن هذه المساوئ وإن كانت حقيقة ، إلا أنها ورثتها عن الإدارة الحكومية السابقة التي كانت تعلم بها ولا تعمل على إصلاحها .

واستمر هذا الحال يزداد سوءاً والحكومة عازفة عن تولى مسئولية الإدارة المباشرة لهذه المستعمرة ، وزاد من عزوفها سوء الأحوال فى أرتريا حتى سنة ١٩٠٨ إلى حدِّ أن وجدت نفسها \_ إزاء حملات المعارضة التي تزداد سنة بعد أخرى \_ وعجز الشركة عن الاستمرار فى القيام بالتزاماتها \_ مضطرة إلى أن تتولى بنفسها إدارة هذه المستعمرة وأعلن وزير الحارجية \_ وهى الوزارة المسئولة عن إدارة المستعمرات الإيطالية فى ذلك الوقت \_ عزم الحكومة على القيام بالتزاماتها . ولكنه فى نفس الوقت أظهر أن الفلاح الإيطالي الراغب فى الهجرة إلى إفريقيا والعمل لحسابه الحاص ، لن يجد رأس المال الضرورى للقيام بهذا العمل ، والحكومة غير مستطيعة لن يجد رأس المال الضرورى للقيام بهذا العمل ، والحكومة غير مستطيعة

أن تهيئه له : وأظهر الوزير أن المستعمر البريطاني الذي يرغب في الذهاب. إلى الصومال البريطاني يلزمه على الأقل مبلغ ٧٥٠ جنيهاً ، وهو مبلغ يجده. بسهولة : بينما الفلاح الإيطالي ــ المتعود على مستوى اجتماعيأقل ــ لن يجد مثل هذا المبلغ بل لن يجد مصاريف السفر : ولذا كانت مساعدة الدولة.. له ضرورية : وبالرغم من ذلك فإن الوزير لم يتخل عن كل الآمال التي . يبنيها والتي ترمي إلى أن تكون هذه المستعمرة متنفساً للزائد من (الفقراء). ولذا لم تكن الهجرة إلى هذه المستعمرة مهيئة قبل مرور وقت تكون فيه الحكومة قد دبرت المبالغ اللازمة للتهجير ، كما أظهر في نفس الوقت. السياسة التي تنوى الحكومة اتباعها ، وهي استثمار المستعمرة على نطاق... واسع وعدم الإضرار بمصالح الوطنيين ، لا من أجل المحافظة على حياتهم بتركهم يعملون فى هذه الأراضي ، بل من أجل وجوب المحافظة على إ كرامة الإيطالي الذي يجب ألا يعمل بيده ، لأن ذلك سوف يحط من كرامته . وواجب الحكومة هو أن تحفظ للإيطاليين مركزاً ممتازاً في نظر العناصر الوطنية . ولم يكن رأى وزير الخارجية في هذه النقطة بالذات يختلف. عن رأى غيره من الإيطاليين،سواء من أعضاء حزبه أو خارجه . وقد قابل المبشرون الإيطاليون الذين رافقوا المستوطنين إلى هناك هذا الرأى بالهزء. والسخرية ، إذ فيه تنديد بعملهم ، وهم الذين لجئوا إلى العمل بأيديهم فيما حازوه من الأرض كي ينتجوا ما يقتاتون به . ولذا ملك هوًلاء... المبشرون ــ برغم اختلافهم عنهم في الدين ــ حب الوطنيين واحترامهم ...

وكانت سياسة الحكومة — كما أعلنها تيتونى وزير الخارجية إلى مجلس النواب — تتجه إلى ترغيب القادمين من المستثمرين على تهيئة رأس المال اللازم ، بمنح قطع كبيرة من الأرض تصل إلى آلاف الهكتارات من الأرض الزراعية ، إلى من يملك رأس المال الذى يمكنه من مسح الأرض وتهيئتها لزراعة القطن ، على أن تكون مدة الامتياز تسعا وتسعين سنة ، على أن يقوم بزراعة أربعمائة هكتار في الثلاث السنوات الأولى وعلى على أن يتعهد هذا المستثمر بتشغيل الأيدى العاملة الوطنية لرخصهم من ناحية ، ولتهيئة ميدان للعمل لهم من ناحية أخرى . وأكثر من ذلك لمنع الإيطاليين ولتهيئة ميدان للعمل لهم من ناحية أخرى . وأكثر من ذلك لمنع الإيطاليين ولتهيئة ميدان للعمل لهم من ناحية أخرى . وأكثر من ذلك لمنع الإيطاليين

من العمل فى الأرض من أجل المحافظة على كرامتهم . ومن أجل مساعدة المقدمين على هذا العمل . يعنى المستثمر من كافة الضرائب لمدة خمس سنوات تمتد إلى عشر سنوات إذا عمل معه فى هذا الاستثمار خمسة عشر رجلاً إيطالياً من القادرين على العمل .

ومن أجل العمل على تقدم المستعمرة التى ينتظر أن تكون ذات ثروة واسعة — كما ذكر بعض أعضاء مجلس النواب — اقترح هو لاء النواب تخصيص بعض القروض الاستعمارية على أن تكون ذات آجال طويلة وبفائدة قليلة ، ولكن الوزير رفض هذه الفكرة لعدم وجود رأس مال حكومى يمكن اعتماده لهذا الغرض . كما أن بنك إيطاليا ليس لديه فائض مطلقاً يمكن استثماره فى الحارج . هذا إلى أن أصحاب رءوس الأموال من الإيطاليين ما زالوا عازفين عن المخاطرة بأموالهم فى هذا السبيل . فإن إفلاس شركتين متتابعتين قد قضى على كل إيمان بصلاحية الاستثمار .

ودارت هذه المناقشة في سنة ١٩٠٥ قبل أن تنتهى شركة البنادر من عقدها بثلاث سنوات. ومضت هذه السنوات الثلاث ولم يتقدم لاستثمار ماله عن طريق القروض الحكومية غير أحد عشر شخصاً ، منح كل منهم خمسة آلاف فدان في منطقة جوشا Gosha ، واثنان آخران منح كل منهما خمسمائة فدان في منطقة منطقة والسلم ، وواحد فقط حصل على ثمانمائة فدان في منطقة برافا . وبذلك أصبح كل ما سيثتمر في هذه المستعمرة فدان في منطقة برافا . وبرغم ضآلة هذه المساحة فإن مستقبل المستعمرة كلها كان متوقفاً على ما سوف يجني هولاء المستثمرون من ربح . هذا في الوقت الذي كانت فيه الحكومة — كما قال الوزير — لا تتحمل أية مسئولية لضمان حقوق هذه الطوائف أو غيرها من الراغبين في الحصول على المتيازات جديدة . وقد ذكر الوزير أن الهدف من هذا التحفظ هو عدم تورط الحكومة فيما ينشأ بعد ذلك من نتائج من حيث علاقة المستثمرين بالوطنين .

وكان التعديل الوحيد الذى أدخله مجلس النواب على شروط الاستثمار هو إنزال مدة الامتياز إلى ستين سنة بدلاً من تسعين. وبالرغم من ذلك

طالب المستثمرون بتمكينهم من حيازة الأرض. فكان أن استولت الحكومة على هذه الأرض الخصبة من ملاكها الوطنيين بعد أن طردتهم منها دون إعطائهم أية تعويضات عنها. أو دون نقلهم إلى منطقة أخرى وإعطائهم أرضاً جديدة فيها.

وهكذا بدأ هو لاء المستثمرون فى استثمار أموالهم هناك فى الوقت الذى تعهدت فيه الحكومة بتهيئة كل فرص الأمان أمام هو لاء القادمين . فكانت المستعمرة . بل ظلت حتى قيام الحرب العالمية الأولى ــ عبئاً على الحزانة الإيطالية العاجزة . فكانت الحكومة تقوم بفرض الضرائب المختلفة ثم صرف المصروفات ونتج عن ذلك عجز وصل فى المتوسط إلى ٦,٢٤٠,٠٠٠ ليرة . من مجموع الإيرادات البالغ مقدارها ٦,٩٣١,٠٠٠ ليرة .

وبدئ فى زراعة القطن فى سنة ١٩٠٨ فأنتج ١٤,٤١٩ كنتالاً أخذ فى الهبوط بعد ذلك تدريجيا حتى أصبح فى سنة ١٩٣٥ – وهى السنة السابقة لاعتداء إيطاليا على أثيوبيا – لايزيد على ثلاثة آلاف كنتال .

وكان من المنتظر أن تمد هذه المستعمرة إيطاليا بالمواد الحام من القطن والمطاط وقصب السكر ، فكان أن فشل هذا كله فشلاً ذريعاً بل إن من بها من الإيطاليين كانوا يستوردون ما يلزمهم من المواد الغذائية من إيطاليا . كما فشلت أيضا في أن تكون سوقاً للمنتجات الإيطالية . فقد كانت المنسوجات القطنية الإيطالية تصل إليها بأسعار أعلى من أسعار المنسوجات الهندية أو اليابانية . ولذا كانت تجارة هذه المستعمرة مع إيطاليا لا تزيد على المستعمرة ، فقد كان ثمن متوسط الوارد اليها ٢٠١١١٢،٢٠٧ ليرة بينما لا يزيد ثمن الصادر على متوسط الوارد اليها ٢٠١١١٢،٢٠٧ ليرة بينما لا يزيد ثمن الصادر على ١٢٠١٢٩٠٠٠ ليرة .

كما أجريت التجارب لزراعة قصب السكر فأخذت مساحة الأرض المخصصة لزراعته تنقص باستمرار حتى إذا كانت سنة ١٩٢٢ لم يزرع من أرضها قصباً غير ثلاثة هكتارات أصبحت سبعة هكتارات في سنة ١٩٢٥.

وربما كان هذا الإخفاق هو الذى دفع بالإيطاليين إلى محاولة التوغل الداخل معتدين على الحدود الصومالية الأثيوبية أكثر من مرة إلى أن انتهت إلى تقرير هذه الحدود بشكل واضح فى معاهدة سنة ١٩٢٨ .

وظل تقهقر المستعمرة واضحاً فيما بين الحربين وكان هذا التفهقر سبباً فى قيام الحرب الإيطالية الأثيوبية فى سنة ١٩٣٦. فقد صرح السنيور موسولينى فى سنة ١٩٣٥ عند ما عرض عليه وصل أرتريا بالصومال الإيطالى بشريط من الأرض يسير خلف الصومال الفرنسى مجتازاً صحراء الأوجادين إن إيطاليا ليست (هاوية لجمع الصحارى).

وغنى عن الذكر أن منح هذه الأراضى هائلة المساحة إلى هوًلاء المستثمرين قد أدى إلى طرد ملاكها ، أو بمعنى أصح مستغليها الأولين وهم القبائل الصومالية التى كانت قد بدأت تركن إلى الهدوء . ولذا سرعان ما انقلب هذا الهدوء إلى ثورات متتابعة قابلتها الحكومة بما كان فى المستعمرة من قوة حربية ضئيلة أقلها من الإيطاليين وأغلبها من الوطنيين أو الأرتيريين ذوى الأجور الهزيلة . ولذا نزلت بها الهزيمة تلو الهزيمة مما أضاع هيبة إيطاليا . لاسيما وأن (العساكر) الأرترية رفضت مقاتلة إخوانها فلم تملك القوات القليلة الباقية إلا أن تستعمل فى محاربتها وسائل فى غاية العنف والبربرية .

ومع ذلك ظلت الأقلية الضعيفة من السكان الإيطاليين تعيش معيشة أوروبية في مجتمع منفصل ، لايحاول الاختلاط بالوطنيين كما كان مستوى حياتهم دون مستواهم الذى هربوا منه بكثير . وظلوا كذلك يعتمدون على بلادهم الأصلية في كل ما يحتاجون إليه . ولعل دليل ذلك نجده فيما احتواه كشف الواردات الذى كان يشمل : البن ، والشاى ، والأرز ، والدقيق، والنبيذ، والمشروبات الكحولية، وزيت الزيتون، والأقمشة، والآلات، والبترول البنزين . بينما لم تزد الصادرات على كميات ضئيلة من الحيوانات الحية وأهمها الجمال . ثم الصمغ والقطن الحام والملح والأسماك والبن .

رعلى أثر انتهاء الاحتلال الإيطالى فى سنة ١٩٤١ وضع الصومال تحت الإيطالية الموقتة فكتبت هذه تقريراً عن الحالة التى وجدت عليها

المستعمرة فذكر أن الزراعة وجدت في حالة من التدهور والإهمال لا يمكن وصفها . فمن بين خمس عشرة إقطاعية في منطقة أفجوي Afgoy لم يزرع سوى تسع . وفي جنالي Genalè حيث شقت قناة للرى منذ سنة ١٩٢٦ وأعد ٢٧,٠٠٠ هكتار للزراعة ، أهمل اثنا عشر ألفا إلى جانب ثلاث عشرة إقطاعية زرعت زراعة متوسطة الإنتاج ولم يبق سوى ثلاث إقطاعيات كانت تزرع زراعة واسعة . أى أن مقدّار النجاح لم يزد على ١٠ ٪ مما كان يومل . وكانت هذه الإقطاعيات نزرع على ماء النهر . وطرد الوطنيون إلى حيث يزرعون على المطر .

أما ليبيا فقد كان هناك أمل أكثر في استثمار الأرض برغم احتلال الصحاري لمنطقة هائلة من مساحة المستعمرة . إذ كان الشريط الساحلي هوموضع الأمل . لخصوبته التي اشتهر بها منذ أيام الإمبراطورية الرومانية ولاعتدال مناخه وسهولة المواصلات بين أنحاثه . وكان الأمل معلقاً أيضاً على إمكان تهجير عدد من المزارَعين الإيطاليين للعمل هناك . واكن لم يبدأ الاستغلال إلا بعد سنة ١٩٣٢ حين أمكن القضاء على ثورات الأهالى . وكأنما كانت أعمال الجنرال جرازياني وقسوته التي استعملها فى إبادة الأهالي مقدمة لمجيء الإيطاليين ، بعد أن اتبع سياسة إبادة السكان بالحملة ه فقد استبيحت واحة الكفرة في سنة ١٩٣٠ ثلاثة أيام . فهرب السكان منها وكان الرجال أقدر على الهرب ، فضل أغلبهم في الصحراء ، واستطاع مأمور الواحات المصرى إنقاذ ٤٥٣ نسمة في ستةأيام. كما أنقذ مفتش الصحارى بمصلحة المساحة ٣٧ شخصاً . ويقول الوطنيون في دعايتهم إن الجنرال ظل يقتل ثلاثين شخصاً يومياً شهوراً طويلة حتى قتل ثلث سكان برقة . حتى إذ قدم الجنرال بالبو ، وجد الأرض خالية فاستولى عليها وانتزع ملكية الأراضي الباقية دون أن يدفع تعويضاً ما ، وكانت هذه المنطقة تمتد مسافة ١٨٠٠ كيلو على طول ساحل برقة وتختلف في عمقها بين ٧٠٠,٢٠ كيلو ووضعت الأراضي في يد بنك التوفير الإيطالي ، كي يساعد القادمين من المستوطنين بالقروض . كما صودرت الأراضي التي كانت ملكاً للزوايا السنوسية ۽

وبدأ قدوم المستوطنين في سنة ١٩٣٣ فقدم منهم ٣٧٨ ومعهم

أسراتهم فوزع عليهم ٣٦ ألفا من الأفدنة ، وحتى سنة ١٩٣٧ قدمت الهراتهم فوزع عليهم ٣٦ ألفا من الأفدنة ، وحتى سنة ١٩٣٧ أسرة ، فكان أن عدل عن فكرة المساحات الكبيرة إلى المساحات الصغيرة ، مع إمداد الاسرات بالمال والأدوات والمسكن والحيوانات الزراعية ، وقسطت أثمان هذه الأراضي على عشرين سنة . كما أعطيت مساحات أخرى لمؤسستين زراعيتين هما Enite perla Colonizazione مساحات أخرى لمؤسستين زراعيتين هما Della Libya وأعطيت كل منها أرضاً لتوزيعها على المزارعين على أن تتحمل المؤسسة نفقات الصيانة والتحسين ، على أن تقسم الأرباح مناصفة . ولا يحق للمزارع التصرف في الأرض قبل السنة السادسة . وقيدت عليه أثمان الأرض وفائدة التصرف في الأرض قبل السنة السادسة . وقيدت عليه أثمان الأرض وفائدة مقدارها ٢٪ على أن يبدأ بسداد القرض من العام التاسع وتصبح الأرض ملكاً خالصاً له بعد دفع في الثمن . هذا بالإضافة إلى بعض المؤسسات ملكاً خالصاً له بعد دفع في الخضر إلى جانب إقراض المزارعين ما يلزمهم من رءوس الأموال .

ويبدو أن هذه المؤسسات لم تنجح النجاح الذي كان يؤمل لها . فاضطرت الحكومة إلى التدخل العاجل في سنة ١٩٣٣ حين منحت المزارعين قروضاً تسدد على خمس عشرة سنة على أن تتحمل الحكومة مصاريف إصلاح الأرض وتهيئتها للزراعة . وإذا عرفنا أن الحرب العالمية الثانية قد نشبت في سنة ١٩٣٥ عرفنا أن الفلاح الإيطالي لم يكمل يوما من الأيام إجراءات ملكيته للأرض . وأنها كانت في الحقيقة ملكا للحكومة أو للمؤسسات وأن الفلاح كان مجرد أجير لديها استغل أسوأ استغلال سواء من الحكومة أو المؤسسات .

وإذا ما انتهت الحرب وضعت هذه البلاد تحت إدارة الحلفاء ، فتسلمت إنجلترا كلاً من برقة وطرابلس ، وكلفت هذه الإدارة بكتابة تقرير عن حالتها . فقالت إنها وجدت في طرابلس ٢٨٦,٨٠٠ أجنبي لم يكن بينهم غير أربعين ألفاً من الإيطاليين و ٢٨ ألفاً من اليهود و ٢٨ ألفاً أخرى من الأجانب والباقي من البربر المراكشيين .

وقد اعتمدت هذه الجالية في حياتها على ما يأتيها من إيطاليا ، فاستوردت: المنسوجات، والآلات، وأدوات البناء، والسكر، والشاى، والبن ، والبترول ، والبنزين ، بل السمك ، والإسفنج وهما النوعان اللذان اشتهرت بهما ليبيا منذ قديم الزمن . أى أنهم فشلوا حتى في استغلال ما كان موجوداً بها من الموارد . وبلغت قيمة الصادرات في سنة ١٩٣٨ وهي السنة السابقة للحرب ما قيمته ٢٦٥ مليون ليرة . بينما لم تزد الصادرات على ٥٥ مليون ليرة . ولم تغط إيرادات طرابلس أكثر من ثلث ميزانيتها بينما لم تغط إيرادات برقة أكثر من الربع أو الحمس . وكان على الخزانة الإيطالية تغطية هذا العجز المستمر . أما عن برقة فلم يزد ما نزل بها من الإيطاليين على مائتي أسرة . تعاديهم الأغلبية المسلمة ، وأنشي لأجلهم الطط الحديدي الذي يربط مدن الساحل الشمالي . فكان خطا حربياً أكثر منه اقتصاديا .

وفى شهر مايو سنة ١٩٣٦ فتحت أثيوبيا ، وكان عدد الجيش الذي استقر فيها بعد المعارك ٣٦ ألفاً نصفهم من شباب الفاشست الذين خلعت عنهم ملابسهم الحربية غداة وصولهم . فجعلوا يبحثون عن عمل منذ اليوم الثانى لوصولهم . كما حرموا من المبيت فى معسكرات الجنود فاقتحموا بيوت الوطنيين يطردونهم أو يشاركونهم إياها . ولم يجد هذا الجيش الذي وصل إلى أديس أبابا ما يكفيه من الطعام إذ كان الوطنيون قد أحرقوا العاصمة قبل وصولهم بيوم واحد، فقضى هولاء الفاشست يومهم الأول يسكرون ويعربدون . وفي أيديهم مرتباتهم المقتصدة ، حتى إذا أفاقوا إلى أنفسهم بعد أسبوع بدأوا يرسلون أغلب ما بيدهم إلى أهلهم في إيطاليا وداروا في الشوارع يبحثون عن العمل . فافتتح بعضهم القهاوي في إيطاليا وداروا في الشوارع يبحثون عن العمل . فافتتح بعضهم القهاوي على وصولهم شهران حتى اندفعوا إلى القيادة يطلبون إعادتهم إلى إيطاليا ، فأعادوا منهم قرابة عشرة آلاف عن طريق جيبوتي .

<sup>(</sup>١) شاهد المؤلف هذه الحالة في أثناء وجوده هناك بين سنّى ١٩٣٤ – ١٩٣٧ .

واتجهت نية الاحتلال الإيطالي إلى تضييع أهمية أديس أبابا كعاصمة فضمت أثيوبيا إلى كل من أرنيزيا والصومال الإيطالي لتكون (إمبراطورية إفريقيا الشرقية الإيطانية) وقسمت إلى خمس مقاطعات كبيرة هي : أرتريا وأمهرا وجالا سيدامو وهرر وصوماليا : وجعل اكل واحدة من هذه العواصم الحمس مركز تجميع المستوطنين من الإيطاليين فسكن أسمره العواصم الحمس مركز تجميع المستوطنين من الإيطاليين فسكن أسمره العالم ألفا . كما سكن جما (عاصمة جالاسبدامو) اثنا عشر ألفا . أما أديس أبابا فام يسكنه غير موظفي الحكومة والشر تات والبنوك وانتشر قرابة أبابا فام يسكنه غير موظفي الحكومة والشر تات والبنوك وانتشر قرابة رامنطقة جما سابقا) والغربية (منطقة جما سابقا) يفاحون الأرض :

وعملت الإدارة منذ الشهور الأولى على شق مجموعة من الطرق الرئيسة تربط هذه العواصم : وكان أهم هذه الطرق ثلاث . وهي الطريق من أديس أبابا إلى عصب ، ثم الطريق من أديس أبابا إلى عصب ، ثم الطريق من أديس أبابا إلى جما وامتداده إلى جمبلا . وكان من الواضح أن الغرض الرئيسي من هذه الطرق تضييع أهمية جيبوتي كمخرج لتجارة إمبراطوريتهم .

وقد بدئ باستخدام الأبيوبيين فى شق الطرق ، ولكنهم فشلوا إذ لم يحدوهم يعماون بالهمة أوالسرعة التى كانوا يريدونها فاضطروا إلى تركهم جانباً . واستخدموا الإيطاليين فضاعت كراهة الإيطاليين كمستعمرين أسياد ، ووقف الأثيوبيين على جانبى الطريق يشاهدونهم ويشيرون إليهم بأطراف عصيهم الطويلة مستهزئين متهكمين . وبدئ بإنشاء كل طريق منها من ناحيته فتم إنشاؤها ما عدا طريق عصب فلم يتم من ناحية عصب سوى خمسين كيلو مترا عند مدينة إيلا Ela ومن ناحية أديس أبابا إلى مدينة هادلى جوبو Hadele Gubo التى تقع خلف الصومال الفرنسي مباشرة ، وبذا ظلت ميناء عصب برغم ماصرف على إعدادها : عديمة الفائدة : وكان من المفروض أن تكون أهم مواني الإمبراطورية لأنها الفائدة : وكان من المفروض أن تكون أهم مواني الإمبراطورية لأنها كانت مركز تموين وسط أثيوبيا وأغنى مناطقها : واستخدمت السيارات كانت مركز تموين وسط أثيوبيا وأغنى مناطقها : واستخدمت السيارات عن طريق عصب وأسمره، وكذلك موجاديشو وبقية مواني الصومال من

الرسوم الحمركية : ومع ذلك بقيت جيبوتى مخرجاً ٧٥١٪ من تجارة أثيوبيا بسبب رخص النقل بطريق السكك الحديدية . بالرغم مما كان يدفع على هذه التجارة من رسوم العبور . ولم يزد نصيب عصب وجميلا وموانى الصومال على ٢٪ من التجارة لكل منها و ٨٪ في مصوع .

وكانت طريقة ملكية الأثيوبيين للارض قبل قدوم الإيطاليين بما سهل عملية استيلاء الإيطاليين عليها . إذ كانت كل الأرض ملكاً للرءوس يزرعونها مع فلاحيهم بطريق المشاركة أو يبيحون للرعاة منهم استعمال ما لا يستطيعون زراعته . فاستولت الحكومة على أملاك العائلة المالكة كلها كما استولت على أملاك الرَّوس الذين قتلوا أو وقفوا في وجهها أو هاجروا من البلاد . وبذلك أصبحت إيطاليا مالكة لكل أراضي أثيوبيا . وبدئ في استغلال المناطق الوسطى في شواوجودجام والأجزاء الجنويية في سيدامو. بعد أن طرد منها الأثيوبيون(١). وقسمت الأراضي إلى مناطق كبيرة. وقسمت كل منطقة إلى مزارع صغيرة تختلف مساحاتهامن ٣٠ إلى خمسين فداناً ، وأنشي بكل مزرعة بيت من ثلاث إلى خمس غرف مزود بالأثاث والكهرباء . وأنشئت في وزارة المستعمرات إدارة الهجرة . لتسجل أسماء الراغبين في الهجرة إلى هناك مع بيان عدد أفراد أسرهم وأعمارهم القادرين على العمل . حَتى إذا مضت مدة بدئ في حمل هؤلاء المهاجرين إلى أثيوبيا على نفقة الدولة حيث وصلوا إلى أديس أبابا . ليمكث مدة لا تزيد على الأسبوعين في معسكرات خاصة ينقلون بعدها إلى مواطن الاستيطان حيث تجد كل أسرة بيتا مستعداً لاستقبالها طبقا للبيانات التي أعطتها في روما . وجعل كل عدد من هذه المزارع تحت رئاسة مدير Capo Labori لا يزيد على كونه مستوطناً كغيره ولكن أنيطت به مهمة توزيع الآلات على المزارعين . لاستئجارها في العمليات وإعادتها وإعارتها إلى غيرهم عن طريق سجلات يمسك بها هذا الرئيس.

ووضع للمستوطنين نظام من أجل تسديد الثمن أقساطاً سنوية تمتد إلى عشرين سنة يدفعها المستوطن في شهر سبتمبر بالإضافة إلى إيجار الآلات.

<sup>(</sup>١) لم يضر الأثيوبيون من هذا الإجراء بسبب اتساع مساحة الأرض وقلة الأيدى العاملة في الزراعة سواء من الإيطاليين أو الأثيوبيين .

ولم يمتد الاحتلال الإيطالى لأثيوبيا إلى أكثر من خمس سنوات صرفت السنة الأولى فى الإعداد . والأخيرة كانت سنة اضطراب بسبب الحرب فكأن النظام لم يستمر أكثر من ثلاث سنوات . فلا يمكننا إذن أن نحكم بفشله أو بنجاحه . وعلى كل حال وصل عدد هولاء المهاجرين رجالاً ونساء وأطفالاً إلى ربع مليون .

وبدئ بزراعة القمح وقصب السكر والمطاط والقطن فنجحت زراعة القمح حتى سد إنتاجها الاستهلاك المحلى أما قصب السكر والمطاط والقطن ففشلت كلها .

أما من ناحية الصناعة فانصرفت الجهود أولاً إلى إنشاء الصناعات الاستهلاكية فأنشئت مصانع الطوب والأسمنت ، والأحذية والصابون وعصير الزيوت والمطاحن ومصانغ المكرونة والألياف النباتية والبيرة والدبغ .

والحق أنه على الرغم من هذا الحيز الضيق الذى دارت فيه عجلة الصناعة الإيطالية فإن أثرهم كان ثورياً فى الاقتصاد الأثيوبي إذ أنشئت بها أكثر من عشر شركات صناعية . فارتفعت الواردات إلى ٢٠٠٠ ٪ عما كانت قبل الاحتلال ، بينما هبطت الصادرات إلى ما دون رقمها قبل الاحتلال . ولكن هذا التقدم التجارى لم يكن فى صالح الصناعة الإيطالية ما دام المستهلكون هم الإيطاليون . سواء أكانوا فى أثيوبيا أم إيطاليا . بل إن مصاريف نقل المنتجات الإيطالية قد ارتفعت بنسبة ما بذل فى نقلها إلى أثيوبيا بينما لم تحصل المصانع الإيطالية على ما كانت تؤمل الحصول عليه من المواد الخام . إذ لم يزد مقدار ما حصلت عليه إيطاليا من المواد الخام من إمبر اطوريتها على ١٨٨٦ ٪ من مواردها الخام . وكل ما كسبته التجارة الأثيوبية فى خلال الاحتلال الإيطالي هو اشتغال الإيطاليين بها بدلاً من الهنود والأرمن واليونانيين الذين كانوا يقومون بها من قبل . فغرفة أديس أبابا التجارية فى سنة ١٩٣٥ كان بها ٢٥٠ عضواً لم يكن بينهم غير سبعة عشر من الأثيوبيين .

أما في مجال التعدين فقد خابت آمال الإيطاليين فيما كانوا يوملون

الحصول عليه . فمن المعروف أن الأساطير والقصص الحرافية التي انتشرت قبل الحرب الإيطالية عن ثروة أثيوبيا وخاصة في الذهب والبترول كانت قد ذاعت ذيوعاً إلى حد أن كانت سبباً أو أكثر من أسباب غزو إيطاليا لأثيوبيا . ولذا سرعان ما تألفت لجان الدراسة وأخذت تجوب أنحاء البلاد فكانت النتيجة أن عرفت الحكومة الإيطالية بسرعة بطلان خرافة وجود البترول بها . وما استخرج منها من الذهب هو نفس ما كان يستخرج قبل ذلك . أما ما وجد من معادن فإن كمياته كانت أتفه من أن تشير إليها التقارير الرسمية . ولذا كان الاحتلال الإيطالي لأثيوبيا ــ مع تقدير قصر المدة التي دام فيها هذا الاحتلال وشدة مقاومة الأهالى له لا سيما خلال السنتين الأولى والثانية ــ نكبة على الخزانة الإيطالية . فقد بلغت تكاليف الطرق وحدها ــ وقد بلغت ٤٣٤٧ ميلاً ــ مائة مليون من الجنيهات . تم أغلبها في أقسى الظروف وفي أسوأ أنواع التربة . حتى لقد كان يعمل فيها في بعض الأوقات ستون ألف عامل إيطالي . وتكلف الميل الواحد في بعض الطرق اثنى عشر ألفاً من الجنيهات ولكن العدل يقتضينا أن نذكر أن ما مده الإيطاليون من الطرق الجيدة في أثيوبيا – وهي صالحة لجميع الأوقات – خلال حكمهم القصير لها ، إذا قورن بما مده غيرهم من الأوروبيين في مستعمراتهم الإفريقية ، كان حقاً يدعو إلى الإعجاب. ويجب أن يذكر بالفخر لهم . لاسيما إذا أضيفت إليها مجموعة المبانى التي أقيمت في كل من أديس أبابا وجما ومحطات توليد الكهرباء في هاتين المدينتين أيضارٍ، وكذلك عمليات تكرير المياه . ومد شبكات أنابيب الماء الجارى فيهما .

ومن ذلك نرى أن الاحتلال الإيطالى لمستعمراتها الإفريقية خلال نصف عام من الجهد كان مدمراً للاقتصاد الإيطالى ولم يستفد منه الوطنيون بشيء مطلقاً . وكان هذا هو الحال أيضا بالنسبة للاحتلال البرتغالى ، و مابذله البريطانيون فى مستعمراتهم وكذلك الفرنسيون والبلجيكيون ، كان يتم لمصلحة رعاياهم دون غيرهم بل إن كثيرا مما نفذ لم يتم تنفيذه إلا بعد أن سفكت في سبيله دماء كثير من الإفريقيين وضحى بمصالحهم إلى حد ليس باليسير.

## مراجع الباب السادس

السياسة الفرنسية في الجزائر جلال بحبي : الجبيب تامر: هذه هي تونس صحوة إفريقيا مترجم دافيد دازل: التطور الاقتصادى الحديث في إفريقية و اشد البر اوى: مستقبل كينيا واتحاد إفريقية الشرقية تاريخ غانا الحديث ز اهر رياض: التوسع الإيطالي في شرق إفريقيا السيد محمد رجب جزار: محمد فواد شكرى: السنوسية دين ودولة منلاد دولة لسا مكتب الأنباء والمستندات: المغرب الأقصى نونس بين الحماية والاحتلال مكتب تونس الحرة:

André Julien: Histoire de I'Afrique du Nord Burton Holmes: The Burton Holmes Lectures

Mario Dei Gaslini: L' Italia Sul Mar Rousso

Pankhurst: Ex - Italian Somaliland

Perham M: The Covernment of Ethiopia

Zolla: La Colonisation Agricole en Tunisie

Bureau d' Information: pour Connaitre Congo

Real Sociéte Geografica Italiana: L' Africa Oriental

The Royal Institute of International Affairs: Nigeria

United Nations: Official Records

Statesman Year Book 1947

Guida della Africa Orientale Italiana, 1939

Union Française: Reportation Géographique de Commerce

Exterieur de la France Metropolitaine et

d'outre mer. Oct 1956:

الباب السابع

النف رقة الاجتماعية والسِّياب يَّة

. . 

## النف رقذ الاجتماعيت واليسياب يبذ

قدم الأوربيون إلى إفريقيا فى أول أمرهم تجاراً يتعاملون مع الأهالى . يشترون منهم ويبيعونهم ما يريدون . فكان كل منهما فى احتياج إلى الآخر . وإلى أن يحسن معاملته فلم يظهر بينهم ما يسمى بالتفرقة الاجتماعية . بل كل ما حدث هو وجود مجتمعين مختلفين . لكل منهما نظمه الاجتماعية . ولم يكن هناك من دوافع للاختلاط بين المجتمعين سوى ما يقتضيه العمل . كما لم يكن هذا المجتمع الأوروبي على كثرة من العدد تجعله يحتاج إلى قوانين خاصة .

أما منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر حين قدم الأوروبيون مستعمرين كان لا بد لهم أن يلعبوا دور السيد فى هذا المجتمع الجديد . ولذا اقترن الاستعمار الأوروبى الحديث لإفريقيا بالتفرقة الاجتماعية .

ولما كانت هذه المستعمرات تختلف من حيث المناخ ، لم يقبل الأوروبيون على سكنى الجهات ذات المناخ الإفريقي الحار . ولذا اقتصر الاستعمار الأوروبي لها على وجود طبقة حاكمة تحاول الاستفادة من النظم الاقتصادية والسياسية الموجودة السابقة لوجوده لصالح الاقتصاد الأوروبي كما هو الحال في غرب إفريقيا .

ولما كان وجود الأوروبيين فى هذا المجتمع قد اقتصر على وجود طبقة من الموظفين الذين يتولون أمر المناصب الحكومية الكبرى . لم يشعر المجتمع الأوروبى بحاجته إلى قوانين تؤكد تفوقه . ولذا لم تأخذ هذه التفرقة الاجتماعية سوى الشكل العملى الذى وجد نتيجة لوجود طبقة حاكمة أوروبية وأخرى محكومة وطنية . هذا إلى أن المجتمع الأوروبى ظل يعيش على هامش المجتمع الإفريتي الذى ظل يتمتع بغالبيته العددية إلى جانب نظمه السياسية . فمن أجل ذلك لم تنشأ أيضاً تفرقة سياسية تؤكد تمتع فئة خاصة بمكانة سياسية خاصة .

أما في الأجزاء المعتدلة المناخ ﴿ كشمال إفريقيا وشرقها وجنوبها حيث وجدت جاليات أوروبية كبيرة احتاجت لأن تختلط بالوطنيين إلى حدًّ كبير من أجل سير مصالحها : احتاجت هذه الجاليات الأوروبية إلى ما يجعل مصالحها تسير وفق ما تريد ، مخافة أن تطغى عليها المصالح الوطنية ، كما احتاج الأوروبي إلى أن يؤكد سيادته السياسية بشكل ظاهر . فهنا ظهرت هذه التفرقة الاجتماعية والسياسية في شكل قانوني . يضع حداً بين حقوق الأوروبيين وحقوق الوطنيين ، ولسنا في حاجة إلى أن نذكر أن احتياج الأوروبيين المستعمريين إلى سنٍّ هذه القوانين دليل على مايشعرون به من خوف من طغيان الأغلبية الإفريقية عليهم سواء من ناحية المجتمع أو الاقتصاد . فلو عاش هوَّلاء الأوروبيون إلى جانب الوطنيين وفق قوانين واحدة لابتلعت الأغلبية الوطنية الأقلية الأوروبية ، فلم تكن الحاجة إلى سن هذه القوانين الجديدة التي تؤكد سيادة الأوروبيين وتجعلهم ممتازين من حيث المعاملة الاجتماعيه والاقتصادية إلا لخوفهم من أن تهضمهم وتبتلعهم تلك الأغلبية الوطنية فهنا تكون قوانين التفرقة الاجتماعية دليل ضعف لا دليل قوة : فالمجتمع الذي يشعر بضرورة سنٍّ قوانين خاصة له تعطيه مكانة خاصة سواء في الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية نما هو مجتمع ضعيف . يشعر بضعفه أمام المجتمع الآخر .

وأن المتتبع لتاريخ التفرقة الاجتماعية أو السياسية منذ نشأتها فى إفريقيا ليرى أن البلاد التى درجت على الحياة فى ظل القوانين العادية قد جرى فيها الاستثمار الاقتصادى والتقدم الاجتماعى بسرعة أكثر ظهوراً منها في الأقطار التى حاولت هذه التفرقة :

فمحاولة إثبات التفوق الأوروبي خلقت في الوطنيين روح العناد والمقاومة التي انتهت إلى إنشاء منظمات وطنية جعلت همها مقاومة هذه التفرقة وليس أظهر على ذلك مما حدث في جنوب إفريقيا حين برز حزب المؤتمر الإفريقي في سنة ١٩١٣ ، وفي كينيا حين برزت جمعية الكيكويو المركزية وجعلت همها مقاومة المستوطنين من أجل إعادة الأرض إلى الوطنيين ،

ولما كان جنوب إفريقيا هو أول أجزاء قارة إفريقيا استقبالاً للأوروبيين ظهرت به بوادر هذه التفرقة الاجتماعية والسياسية قبل غيرها . كما أن كثرة عدد من قدم هذه الأجزاء من الأوروبيين جعل منهم قوة أخوف ما تكون على مصالحها ولذا كانت حالة التفرقة الاجتماعية والسياسية فيها أظهر ما تكون وأعمق . لا سيما وأن هؤلاء القادمين الأوروبيين قد اتخذوا من جنوب إفريقيا وطناً دائماً لهم . ولذا كان وضع الوطنيين في منزلة دون منزلتهم هو الأساس الذي اتخذوه لجماعتهم : كما أنهم لجئوا إلى الرقيق في رعى ماشينهم وزراعة أراضيهم . فكان الوطنيون الذين تعاملوا معهم في منزلة هذا الرقيق .

وجاء الحكم البريطاني . فألغى الرق . وساوى بين جميع الرعايا الذين يسكنون الأراضي البريطانية فكان هذان العاملان من بين العوامل المختلفة التي دفعت بهم إلى الهجرة إلى الداخل حيث وجدوا الوطنيين فدفعوا بهم إلى الحلف ونجحوا في هذا الدفع بوساطة سلاحهم الممتاز . ولذا عاشوا في المجتمع الحديد الذي كو أنوه على أساس الحوف الدائم من هجوم الوطنيين والرغبة في العودة إلى ما كانوا يمارسونه قبل قدوم البريطانيين من استخدام الرقيق وعدم المساواة مع الوطنيين . ولذا كانت التفرقة العنصرية أساس جمهوريتي البوير اللتين قامتا في نهاية الربع الأول من القرن التاسع عشر ،

وقامت الحروب بين هاتين الجمهوريتين البويرتين وممالك الوطنيين التي كانت قائمة في الداخل فكانت وقوداً جديداً زاد من تصميم حكومتيهما على السير في سياسة التفرقة ٠

وإذا ما اكتشف الذهب ثم الماس وقامت شركات التعدين بالعمل كان التصميم على مزيد من الربح بمنح الوطنيين أجوراً أقل ما يستطيعون عاملاً جديداً فى جعل هذه التفرقة ذات أساس اقتصادى أكثر مما هو اجتماعى م

وجاء الحكم البريطانى فى بداية القرن العشرين وانضمت هذه الجمهوريات البويرية إلى المستعمرات البريطانية ولكن رغبة البريطانيين فى إرضاء العناصر البويرية جعلتهم يخضعون لهم حين أصروا على تنازل البريطانيين عن فظريتهم فى إقامة المساواة التامة بين من يسكن مستعمراتهم من رعايا ،

فنزل البريطانيون على حكمهم وحرم الوطنيون الذين كانوا يقيمون فى مستعمرتى ناتال والرأس من الحقوق الدستورية التى كانوا يتمتعون بها قبل الحرب. وبذلك تأيدت التفرقة الاجتماعية وامتدت إلى الميدان السياسى . وبذلك أصبحت التفرقة العنصرية سياسة أساسية فى حكومة اتحاد جنوب إفريقيا . كما أنها شاملة فى النواحى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . كما أنها شاملة فى النواحى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . كما أنها شاملة على الناع سياسة التفرقة .

ويبدو أن الناحية الاقتصادية هي أكثر العوامل إلحاحاً على استمرار هذه التفرقة هذه التفرقة فقد قام حزب العمال في سنة ١٩١٢ على أساس هذه التفرقة وكانت حجته في ذلك المحافظة على مستوى الحضارة الأوروبية من أن تنخفض نتيجة الاختلاط . ولم يكن هذا الحزب يعني بمستوى الحضارة سوى مستوى الأجور .

وفى سنة ١٩٢٤ تآلف الحزب الوطنى مع حزب العمال وتسلما معاً الحكم وكان أساس تآلفهما تعضيد التفرقة العنصرية . ومن ثم اتجهت سياسة الحكومة إلى تقسيم البلاد إلى مناطق للوطنيين وأخرى لغيرهم على ألا تباح الحياة خارج المناطق المخصصة لهم . إلا إذا كانوا فى خدمة الأوروبيين .

وفى سنة ١٩٣٣ تآلف الوطنيون مع الوطنيين المتطرفين وأصبح هر تزوج رئيساً للوزارة فسن قانون سنة ١٩٣٦ (قانون الهيئات والآراضي الوطنية) وثيساً للوزارة فسن قانون سنة ١٩٣٦ (قانون الهيئات والآراضي الوطنية) المدينة وطني جنوب South African Native Trust الذي قريقيا ١٥,٣٤٥,٠٠٠ فداناً لسكني الوطنيين ، ولم يكن تخصيص الأراضي هدفاً في ذاته . بل كان وسيلة إلى هدف أبعد ، إذ لم تلبث هذه التفرقة أن ظهرت في قوانين العمال . فترك مكان (العامل غير المدرب) للوطنيين وجعل اللون أساساً في عقود العمل في شركات التعدين ، وأبطل حق استخدام الوطنيين في مراكز العمال المدربين ، وهي اصطلاحات ظهرت في قانون العمل اللذي صدر في سنة ١٩١١ .

ولما كانت سياسة التفرقة ترمى إلى (حفظ مستوى الحضارة الأوروبية) \_ كما يدعون \_ كانت النتيجة الطبيعية لهذه السياسة فى مجال الصناعة حفظ أجور العمال فى مستوى عال يتلاءم مع ما يسمونه بالعامل صاحب الحضارة. وكذلك إعطاء العمال الإفريقيين أجوراً تتلاءم مع (العامل غير المدرب) ومن ثم أصبح العامل الوطنى لا يستطيع الاعتماد على أجره أو مرتبه من أجل المحافظة على مستواه مهما كان منخفضاً فلا بد أن يكون له \_ إلى جانب أجره \_ ملك ما فى المناطق المخصصة للوطنين.

ويبلغ مستوى أجور العمال الأوروبيين فى أعمال التعدين ٧١٢ جنيها فى السنة طبقا لإحصاء سنة ١٩٥٣ بينما لا يزيد أجر العامل الوطنى على ٥١ جنيها ، ومرتبات العمال فى حرفة التعدين هى الأساس الذى تسوى على أساسه أجور الحرف الأخرى .

وقد تضاعف عدد المؤسسات الصناعية بين سنتى ١٩٣٠ و ١٩٥٠ و وبلغ مقدار الزيادة في عدد العمال في نفس المدة ٢٦٠٪ فكان نصيب الوطنيين منها ارتفاع عددهم من ٩٠٥٠٠ عامل إلى ٣٩٥ ألفا .

وقد أدى النقص الذى عانته الصناعة خلال الحرب فى عدد العمال الأوروبيين إلى زيادة أهمية العمال الوطنيين وشدة الطلب عليهم ، ومع ذلك ظلت النفرقة اللونية فى مجال الصناعة مستمرة . إذ أصبح قانون أجور الصناعة الصادر فى سنة ١٩٣٧ أساس هذه النفرقة فقد حدد أجوراً للعمال الوطنيين لا يمكن أن تتعداه . كما نص قانون الرسوم الجمركية على حرمان صاحب الصناعة من حق الإعفاء من بعض رسوم الاستيراد إذا منح عماله الوطنيين أجوراً أعلى مما نص عليه القانون . كما تتبع الحكومة نفس النظام في معاملة موظفيها .

وفى سنة ١٩٣٧ أيضاصدر قانون فض النزاع بالطرق السلمية Industrial فحتم تسجيل اتحادات التجار ونقابات العمال من أجل فض النزاع الذى قد ينشأ بين العمال وأصحاب الأعمال. واقتصر هذا الحق على النقابات المسجلة. وكانت التعريفات التي وضعت للموظفين والعمال من شأنها إخراج الوطنيين من حق الشكوى بينما الاتفاقات التي تنتهى إليها

لجان التحكيم لا تسرى عليهم : فإذا ما صدر قانون سنة ١٩٥٤ ليحل محل قانون سنة ١٩٥٤ ليحل ممل قانون سنة ١٩٣٧ جعل من سلطة الوزير إقرار التسويات بالنسبة للعمال وأقيمت هيئة خاصة لفض الحلاف بين العمال الوطنيين المشتغلين بالصناعة ومستخدميهم تسمى ( اللجنة المحلية للعمال الوطنيين ) :

وفى خلال الحرب العالمية الثانية منعت إضرابات العمال : كما منع إغلاق المصانع وأصبح العامل الإفريقي الذى يشترك فى إضراب يحكم عليه بغرامة تصل إلى خمسمائة جنيه أو حبس ثلاث سنوات : وهناك اتحادات إفريقية للتجارة وهي ممنوعة من الانضمام إلى اتحاد اتحادات التجار . Merchant Trusts union

هذا من الناحية الاقتصادية أما من الناحية الاجتماعية . فلم يسمح للوطنيين بالوظائف التي تجعل منهم منافسين للأوروبيين ، كما وضعت القوانين التي تحول بينهم وبين تحسين مستوى كفايتهم وكان ذلك في سنة ١٩٢٦ وقيل في تبرير هذه القوانين إنها وضعت لتمكين الوطنيين من أن يمارسوا تطورهم في دائرتهم الحاصة . وحددت إقامة الوطنيين في مناطق خاصة خاضعة لقوانين الجوازات ، والتصاريح وأصبحت أحوالهم القضائية تخضع للعرف والتقاليد الوطنية . وكان أساس ذلك قد وضع في سنة ١٩٤٨ حين عقدت اتفاقات مع زعماء كسكاى تعطيهم الحق في ممارسة بعض السلطة على أتباعهم تحت رقابة المأمورين الحكوميين . وبدلاً من تسلمهم الخرامات التي يحكم بها على المذنبين اتجهت هذه الغرامات إلى الخزانة العامة الوطنين ، كما لم يعد العرف الوطني هو السائد . وأصبح القانون الأجنبي هو الذي يسرى – ما عدا الأحوال الشخصية – ولكن إذا وجد تعارض ما فالقانون الأوروي له السيادة :

وفى سنة ١٨٩٤ صدر قانون جلن جراى بوساطة السير سسل ردوس وهو يعطى الوطنيين الحق فى الملكية الفردية ، ولكن بشروط خاصة وفى مناطق خاصة : وخلق هذا القانون سلطتين محليتين منفصلتين تتكون أولاهما من مجلس يشرف على استثمار الأرض ، وثانيهما مجلس المقاطعة ، وهو مسئول عن إدارة الشئون المحلية فى المقاطعة : وعندما عمم هذا النظام في المناطق الوطنية أنشئ مجلس عام ، فكان ذلك بمثابة خلق حكومة محلية تتكون من : رئيس المأمورين ، ومأمورى المقاطعات التي تحوى مجالس محلية ، وثلاثة أعضاء من كل مجلس مقاطعة . ويجتمع مجلس المقاطعة ست مرات في السنة أما المجلس العام فمرة واحدة : ووظيفة المجلس الأخير مناقشة الأمور التي تتعلق بالسكان الوطنيين ؟

وفى سنة ١٩٤٩ صدر قانون منع الزواج المختلط : ووضع قانون عمال البناء فى سنة ١٩٥١ وقد منع تشغيل الوطنيين فى أعمال البناء التى عستلزم كفاية خاصة :

ولكن حجر الزاوية فى سياسة التفرقة كان قانون سنة ١٩٥٠ ولكن حجر الزاوية فى سياسة التفرقة كان قانون سنة ١٩٥٠ لتعيش فيه Act الذى يحدد لكل فئة خاصة من السكان مكاناً خاصاً لتعيش فيه لايمكن أن تبرحه ، وكانت هذه الفئات ثلاثاهى : الوطنيون ، والأوروبيون، والملونون . وفى سنة ١٩٥٦ صدر قانون يبيلح النقل الإجبارى لأى فئة من الوطنيين من منطقة إلى أخرى .

أما عن التفرقة في المجال السياسي : فمنذ أن وضع قانون تأليف الاتحاد في سنة ١٩٠٩ أبعدت شئون الوطنيين عن مجال التشريع العادى . ووضعت إدارة شئون الوطنيين في يد الحاكم العام ، الذي وضعت في يده سلطات غير محدودة تبيح له التشريع لهم عن طريق أوامر إدارية . أما عن نصيب الوطنيين في الانتخاب فقد ظل حي سنة ١٩٢٠ مقصوراً على ولاية الرأس كما كان الحال قبل إنشاء الاتحاد . مع قصره – لكل من الأوروبيين والوطنيين – على من يتمتع بمستوى خاص من الحضارة . الأمر الذي كان يسمح لبعض الوطنيين بالانتخاب ، وفي نفس الوقت يخرج بعض فقراء الأوروبيين : ولكن في سنة ١٩٢٦ أعد مشروع قانون في ولاية الرأس يجعل قيد الوطنيين في سجلات خاصة من أجل الحد من حق الانتخاب الذي يجعل قيد الوطنيين في سجلات خاصة من أجل الحد من حق الانتخاب الذي يجمعين : وقد بلغ عدد الناخبين الوطنيين أقصاه في سنة ١٩٢٧ حين بلغوا عجمعين : وقد بلغ عدد الناخبين الوطنيين أقصاه في سنة ١٩٢٧ حين بلغوا

وفى سنتى ١٩٣٠ و ١٩٣٣ أخرج منهم ستة آلاف بحجة أن دخلهم خلال الاثنى عشر شهراً السابقة لم يصل إلى الحد الذى يبيح لهم هذا القيد . بينما امتد حق الانتخاب إلى الأوروبيات ، بينما جعل حق الانتخاب عاماً للبيض دون قيد أو شرط فى ولايتى الرأس وناتال .

وتجدد الهجوم على حق الانتخاب للوطنيين فى سنة ١٩٣٤ إذ أن سياسة التفزقة قد أصبحت ذات أثر موجه فى سياسة جميع الولايات . ولذا اتجه الرأى العام إلى إتمام الإلغاء .

وفي سنة ١٩٣٦ سن ً قانون تمثيل الوطنيين فجعل لهم أربعة كراسي فى مجلس الشيوخ ليجلس فيها أربعة من الأوروبيين ينتخبهم الوطنيون . ونص القانون على ألا تزيد المقاعد المخصصة للوطنيين على ستة . وخلق مجلس آخر للنواب من أجل الوطنيين National Assembly يرأسه وزير الشئون الوطنية ويتكون من واحد وعشرين عضواً بينهم اثنا عشر منتخبين وأربعة معينين ثم خمسة بحكم مناصبهم وهم: روساء الولايات الوطنية . وهؤلاء الأخيرون لا يتمتعون بحق التصويت . ومدة هذا المجلس خمس سنوات ويملك وزير الشئون الوطنية حق حله إذا أساء المحلس استعمال حقه . ووظيفة هذا المجلس استشارية بحتة إذ يدعى إلى الاجتماع قبل اجتماع البرلمان من أجل أن يقدم تقريراً عن التقديرات المالية التي يقترحها للمشروعات الوطنية وعن التشريعات التي يقترحها فيما يمس شئون الوطنيين ، أو أي شأن آخر يشير به وزير الشئون الوطنية . كما أن له حق التوصية من أجل إصدار تشريعات لأمر من أمور الوطنيين أو لأجل انتخاب الممثلين الأربعة في مجلس الشيوخ . وكانت المعارضة في إلغاء حقوق الوطنيين الانتخابية تأتى دائمًا من ولاية الرأس ، ولذا نص قانون الانتخاب الذي ألغي حق الانتخاب للوطنيين على حفظ حقهم الانتخابي في ولاية الرأس من أجل انتخاب ثلاثة أعضاء في مجلس النواب وعضوين في المجلس المحلي . على أن تكون عضويتهم زائدة على عدد النواب . وتستمر عضوية النواب الوطنيين مدة خمس سنوات غير قابلة للحل.

وفى سنة ١٩٥١ حوولت تجربة التمثيل المنفصل للوطنيين وأجيز هذا القانون وأصبح للوطنيين المقيدين فى كشوف مستقلة حق انتخاب أربعة من الأوروبيين ليمثلوهم فى المجلس الصغير House of Assembly ولكن هذا القانون لم توافق عليه المحكمة العليا . ولكنه أجيز فى سنة ١٩٥٦ حين رفع الوطنيون قضية أمام المحكمة العليا (وقد عدل تشكيلها) .

وقد احتضنت حكومة اتحاد جنوب إفريقيا منذ ديسمبر سنة ١٩٦٧ مشروعاً يرمى إلى إقامة دولة للوطنيين داخل حدودها تضم الوحدات الثمانى التي يعيشون فيها في الوقت الحاضر أو بمعنى أصح التي خصصتها الحكومة لإقامتهم على أن يكون دور حكومة الاتحاد في هذا المشروع هو قيادة هذه الدولة الحديدة ، والسير بها في طريق التقدم والتنمية ، عن طريق خمسة من المندوبين يكونون حلقة الاتصال بين هذه الدولة السوداء وحكومة الاتحاد ، وحينئذ تستطيع حكومة الاتحاد أن تتخلص من كل مشكلات التفرقة العنصرية ما دام جميع الوطنيين الذين يقيمون في المدن الأوروبية سوف ينتقلون إلى هذه الدولة الجديدة التي سوف تعطى سلطة التشريع وفرض ينتقلون إلى هذه الدولة الجديدة التي سوف تعطى سلطة التشريع وفرض الضرائب وتنفيذ الأعمال العامة وتوجيه السلطات الدنيا منها .

وحجة الحكومة فى هذا المشروع أن السنين التى توالت منذ بداية القرن الماضى لم تؤد إلى اندماج عناصر البوير والإنجايز اندماجاً تاماً . بل ما زال كل منهما يشعر أن السيادة يجب أن تكون من نصيبه ، مع وحدة الأصل الأوروبي بين الاثنين . ومع تقارب المستوى الحضارى واتحاد الهدف بينهما . فالأمل إذن فى الوصول إلى اندماج أو مجرد تقارب بين الأوروبين والإفريقيين فى مستوى حضارى واقتصادى وثقافى واحد سراب لا يصل إليه عقل مفكر . فلا بد إذن من الاعتراف بالأمر الواقع وهو وجود مجتمعين متميزين منفصلين عن بعضهما البعض وترك الحرية لكل مجتمع لأن يتطور تطوراً يلائمه ليتقدم نحو هدفه الحاص بطرقه الحاصة ووفقا لعقليته الحاصة .

وهذا المشروع وإن بدا فى ظاهره براناً إلا أنه سوف يوَّدى إلى :

١ \_ حرمان الوطنيين من الحقوق اليسيرة التي اكتسبوها في الاتحاد .

٢ – ازدحام المناطق الوطنية وهي لاتعدو لل مساحة اتحاد جنوب إفريقيا بالزنوج الذين يبلغ عددهم أكثر من تسعة ملايين نسمة أى ثلاثة أرباع السكان .
 الأمر الذي سوف يؤدى ولا شك إلى تدهورهم اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وصحياً . في الوقت الذي يمرح فيه إلى السكان في إلى المساحة :

٣ – أن يأخذ الأوروبيون من مساحة انحاد جنوب إفريقيا أرضاً قد تم تهيئتها للعيش ومصانع ومناجم قد تمت إقامتها . ووصل إنتاجها إلى ذروته . بينما يأخذ الوطنيون أرضاً ما زالت تعتمد على الإنتاج البدائي كما أنها خالية من أية مشروعات صناعية أو إنتاجية . وعليهم أن يبدءوا الإنتاج مع قصور إمكاناتهم المادية :

أن يحرم الوطنيون من كل الإمكانات التعليمية الموجودة حالياً والاكتفاء بإمكاناتهم القليلة المتأخرة . وإن أرادوا أفضل فعليهم أن يبدءوا في إنشاء ما يريدون وفقاً لأهدافهم الخاصة وتحت إشر اف الأوروبيين .

و — أن يعود سكان المدن من الوطنيين — وقد تخلصوا بحكم إقامتهم الطويلة في المدن. من نظامهم القبلي — إلى أراضي الدولة الجديدة ومعنى ذلك العودة إلى النظام القبلي القديم الذي انقطعت صلتهم به منذ أن عرفوا نظام الأجور وعاشوا وفقاً لنظام اقتصادى غير إفريق :

م ت ان يعود الأوروبيون إلى طلب الوطنيين للعمل فى المصانع والمناجم والمزارع مما يودى إلى :

( ۱ ) عودة الوطنيين إلى أماكن إقامتهم الحالية ولكن بعد أن يصبحوا من الأجانب .

( س ) تجد المشكلة والعودة إلى الوضع الحالى بعد أن تبطل حجة الوطنيين في المطالبة بالإصلاح والمساواة .

وهذه التفرقة الاجتماعية والسياسية ليست موجهة فقط إلى الإفريقيين بل إلى الهنود أيضاً إذ تعيش فى اتحاد جنوب إفريقيا جالية هندية كبيرة قدموا حين كانت الحاجة إلى الأيدى العاملة قوية . وكانوا يستخدمون فى أعداد كبيرة بمقتضى عقد تشرف عليه حكومة الهند ( وكانت بريطانية ) تبيح لهم

الاستقرار بعد انتهاء عقودهم . وكان نشاطهم – وبما معهم من أموال اقتصدوها ــ سبباً في دخولهم ميادين الأعمال ، فاشتغلوا بالزراعة وكونوا لهم بعض مزارع كبيزة ، كما اشتغلوا بالتجارة وظهر بينهم تجاركبار فاتخذوا لذلك مكانآ وسطآ بين الإفريقيين الفقراء غيز المتعلمين والأوروبيين الأغنياء المتعلمين ، فكان من الطبيعي أن يحقد عليهم الأوروبيون هذه المكانة ، وينظر إليهم الإفريقيون كزعماء لهم . حتى إذا بدأت موجة التفرقة تتجه إليهم وقفت الحكومة البريطانية في وجه هذه التفرقة باعتبارهم رعاياها . ومن أجل ذلك كانت مقاومتهم لاتجاه التفرقة قوياً خلال فترة ما بين الحربين وبعد الحرب العالمية الثانية ، ولكن بدأ الشك بينهم وبين الإفريقيين يأخذ مكانه . لا سيما وأن بعضاً منهم بحكم ثروبهم وثقافتهم ــ يفضلون أن يأخذوا مكانهم إلى جانب الأوروبيين . ومن أجل هذا حرموا كما "حرم جميع الأجانب من مباشرة أية حقوق سياسية كما أفردت لهم مناطق خاصة . وأنزلت القوانين العنصرية من مكانتهم بالنسبة للأوروبيين. إلا أن التفرقة العنصرية الموجهة إلى الإفريقيين أشد وأعنف لكثرة عددهم وظهور حقهم باعتبارهم أصحاب البلاد الأصليين ولذا طغت أخبار هذه التفرقة على ما عداها . وما زال هؤلاء الهنود يشكون مما يقع عليهم وتأخذ الحكومة الهندية ــ بعد استقلالها ــ جانبهم وتهتم بإثارة مسألتهم في المحافل الدولية . وتقف التفرقة الاجتماعية والسياسية فى اتحاد وسط إفريقيا تالية فى الأهمية بالنسبة للتفرقة الإفريقية في جنوب إفريقيا والعدد الأكبر من

المستوطنين فى هذا الاتحاد يسكنون روديسيا الجنوبية وأغلبهم يشتغل بالزراعة ويبلغ عددهم ٢٢٥،٠٠٠ شخص معظمهم من البريطانيين في وسط ثلاثة ملايين من الإفريقيين . وأقل هؤلاء المستوطنين عدداً يسكن نياسالاند لفقرها .

ومنذ أيام الشركة أقيم فى روديسيا الحنوبية مجلس استشارى ذو ثمانية عشر عضواً من البريطانيين بعضهم منتخب ، وجعلت الشئون الوطنية من اختصاص الهيئة التنفيذية ، وفى نهاية مدة عقد الشركة أصبحت روديسيا تحت الحكم البريطاني المباشر فتولاها حاكم عام أقيم إلى جانبه مجلس تشريعي من ثلاثين عضواً كلهم منتخبون وفق شروط مالية أباحث لبعض الوطنيين العضوية . وفى سنة ١٩٣٤ أقيمت هيئة تنفيذية تباشر بعض السلطة . أما من الناحية الاجتماعية فتكاد قوانين روديسيا تكون صورة طبق الأصل من قوانين اتحاد جنوب إفريقيا فيما عدا المعازل ، وذلك لتسلط البريطانيين على شئون التشريع فيها ، والجالية الأوروبية التى تعيش فى كل من روديسيا الشمالية ونياسالاند ليست قوية قوتها فى روديسيا الجنوبية ولكن جميع المواطنين محرومون من الحقوق السياسية ولذا كانت هناك التفرقة اجتماعية فقط وهى تجرى بحكم الواقع لا بحكم القانون .

وفي سنة ١٩٥٣ كونت بريطانيا اتحاد وسط إفريقيا . فرحب به بريطانيو الجنوب لأنه يجعل لهم فرصة النشاط على كل أجزاء الاتحاد ، كما يبيح لهم فرصة الاستفادة من ثروة روديسيا الشمالية النحاسية بينما عارضه وطنيو ومستوطنو روديسيا الشمالية ونياسالاند لأنه ينزل بمكانتهم إلى جانب مستوطني روديسيا الجنوبية . كما يجعل ثروتهم مشتركة بينهم وبين غيرهم، كما عارضه مستوطنو نياسالاند لأنهم لايزيدون على المائتي ألف يعملون في الزراعة(١) رقد أعطى دستور هذا الاتحاد للأوروبيبن كل شيء وحرم الوطنيين كل شيء. فقد أباح للأولين حرية الاستيلاء على أراضي الوطنيين كما أعطاهم الأغلبية في المجلس التشريعي الاتحادي (٢). إذ أن حقوق الانتخاب ممنوحة لجميع السكان ولكنها مشروطة بشروط اقتصادية وثقافية،وخلقت هيئة دائمة من أعضاء المجلس الانحادي للنظر في الشئون الإفريقية وظيفتها أن تقدم التوصيات إلى حكومة الاتحاد في الأمور الداخلة في سلطتها . على أن تنفيذ هذه التوصيات منوط بمرافقة الحكومة البريطانية . وكان المعني الواضح لذلك أن حكومة الاتحاد لم نكن تدير غير شئون الأوروبيين بينما تدير الحكومات المحلية جميع الشئون بسبب اشترأك الإفريقيين فيها بنسبة ضئيلة . وقد قضي هذا الدستور على أن يعاد النظر فيه فيما بين أكتوبر سنة ١٩٦٠ وأكتو بر سنة ١٩٦٢.

 <sup>(</sup>١) نسبة الأوروبيين إلى الرطنيين ١ = ٨٥ فى نيسالاند و١ = ٢١ فى روديسيا الشالية و ١ = ١٠ فى روديسيا الجنوبية .

<sup>(</sup>٢) عدد أعضاء المجلس التشريعي الاتحادي ٥٩ عضواً منهم اثنا عشر إفريقيا فقط .

وفى فبراير سنة ١٩٦٠ عينت الحكومة البريطانية لجنة مكونة من ٢٧ عضواً بينهم إفريقيان لأجل النظر فى هذا الدستور ( لجنة مدنكيتون ) فاقترحت اللجنة إعادة بناء هذا الاتحاد على أن يمنح الوطنيون مزيداً من السلطة.

فعقد أكثر من موتمر من زعماء البلاد والحكومة البريطانية وانتهت هذه الاجتماعات إلى اقتراحات ببقاء الانتخاب المشروط مع التجاوز عن هذه الشروط بالنسبة للوطنيين من أجل منحهم نصف مقاعد المجالس التشريعية المحلية . فعارض الجميع هذه المقترحات إذ عارضها الوطنيون لأنهم كانوا يطلبون مزيداً من السلطة تتناسب مع عددهم ، بينما رفضها المستوطنون ومنهم كثير من البوير وخاصة في روديسيا الجنوبية لأنها تعطى الوطنيين أكثر مما يجب . وكان اشتطاط المستوطنين في المعارضة إلى حد التهديد بإعلان استقلال روديسيا الجنوبية والسير بها في نفس الخط الذي يسير فيه اتحاد جنوب إفريقيا داعياً إلى أن يعتدل الوطنيون ويقبلوا الدستور المقترح من أجل إقامة حكومتين غير عنصريتين في كل من نياسالاند وروديسيا الشمالية . وتم الأمر بنجاح وكانت النتيجة تسلم الوطنيين السلطة في كل من هاتين المحميتين . أما رودويسيا الجنوبية فما زالت معارضة المستوطنين على أشدها ، إلى حد أنهم يهددون بالانفصال كما ذكرنا . وقد أدى الحال بالإفريقيين إلى أن يطلبوا من الحكومة البريطانية الوقوف في وجه إعلان الا ستقلال خوفاً من أن تسير أمورهم إلى مصير إخوانهم في اتحاد جنوب إفريقيا .

هذا بالإضافة إلى أن حكومتى نياسالاند وروديسيا الشمالية الجديدتين تصران على الانفصال عن الاتحاد خوفاً من تغلب روح العنصرية السائدة في روديسيا الجنوبية . ومما يلاحظ وجود تفاهم تام بين رئيس وزراء الاتحاد ورئيس الحكومة المحلية في روديسيا الجنوبية من ناحية ورئيس حكومة المحلية في روديسيا الجنوبية من ناحية ورئيس حكومة المحلية المحتوب إفريقيا من ناحية أخرى . وما زال الموقف واقفاً عند هسذا الحد :

وفى كينيا كان استيلاء المستوطنين على الأرض نذيراً بتجميع قبائل الوطنيين في معازل بصورة غير كريمة ، مما أدى إلى انتشار الأمراض بشكل وبائي أكثر من مرة ، وتضييق الرزق أمامهم . مما دفعهم إلى طلب العمل في مزارع المستوطنين أي أنهم عادوا إلى أرضهم يعملون فيها كأجراء لا كملاك كما كانوا في الماضي ، ولكن يبدو أن عدد من قدم للعمل لم يكن يكني لزراعة هذه الأرض الواسعة على بالنحو الذي مرضى المستوطنين فاضطروا إلى الاستعانة بالحكومة وقوتها من أجل إرغام الوطنيين على العمل ﴿ بالأجور التي يرتضيها أصحاب العمل : بل سُخِّرَ القانون لمصلحتهم حين حرم على الوطنيين استئجار الأرض من الأوروبيين . بل أرغموا أيضاً على توقيع عقود بالعمل لديهم مدة تتراوح بينسنة وخمس سنوات على أن يعملوا ومعهم عائلاتهم مدة ١٨٠ يوماً في العام في الأيام التي يحددها صاحب الأرض حتى وإن تعارضت هذه الأيام مع عملهم في أراضيهم الخاصة . كما أن انتقال ملكية الأرض البيضاء إلى مالك جديد تحتم معها انتقال العمال إلى المالك أو المستأجر الجديد حتى انتهاء العقد . وكان هرب الإفريقي يعقبه إلقاء القبض عليه وسجنه ۽ وأجور العمال الزراعيين كانت تتراوح بين عشرين وخمسة وعشرين شلناً في الشهر باعتبار شهر العمل ثلاثين يوماً بدون إجازة . وهذا الأجر لم يكن يبيح للافريقي غير الغداء فقط : ولم ترفع هذه الأجور إلا في منة ١٩٥٤ حيث وصلت إلى ٥٢ شلناً غير سبعة شلنات للمسكن وذلك لارتفاع تكاليف المعيشة ٢٠٠٪

وفرضت ضرائب الرأس وضرائب الكوخ على الوطنيين الذين يقولون إن فرضها لم يكن إلا من أجل مزيد من الإرغام على العمل في الحقول البيضاء.

وكانت أكواخ الإفريقيين فى معازلهم أقرب إلى القبور : كما ذكرت اللجنة البريطانية التى توجهت إلى هناك لفحص الأمور فى سنة ١٩٤١ ، وكان من أثر هذا الوضع الاجتماعى المهين أن اتجهت القوانين إلى تأكيد سيطرة الرجل الأبيض وهيبته إذ جعل الإعدام عقوبة الإفريقى الذى يحاول المختصاب بيضاء وعلى هذا المستوى سارت بقية العقوبات ؟

وظهرت هذه التفرقة واضحة فى المجال السياسى فمنذ سنة ١٩٠٦ صدر تشريع بإنشاء مجلس تشريعى وآخر تنفيذى لمساعدة الحاكم العام ، لم يكن بين أعضائه إفريقى واحد . وجعل المجلس التشريعى قائماً على الانتخاب فى سنة ١٩١٦، ومع ذلك لم يمتد حق الانتخاب إلى الإفريقيين . وفى سنة ١٩١٩ امتد هذا الجق إلى الهنود فقط على أن يمثلوا بعضوين هنديين فقط برغم اعتراض حكومة الهند على هذا الوضع . ولم يعط حق العضوية فى برغم اعتراض حكومة الهند على هذا الوضع . ولم يعط حق العضوية فى المجلس التشريعى الافريقيين إلا فى سنة ١٩٤٤ على أن يمثلوا بعضو واحد معين، وعين آخر فى سنة ١٩٤٦ وارتفع هذا العدد إلى أربعة فى سنة ١٩٤٧ مقابل ٢٧ عضوا أوروبياً وخمسة من الهنود واثنين من المسلمين وعربى واحد .

وحتى سنة ١٩٥٦ م بجر في كينيا اية انتخابات عامة، واجريت أول انتخابات بين الإفريقيين في إسنة ١٩٥٧ من أجل انتخاب ثمانية أعضاء ليمثلوا خمسة ملايين من الإفريقيين ، وظهر سخط الإفريقيين على هذا الحال ممثلاً في حركة والماو ماو التي بعثت الرعب والفزع في نفوس المستوطنين . وكانت المرة الأولى التي استشير فيها الوطنيون من أجل مستقبل بلادهم في سنة ١٩٦٠ وذلك في مؤتمر المائدة المستديرة الذي عقد في فبراير وانتهى إلى وقف التفرقة العنصرية بمختلف أشكالها ، وتأليف مجلس تشريعي جديد على أساس تساوى التمثيل من البريطانيين والهنو دو الإفريقيين . إلاأن هذا الوضع بحديد أثار سخط فريق من غلاة المستوطنين فأخذوا في الرحيل . وبلغ عدد الراحلين قدراً كبيراً إلى حد أن تعرضت الحياة الاقتصادية للانهيار (١) حتى لقد كتب جوموكينياتا نداء في الجرائد يناشد المستوطنين عدم الرحيل ، ويعدهم بعدم المساس بأملاكهم بعد أن كان قبل ذلك بقليل يدعو إلى وجوب الاستيلاء على أراضيهم ؟

وفى المستعمرات البرتغالية فشلت جميع الجهود فى توطين جاليات برتغالية غنية تعمل على تقدم المستعمرات كما فشلت الشركات الاحتكارية فى معظم مشروعاتها الإنتاجية ،وكان هذا الفشل هو الذى دعا الدول الأوربية

<sup>(</sup>١) كان المؤلف في كينيا في يناير سنة ١٩٦٣ حين شاهد مظاهر هذا الانهيار واضحة .

إلى احتقار المطالب البرتغالية وادعاءاتها فى مؤتمر برلين : كما كان سبباً فى محاولة عقد الاتفاق السرى الألمانى البريطانى بتقسيم الأملاك البرتغالية .

فكان من الطبيعي بعد ذلك أن يفكر الرجال المسئولون في حكومة البرتغال في دفع حركة التقدم في المستعمرات البرتغالية نحو الأمام . فتألفت في أسنة ١٨٩٨ لجنة حكومية لدراسة مشكلات إفريقيا البرتغالية ، وكان يسيطر على هذه اللجنة Antonio Enes حاكم موزمبيق السابق وأحد بناة الإمبراطورية ذوى الأفكار التقدمية.

وكانت نتيجة اجتماع هذه اللجنة ظهور تنظيمات سنة ١٨٩٩ التي نصت مادتها الأولى على ( أن جميع الرعايا البرتغاليين فيما وراء البحار خاضعون للارغام الأدبى والمادى من أجل الحصول – عن طريق العمل – على ما ينقصهم من وسائل الحصول على مستوى اجتماعى أفضل . ولهم الحرية التامة فى اختيار الوسيلة للوفاء بهذا الإرغام . وإن لم يفعلوا فللدولة حق إرغامهم على الوفاء) .

ويسقط هذا الإرغام بالنسبة لمن يملك رأس مال كاف يؤكد وسيلة وجوده أومن يحترف حرفة يتكسب منها ، أو من يعمل فى حقله على أن يكون إنتاج هذا الحقل كافياً لاحتياجاته ، أومن يعملون مقابل مرتب . كما يعنى من هذا الإرغام النساء والرجال فوق الستين والأولاد دون الأربعة عشرعاماً ، والمرضى والجنود والبوليس والزعماء . وبذلك خلق ما يسمى بالعمل الإجبارى . الذي جعل من سلطة الحكومة إرغام عامل أو عدد من العمال على العمل فى منطقة تحددها بمقتضى عقود حررتها يجهل العامل نصوصها ، لقاء أجر (كاف) مع إرغام صاحب العمل على العناية بصحة العامل وحالته المعيشية .

وصدرت عدة تشريعات فيما بين سنتى ١٩٠٠ و ١٩١٣ تكمل هذا القانون ، ولكنها ألغيت كلها فى سنة ١٩١٤ ليستبدل بها قانون واحد ينص أيضاً على أن (كل وطنى خاضع للارغام الأدبى والقانونى كى يبذل المعونة—عن طريق العمل – لرفع مستواه الاجتماعى) ، وجعل للتخلف عن ذلك عقوبة هى العمل مدة ثلاثة أشهر أو فى حالات معينة ما لا بقل عن عام

دون مقابل فى أعمال حكومية على ألا تتم هذه العقوبات إلا بوساطة الحكومة . أو بوساطة شخص آخر توافق عليه الحكومة ويكون فى حاجة إليهم . وللحكومة حق طلب هذا الإرغام من الزعيم الوطنى الذى يجرى العمل الحكومي فى دائرته . وكانت مهمة الزعيم هى دفع رجال القبائل على الوفاء بالتزامهم للأفراد أو الشركات وفقاً لشروط خاصة . ولم تنس هذه التنظيمات أن تنص على التزام المستخدمين بنقل العمال والعناية بأحوالهم الصحية ودفع مرتباتهم دون أن ينص على مقدار هذه المرتبات أو مقدار العناية التى تبذل لهم .

وقد أثارت المظالم التي وقعت على إفريقيي الكونغو ضمير العالم فوجه بصره إلى حال إفريقي المستعمرات البرتغالية حيث كان حاكم أنجولا يشحن العمال إلى مزارع الكاكاو في سان توما وبرنسيب. فردت على ذلك الحكومة البرتغالية بأنها ليست إلا مجرد هجرة لعمال أحرار. ولكن لوحظ أن مدة العقد لم تكن تقل عن خمس سنين وأن معظم هو لاء العال لا يعودون إلى مواطنهم الأولى بعد انتهاء العقود. وفي سنة ١٩١٤ كتب جون هاريس كتابه Portuguese Slavery أنه رأى على الحدود بين أنجولا والكونغو قرابة عشرين ألفاً من الرقيق يباعون كل عام ( في شكل عقود عمل ) ، وكان التقارب البريطاني البرتغالي قبيل الحرب العالمية الأولى سبباً في أن تغمض الحكومة البريطانية عينيها عن كل ما يجرى في المستعمرات في أن تغمض الحكومة البريطانية عينيها عن كل ما يجرى في المستعمرات البرتغالية.

وفى سنة ١٩١٧ كانت الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ . إذ كانت سلطة المأمور البر تغالى – إذا احتاج إلى إتمام عمل ما – أن يرسل أمراً إلى الزعيم ليطلب منه عدداً من العمال ، الذين يرحلون حالاً إلى مكان العمل ثم ترسل إليهم بعد ذلك العقود التي يوقعونها وهم لا يدرون ما تحوى . وقد استخدمت الشركات الاستغلالية بهذه الوسيلة عدداً يتراوح بين ستين ألفاً وماثة وعشرين ألفاً كل عام .

ومنذ سنة ١٩٢٨ بدأ سيل العمال الإفريقيين يتجه نحو مناطق التعدين فى الترنسفال حين احتاج أصحاب هذه المناجم إلى مزيد من الأيدى العاملة

بأجور أرخص من أجور زملائهم إفريقيي الاتحاد. ولكن هذه الأجور الرخيصة كانت في نظر حكام المستعمرات البرتغالية أعلى مما ينتظر أن يأخذوا في مواطنيهم ، فرأت ن ما سوف يعود به العمال من فائض أجرتهم قد يكون سبباً في انتعاش المستعمرة . فعقدت الحكومة البرتغالية في المستعمرة مع أصحاب شركات التعدين اتفاقات على أن تورد لها ما تريد من إعداد العمال مقابل أن تخرج منتجات هذه المناجم إلى الخارج على الخطوط الحديدية البرتغالية التي تسير إلى الموانى البرتغالية على المحيط الهندي. وبذلك ضحى بالعمال الإفريقيين على مذبح الربح المادى للحكومة . ولم يلبث استخدام هوًلاء العمال ( البرتغاليين ) أن أصبح من اختصاص هيئة العمال الوطُّنيين في المناجم فاستوردتهم من موزمبيق ، فافتتح فيها من أجل ذلك جملة مكاتب لتسويق هذه الأعداد الهائلة التي لا تتوقف . ومعظمهم يعمل أعمالاً لاتحتاج إلى مهارة . ويبدو أن حكومة البرتغال بدأت تتراجع بعض الشيء في أمر هذا التوريد لأن العمال الذين يعملون في المناجم يعودون إلى قراهم بعد انتهاء عقودهم ( وفي رءوسهم آراء وأفكار خيالية عن العمال ومستوى أجورهم ) فاعتنقت الحكومة فكرة أفضلية بذل هذا الجهد البشرى في موزمبيق نفسها ، ويبدو أن الذي دفعها إلى ذلك هو شكوى شركات الاحتكار الزراعية التي تعمل في موزمبيق من قلة الأيدى العاملة ثم اضطرارها إلى استخدام العمال العائدين بأجور أعلى مماكانت تدفع لهمأو مما تدفع لزملائهم. وكانت حجة الحكومة البرتغالية في هذا التوقف أنَّ العامل العائد أصبح يحمل لغة وعادات تختلف عن لغته وعاداته الأولى فأصبح من الصعب عليه أن ينسجم مرة أخرى مع مجتمعه القديم . لا سيما وأنه في عمله التعديني لا يزيد إعلى كونه باحثاً عن الذهب الذي تستغله حفنة من الرأسماليين الأجانب ، وكان أن لِحالَت الحكومة إلى إجراءات جديدة وهي النص في العقود على ألا تدفع شركات التعدين للعامل أكثر من ٤٠ ٪ من أجره أما الباقي فيدفع إلى حكومة المستعمرة البرتغالية التي تدفعه للعامل بعد عودته إلى وطنه كي يستغله في تقدم المستعمرة الاقتصادى :

وإلى وقت قريب جداً كانت جميع جهود الحاكمين البرتغاليين موجهة

إلى محاولة التطوير الاقتصادي للمستعمرات ، ولكن في هذه الأيام الأخيرة بدئ بما أسموه محاولة التطوير الاجتماعي : إذ من المعروف أنه لم تكن هناك حواجز قانونية أو غير قانونية بين المستعمرين البرتغاليين والوطنيين ، وكانت النتيجة أن اتجه البرتغاليون إلى الزواج بالوطنيات . ثم ظهور طبقة جديدة في الظاهرة أكثر من مرة حين استقدمت إلى المستعمرات كثيرات من بنات الملاجيء ، ولكن أعدادهن كانت من القلة بحيث لم توثر أي تأثير إيجابي ، ومن ثم اتجهت النية إلى محاولة (رفع الإفريقي إلى منزلة الأوروبيين) من أجل الوقوف في وجه حركة التحرر الإفريقي ﴿ وَالْحَقِّ أَنْ أَهْدَافَ بِعَضْ البرتغاليين اتجهت إلى إيجاد نوع من التفاهم بينهموبين الوطنيين ، ولم يأت اهتمام الحكومة بهذه الناحية إلا متأخراً ، لما رأته من فشل الاستعمار البرتغالي في نشر النفوذ السياسي أو الثقافة البرتغالية بين القبائل الوطنية . إذ لم يكن هناك ــبعيداً عن مدينتي لواندا في أنجولا وموزمبيق في الشرق ــ أي مركز للنشاط البرتغالي يستطيع أن يفخر بأنه عمل شيئاً ذا أهمية : فالجندي أو التاجر البرتغالي عاش في داخلية البلاد مزعزعاً عاملاً على إخضاع القبائل الإفريقية التي تحيط به غير محاول التفاهم معهم سواء بالقوة أو متصاهراً معهم ، وهو في نفس الوقت لا يقبل أن يجعل الإفريقي مساوياً له ؛ وهو إن قبل أن يتاجر مع الإفريقي أو يستخدمه إلا أنه لا يقبل ولا يحاول أن يجعل الإفريتي ندا له وتظهرالعلاقة بينالطرفين فيما اعتاد البرتغاليون أن يطلقوه من الأسماء على الإفريقيين فهم يسمونهم بالزنوج أوالكفرة : ونادراً مايسمونهم إ بالوطنيين أو الإفريقيين : ولم تظهر كلمة Indegena إلا في بهاية القرن التاسع عشر : ثم ظهرت في السنين الأخيرة جدا كلمة Africanos

وفى سنة ١٩٥٤ أصبحت كلمة Indegena تطلق على الإفريقي الذي يعامل وفقاً لعادات قومه وبذلك انقسم السكان الوطنيون إلى طبقتين والوطنيين المطابقين assomelado و الحلاسين الما الكلمة الأولى فتعنى الأوروبيين والوطنيين المطابقين assomelado

أما الوطنيون المطابقون فهم الطبقة التي تعامل وفقاً للقوانين البرتغالية ؟ وتتمتع بما يتمتع به البرتغاليون من حقوق ؟ ويقول المدافعون عن سياسة المطابقة إن فلسفتها تقوم على أساسين ، أولهما: ضمان الحقوق الطبيعية غير المشروطة للوطنيين الذين وضع على عاتقنا أمر الوصاية عليهم ولضمان الوفاء التدريجي بالتزاماتنا الأدبية والقانونية نحوهم ، أما الثاني : فهو قيادة الوطنيين بوسائل تمت إلى أساسهم الحضاري حتى يصبح انتقالهم من عاداتهم الوطنية هيناً وتدريجياً . وقد بدأ ظهور هذه السياسة في قانون سنة ١٩٢٩ الحاص بالمستعمر اتوفي المرسوم الإمبر اطوري الصادر في سنة ١٩٣٣ ثم قانون الإصلاح الإداري لما وراء البحار الصادر في نفس السنة .

ويدعى البرتغاليون أن الإفريقي يستطيع أن يحصل إذا أراد على الجنسية البرتغالية الكاملة ،ويدخل في زمرة السكان (المتمدينين) حين (١) يبلغ الثامنة عشرة من عمره. (٢) ويثبت قدرته على الكلام بالبرتغالية . (٣) كما يثبت أنه يكسب دخلاً كافياً لأسرته . (٤) وأن تكون أخلاقه حسنة (٥) ويملك الصفات الضرورية لممارسة الحقوق العامة والحاصة . كمواطن برتغالى بشرط أن يكون (٦) قد أدى الحدمة العسكرية . أو أعلن معفياً منها . وهذه المطابقة لا تمتد إلى أولاد الرجل أو زوجته . وعلى الراغب في المطابقة أن يتخذ خطوات رسمية معينة من أجل الحصول على حق المطابقة . ولكنه قد يعني من القيام بهذه الحطوات من أجل الحصول على حق المطابقة . ولكنه قد يعني من القيام بهذه الحطوات (٣) وأنه أتم التعليم الثانوى ، أو (٤) يعمل مرخصا في التجار أو (٥) شربكا في شركة ، أو (٢) مالكا لمؤسسة صناعية . والمعني الواضح لهذا أن الوطني غير المطابق محروم من أن يعمل في الحكومة أو في مؤسسة أو في تجارة ،

ومن الطبيعى أن يكون عدد المطابقين قليلاً فقد سجلت أنجولا حتى سنة ، ١٩٥٠ وجود ثلاثين ألفاً من المطابقين من عدد السكان البالغ عددهم أربعة ملايين أى بنسبة ٣: ٠٠٠، وفى موزمبيق بلغ عدد السكان المطابقين ٣٥٣٤ من بين عدد السكان البالغين ٠٠٠ر٣٣٣ر٥ أى بنسبة ١ : ١٢٧٤.

والمعنى الواضح لذلك أن المجتمع فى المستعمرات البرتغالية ينقسم إلى كثرة هائلة من الإفريقيين المحرومين من كل حقوق اجتماعية واقتصادية

ثم قلة من الوطنيين المطابقين ، ثم قلة من الحلاسيين الذين لا يزيدون على خمسة وعشرين ألفاً ، ثم قلة نادرة من البرتغاليين الذين يملكون جميع الحقوق .

وتعتبر الحكومة البرتغالية الحلاسيين تهديداً للسيادة البرتغالية ولكنهم في نفس الوقت يصلحون وقوداً للآلة الحكومية ، فهم وسيلتها للتوغل إلى اللداخل . وهم وإن كانوا بحكم القانون رعية برتغالية إلا أنه في واقع الأمر ليس كذلك . إذ هم شبوا في الأكواخ الوطنية ، حتى إذا كبروا ورأوا عظم الفارق بين حياتهم وحياة البرتغاليين اعتبروا أنفسهم ضحايا للمجتمع فكانوا بورة الثورة عليه . فهم وإن كانوا يتعلمون في المدارس البرتغالية ويأخذون مكانهم في المجتمع البرتغالي ، إلا أنهم دائماً موضع الريبة من الحكومة ، لا سبما وأن مرتباتهم دون مرتبات البرتغاليين كما لايستطيعون الوصول لا سبما وأن مرتباتهم دون مرتبات البرتغاليين ، ومع ذلك تفخر البرتغال بأنه لا توجد حواجز لونية في مستعمراتها . وهي في ذلك تغمض عيونها عن الحوادث الكثيرة التي تحدث في كل يوم في المدن وهي حوادث ناشئة عن التفرقة العملية الموجودة . فكثيراً ما توجد على واجهات المحلات العامة الافتات وقد كتب عليها (حق الدخول مقيد) دون الإشارة إلى نوع القيد ، ومع ذلك فكل أحد يعرف ما هو المقصود بهذه العبارة .

وتظهر هذه التفرقة أيضاً في الناحية القضائية ، فالقانون الوحيد المعترف به رسميا في كل من أنجولا وموزمبيق هو القانون البرتغالى العام والمدنى والجنائي . وبالرغم من ذلك فإن المركز القانوني للافريقيين ما زال غامضاً . لأن جملة قوانين متعاقبة عرفت الإفريق بأنه (شخص من الجنس الزنجي ما زال حتى الآن غير متعلم بما فيه الكفاية . ولا يملك العادات الفردية أو الاجتماعية التي تسمح له بمزاولة الحقوق العامة أو الحاصة للمواطن البرتغالي ) كما نصت على أنه (فيما عدا الأوضاع التي يطبق فيها القانون . يحكم الوطنيون بحكم العادات التي ألفتها مجتمعاتهم ) ومع ذلك فالمحاكم الوطنية لم توجد بعد : فالقضايا المدنية الحاصة بالوطنيين ما زالت من اختصاص المأمورين ، أو روساء المراكز الذين يعملون كقضاة . وقد يساعده مستشاران وطنيان . وهما يبلغانه العادات الوطنية في هذا الشأن وعلى أساسها مستشاران وطنيان . وهما يبلغانه العادات الوطنية في هذا الشأن وعلى أساسها

يحاول المأمور أن يجعل حكمه منسجماً مع القانون القبلى والقانون البرتغالى : وليس هناك من محامين يعرضون وجهة نظر الحصمين ، ولكن يظهر الاضطراب أكثر ما يكون في المجتمعات الوطنية المختلطة ، وتطبيق القوانين الوطنية قد يكون متعارضاً مع أحد الحصمين فحينئذ يطبق القانون البرتغالى: أما في الأحوال الجنائية فيطبق القانون البرتغالى وبه بعض التعديلات وإلى جانب هذه المحاكم الابتدائية توجد محاكم استئناف أما النقض فأمام المحكمة العليا في لشبونه :

ويحمل جميع الوطنيين ما نستطيع أن نسميه بجواز المرور وهو كتيب يحوى اسمه وأسماء أفراد عائلته وصورهم وبصماتهم ، ولا يجوز له أن ينتقل من مكان إلى آخر قبل أن يظهره للموظفين الرسميين الذين يضعون عليه تأشير اتهم ، وعن طريق هذا الكتيب يظل الوطني على اتصال بالجهات الحكومية من أجل استيفاء الضرائب التي يجب عليه أن يدفعها •

وفى الكونغو حدد قانون سنة ١٩٠٨ سياسة بلجيكا بأن رسالتها « تستند أساساً إلى عمل متحضر يهدف إلى غرضين رئيسيين . الأول وهو هدف معنوى يقصد به تأكيد الرفاهية للمواطنين الأصليين والعمل على رفع مستواهم عن طريق تأكيد الحرية الفردية والثاني هو القضاء التدريجي على الأمية وتطوير الملكية ومساندة المشروعات الوطنية الحاصة بتثقيف الوطنيين ومساعدة السكان على تفهم وتقدير مميزات المدنية الحديثة » ؟

وقد كتب الزعيم لومومبا أن بلجيكا قد قِامت فعلاً بأعمال كثيرة واكن من أجل الحفنة الصغيرة المستعمرة ، وصاحبة الكلمة الأولى فى مقدرات الشعب الكونغولي »

وقد ذكر هذا القانون أن البلجيكيين والكونغوليين مواطنون لا فرق بينهم : ومن أجل هذا الهدف صدر مرسوم ملكى فى أول يونيو سنة ١٩١٢ بإنشاء لجنة دائمة تهدف إلى الإشراف على حماية الوطنيين والعمل على تحسين حالتهم المعنوية والمادية فى كافة أنحاء المستعمرة : وتتكون هذه اللجنة من

ثمانية عشر عضواً يرأسهم المدعى العام لمدينة ليوبولدفيل ، كما أنشأت لجنة فرعية في اليزابث فيل .

وتقدم اللجنة كل عام تقريراً إلى الملك عن الإجراءات التي اتخذت من أجل صالح الوطنيين ويحق للمواطنين جميعاً أن يشرحوا لأعضائها الأعمال غير المشروعة التي كانوا ضحية لها م

وفى عام ١٩٤٩ أنشى نظام البطاقات الشخصية الذى يتحتم على كل ساكن بالكونغو أن يحملها ولكنهالا تمنح للوطنيين كافة، بل للملمين منهم بالقراءة والكتابة والذين يثبتون استعداداً طيباً بالنسبة للسلوك والعادات المتمدينة ، والذين يرغبون بإخلاص فى تحقيق قدر معين من المدنية ، بشرط أن يكونوا متزوجين (فى حالة زواجهم) بزوجة واحدة . وتمنح هذه البطاقات لمن يقدم طلباً بذلك إلى مأمور المقاطعة . الذى يملك حق سحبها مؤقتاً أو بصفة دائمة من الأشخاص الذين يظهرون فى أى لحظة عدم تنفيذهم لشروطها . وهذه البطاقات تبيح لحاملها الحصول على نفس الحقوق القانونية التى للأوروبيين بالنسبة للحق فى التقاضى الجنائي وتخفيض مصاريف الدعاوى الجنائية والتعويض بالنسبة للحق فى التقاضى الجنائي وتخفيض مصاريف الدعاوى الجنائية والتعويض المرامات بنفس فئات الأوروبيين ، وحرية التجول الليلي فى المناطق المناعة ، وفى أحياء الأوروبيين ، والحق فى شراء المشروبات الروحية ، الصناعية ، وفى أحياء الأوروبيين ، والحق فى شراء المشروبات الروحية ، وفى تملك العقارات وحق العلاج فى العيادات الأوروبية :

والمعنى الواضح لهذا كله أن الوطنى غير الحاصل على هذه البطاقات محروم من مزاولة أي شيء من هذه الحقوق . أي أنهم محرومون من طلب حق مدنى إذا نزل بهم غبن أو إهانة ، كما لم يكن يعنى عن مذنبيهم بنفس الشروط التي يعنى بها عن المذنبين الأوروبيين . كما لم يكن يسمح لهم بالتجول في الأحياء الأوروبية لبلاً أو شراء المشروبات الرحية ، أو تملك العقارات ، أو العلاج في العيادات الأوروبية . أي أن المجتمع – وإن لم ينص على ذلك صراحه في القانون – كان منقسماً إلى مجتمعين منفصلين يتمتع أولهما بما يريد من الحقوق بينما الثاني محروم من بعض هذه الحقوق ، ولا يجوز له التمتع

بها إلا بعد أن يثبت أنه حفيظ على التمتع بها ، فيقدم طلباً بذلك إلى المأمور الذى يقوم بفحص الحالة ودراستها وحينئذ يستطيع أن يبيح للطالب هذا التمتع بصرف بطاقة خاصة له . وعليه أن يثبت دائماً استحقاقه لحملها ، وأن أى سلوك منه يوجب اللوم يحتم على المأمور سحب البطاقة مؤقتاً أو بصفة دائمة ليعود إلى حالته الأولى .

وكان منح هذه البطاقات أمراً صعباً . فنى مدة ثمانية أعوام لم يحمل هذه البطاقات من الوطنيين البالغ عددهم اثنى عشر مليوناً من السكان غير ٨٨٤ شخصا أى بمعدل ١١١ شخصا فى كل عام . وقد علق على ذلك الزعيم لومومبا بأن منح هذه البطاقات لجميع سكان الكونغو يحتاج إلى ألف قرن . إذا سار منح هذه البطاقات بهذا المعدل السنوى .

هذا إلى أن هذه البطاقات لم تكن لها نتائج عملية إذ أنها لا تبيح لحاملها الحصول على نفس الأجر الذي يحصل عليه زميله البلجيكي .

وفى ١٧ مايو سنة ١٩٥٢ صدر (قانون تسجيل الكونغوليين). وكان الغرض منه إتاحة الفرصة لبعضهم بالتمتع بنفس الحقوق التى يتمتع بها البلجيكيون من الناحية المدنية، وإخضاعهم لسلطة القوانين ذات الطابع الأوروبى . أى خلق طبقة ممتازة من الوطنيين ينظر إليها إخوانهم بعين الحسد . ويمكن للوطنى الحصول على هذا التسجيل إذا (١) بلغ الحادية والعشرين من عمره، (٢) وأثبت أن مظهره الشخصى وطريقة حياته تتلاءم مع الحياة العصرية، (٣) وأنه مستعد لتحمل التبعات الملقاة على عاتقه طبقاً للتشريعات المكتوبة .

وعلى من يرغب فى ذلك أن يقدم طلباً مشفوعاً بمستخرج رسمى لشهادة الميلاد وشهادة تثبت حسن سلوكه ووضعه العائلى . وكذلك بقية الشهادات الدراسية الحاصل عليها .

ويقدم هذا الطلب إلى المدعى العام الذى يقوم بالتحقق من صاحب الطلب عما جاء بطلبه من بيانات ، كما يقوم بالتحريات السرية عن قيمة عمله من الناحية المهنية ومركزه الاجتماعى ويرسل موظفاً لزيارته فى منزله ويدخل كافة الحجرات حتى دورة المياه من أجل التأكد من مستوى معيشته وتلاومها

مع الحياة المدنية العصرية . حتى إذا تم كل ذلك يحدد النائب العام ميعاداً لحضوره أمام قاضى محكمة الدرجة الأولى . ومعه عائلته وأولاده . فيسأله القاضى عن الدوافع التى دفعته إلى تقديم هذا الطلب ، وكيفية قضائه لوقت فراغه وعن أصدقائه ونوع الكتب التى يقرؤها . وأسماء كتابها ، كما تسأل زوجته عن تصرفه فى راتبه ، وكيفية سلوكه معها ومع أولاده . وأخيراً يوافق القاضى على طلب التسجيل . ويروى الزعيم لومومبا أنه فيما بين سنتى ١٩٥٢ وستة عشر فردا .

وهناك من الوطنيين من تنطبق عليه شروط التسجيل ولكنه يرفض التقدم لهذا (الامتحان) ومن هوُلاء القسس الذين يرون فى تلك الإجراءات ما يتنافى مع الكرامة .

وهذا التسجيل وإن أعطى المتمتعين به بعض الحقوق إلا أنه لم يعطهم نفس الحقوق التى يتمتع بها الأوروبيون ، مثل الحق فى الأجر المتساوى مع أجر زملائه . حتى لقد كوَّن الوطنيون المسجلون جمعية فيما بينهم للمطالبة بحقوقهم ، وأرسلوا بذلك طلباً إلى الحاكم العام ، مطالبين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية حتى إذا قابلوا تجاهلاً تاماً لمطالبهم رفعوا أمرهم إلى وزير المستعمرات . ولكن بقى طلبهم بدون رد .

وكان المعنى الواضح لهذا كله تقسيم الوطنيين إلى طبقتين ، إحداهما همتازة يتطلع إليها الآخرون بعين الحسد ، وهى فى نفس الوقت منفصلة عن بقية طبقات المجتمع الوطنى لا تتفاعل معه بل تبتعد بقدر الإمكان عن التفاعل معه وتتقرب بقدر الإمكان من المجتمع الأوروبي . الذي ما زال ينفر منها ، ويمتنع عن إعطائها نفس حقوقه وإن لم يتحرج عن أن يلتي عليها بكل التبعات والمسئوليات . فهو ملزم بأن يعطى أولاده تعليماً مساوياً لتعليم الأوروبيين بإرسالهم إلى المدارس الأوروبية ذات المصاريف العالية ، وشراء ما اعتاد طلبة هذه المدارس شراءه من أشياء تقليدية من الملابس الحاصة وكذلك عليه واجب اختيار سكن ملائم مجهز بأثاث ملائم أيضا يطابق مركزه المميز ، كما يجب عليه المحافظة على هذا المستوى المعيشي الذي يدفعها يلائم أمثاله من شاغلى مركزه ، وكذلك دفع نفس الضرائب التي يدفعها يلائم

زملاوً. الأوروبيون والإسهام فى كافة الأعمال الخيرية . وهو فى نفس الوقت لا يحصل على عقد العمل أو الأجر الذى يجب أن يستفيد به .

ولقد أعلن وزير المستعمرات عند إصداره هذا القانون بأن الهدف من الصداره هو تأكيد مبدأ عدم التفرقة بين المواطنين إلا طبقاً لدرجة التطور .

هذا فى الوقت الذى يسمح فيه للخلاسيين بالتمتع بنفس معاملة الأوروبيين دون شروط خاصة بل ويفيدون من قانون عقد العمل الحاص بالأوروبيين. بل يمنع القانون تطبيق عقد العمل الحاص بالوطنيين عليهم . علماً بأن أغاب مَولاء المولدين يعيشون مع أمهاتهم وقضوا فترة الطفولة فى الأحياء الوطنية وتعلموا فى المدارس الوطنية . بل إن أغلبهم أيضاً لم يصل إلى مرحلة الدراسة الثانوية .

وتصل التفرقة أيضاً إلى السجون ، فالمجرمون البلجيكيون يعاملون معاملة ممتازة بالنسبة للمجرمين الوطنيين ، ويطالب الوطنيون بالمساواة فى السجون لا سيما وأن إفريقيا لم تعرف — قبل مجىء الأوروبيين — هذا النوع من الجرائم الذى يستحق السجن لمدد طويلة ، فهى جرائم دخيلة على مجتمعه أتى بها الأوروبيون ( المنحلون ) معهم . ويعتبز الجلد إحدى العقوبات التي يعاقب بها بعض المجرمين . وظل الأمر كذلك حتى ٣١ أغسطس سنة ١٩٤٧ عين صدر أمر بمنع جلد القضاة ورجال القوات العامة ورجال الكنيسة والمطابقين والموظفين الوطنيين في الإدارة .

ويتعرض الوطنيون فى قراهم الوطنية للسخرة من رجال الإدارة فى الأعمال العامة مما دفع بالكثيرين منهم إلى الهرب إلى الأماكن الصناعية . وكان هذا سبباً فى خلو قرى بأكملها من رجالها . ومما يزيد فى نكبة هوًلاء المهاجرين أنهم لا يعرفون حرفة معينة مما يضطرهم إلى الانضمام إلى جيش العاطلين فى المدن لمدد تتراوح فى طولها حتى ينضموا أخيراً إلى إحدى عصابات المجرمين ، لا سيما وأنهم لا يحملون تصاريح المرور التى تبيح لهم التنقل .

أما عن الاشتراك في الحكم فقد كان كل من البلجيكيين والإفريقيين

محروماً من الإسهام في الحكم بأى قدر من الإسهام و فالموظفون المعينون بوساطة حكومة بروكسل هم الذين يقومون بتنفيذ القوانين التي يسنها البرلمان البلجيكي بعد استشارة المجلس الاستعمارى الأعلى و وقد أثار هذا الوضع شبهة كثير من الكتاب حتى الأوروبيين والأمريكيين أنفسهم و فقد كتب كارل رون في إحدى المجلات البلجيكية يقول إن هذه السياسة تهدف فقط إلى سيادة الرجل الأبيض ، وإذا كانت الحكومة تتحايل ببعض المظاهر الشكلية لمنع إتاحة الفرصة للنقاد المخلصين من الكلام . أى أن الديموقراطية البلجيكية نوع من الحلاع والكذب والفوضي وتزعم الأستاذ جون فان بلزن الأستاذ بكلية التجارة في أنتورب الدعوة إلى ضرورة السبق بلزن الأستاذ بكلية التجارة في أنتورب الدعوة إلى ضرورة السبق بلزن الأستاذ بكلية التجارة في أنتورب الدعوة الى ضرورة السبق القوانين ، بل اقترح عقد مؤتمر إفريقي أوروبي على مثال المؤتمر الآسيوي الإفريقية من أجل مناقشة المسائل المشتركة ، بل وصلت هذه الاقتراحات الي حد المطالبة باشتراك الدول الإفريقية المستقلة . كمصر وأثيوبيا وتونس والسودان فيه . وقد عارض رجال الشركات التي تعمل هناك هذه المقترحات لما رأوه فيها من خطر على أرباحهم .

ولكن الحكومة أرادتأن تقطع الطريق على المطالبين بالاستقلال فأصدرت مرسوماً في ١٠ مايو سنة ١٩٥٧ بإنشاء مجالس المقاطعات ومجالس المديريات والمجلس الاستشارى العام للكونغو ، وجعلت العضوية فيه للبلجيكيين والوطنيين ، ولكن مما ينقص من قدر هذه المجالس أنها توكد سيادة الرجل الأبيض أكثر مما توكد المساواة : فقد جعل جميع الأعضاء معينين يعينهم حكام المقاطعات والمديريات من البلجيكيين ، كما أن نسبة الأعضاء الوطنيين وهم الذين يمثلون الكثرة من السكان كانت من الضآلة إلى حد أن رأيهم لم يكن يعتد به كثيراً . وقد عبر لومومبا عن مقدار خيبة أمل الوطنيين في هذه المجالس عن طريق الانتخاب ومعادلة لنسبتهم العددية ، وإن لم ينكر حق الأعضاء الأوروبيين والمبشرين في هذه العضوية كي يكون المجتمع حق الأعضاء الأوروبيين والمبشرين في هذه العضوية كي يكون المجتمع مثالياً . هذا إلى أن مجلس المستعمرة الاستشارى لم يجعل للوطنيين حقاً فيه

مطلقاً. فكان ذلك داعياً إلى أن يقترح لومومبا أن يوجد بين أعضائه بعض الإفريقيين المختارين من الصفوة الممتازة المثقفة ، حتى يتسنى لهم مناقشة مشكلات الكونغوفي هذه الجمعية الكبيرة فهذه الحطوات كلها تدل على عدم حسن نية البلجيكيين فيما بحاولون إدخاله من النظم بل تكاد كلها تجمع على تأكيد سيادة البلجيكيين.

أما عن أجور العمال فقد أجمع الكتاب على أن هذه الأجور – ومعها أجور العمال في روديسيا الشمالية – حيث تكون منطقة النحاس امتداداً طبيعياً لمنطقة النحاس في كاتنجا – تافهة ، وتقصر عن إعطاء العامل شيئاً سوى الطعام اليومي . فأجر العامل الوطني لا يزيد على سبعة جنيهات في الشهر وهو يكون له أجر العامل الأوربي . أي أن أجر هذا العامل الأوروبي اليومي يعادل أجر العامل الوطني في أسبوع كامل . عدا ما يتمتع به العامل الأوروبي من رعاية طبية ومنزل مهياً . وتخفيضات كبيرة في أثمان ما يستهلكه بحكم عضويته في النقابة أو الجمعية التعاونية .

وإذا كان البريطانيون والبوير قد صارحوا أهالى شرقى إفريقيا وجنوبها بالتفرقة الاجتماعية التى ظهرت فى القوانين التى قسمت المجتمع إلى مجتمعين أحدهما يعلو الآخر ويتمتع بالغنم . فالدستور الفرنسى ينص على مساواة جميع من سكن فرنسا والمستعمرات الفرنسية أمام القانون ، بل يرسل من أبناء هذه المستعمرات الفرنسية نواباً عن أهلها إلى كل من مجلس النواب والشيوخ قبل سنة ١٩٣٥ وإلى الجمعية الوطنية بعد سنة ١٩٤٥ مما يخدع بعض الدارسين للسياسة الفرنسية . بل تمعن فى الجداع فتجعل عدد النواب الوطنيين فى المجالس التشريعية المحلية – كما كان الحال فى الجزائر وتونس – مساوياً لعدد الفرنسيين .

ولكن النظرة السطحية لاتكفى لأن نقول مع القائلين بأن التفرقة الاجتماعية لم توجد فى المستعمرات الفرنسية السابقة . فقد كانت فرنسا تقسم أهالى هذه المستعمرات إلى ثلاث فئات . أولها المواطنون Citoyens وتشمل الفرنسيين ومن يرضى من الوطنيين أن يتعامل وفقاً للقوانين الفرنسية ، لا سيما فى

الأحوال الشخصية وخاصة الزواج والميراث. فيتزوج بزوجة واحدة أمام الموظف الفرنسى المختص بمثل هذه الأحوال ويقسم ميراثه بين أبنائه بالتساوى بين البنين والبنات. ثم الرعايا وهم الذين يرضون بالتعامل وفقاً للقوانين الفرنسية فيما عدا قوانين الأحوال الشخصية. ثم الوطنيون الذين يظلون يحتفظون بقوانينهم الوطنية في كل معاملاتهم.

ويشترط فيمن يريد التمتع بالحالة الأولى أوالثانية أن يجيد أولا الكلام باللغة الفرنسية ، وأن يقدم طلباً بذلك إلى الجهات المختصة . حتى إذا ووفق عليه صرفت له تذكرة بذلك . وهو لاء الأولون وحدهم الذين يقفون من المواطنين الفرنسيين على قدم المساواة فيباح لهم التصويت في الانتخاب ثم ترشيح أنفسهم لعضوية المجالس التشريعية . وإذا علمنا أن ٩٠ ٪ من أهالى مستعمرات فرنسا الإفريقية من المسلمين الذين لايرضون بالتعاليم والقوانين أهالى مستعمرات فرنسا الإفريقية من المسلمين الذين لايرضون بالتعاليم والقوانين فيئيلة . ومن ثم تصبح الفئتان الثانية والثالثة دون الفئة الأولى من مواطنيهم ودون الفرنسيين مكانة .

أما الطبقة الثانية فيباح لها حق الانتخاب على أن ينتخبوا للنيابة عنهم نواباً من الفرنسيين .

ولقد أطلقت الحكومة الفرنسية على هذا النوع من محاولة إدخال بعض أبناء المستعمرات فى زمرة الفرنسيين اسم assimilation وهى التى ترجمها كثير من الكتاب باسم الامتصاص لأنها تحاول أن تجعل الفرنسيين. يمتصون هذه الأقلية الوطنية لتنسى أصلها الوطنى . ولكنى أفضل أن أسميها بكلمة المطابقة لأنها محاولة من أجل جعل هؤلاء الإفريقيين صورة طبق الأصل من الفرنسيين .

ويقول الفرنسيون إن هذه المحاولة إنما هي عمل إيجابي لإدخال الحضارة الفرنسية إلى المستعمرات ، ورفع أهالي هذه المستعمرات إلى مرتبة الفرنسيين ، وهذا قول في ظاهره رقى وفي باطنه خداع . فمحاولة رفع هو لاء الوطنيين الى مرتبة الفرنسيين مع تجاهل الفروق الجنسية والعقلية والبيئية والمناخية والثقافية إما هي محاولة فاشلة تدل على عدم الإدراك . والمحاولة التي يجب

أن تحاولها فرنسا هي رفع هؤلاء الوطنيين إلى مرتبة من الحضارة الأوروبية والإدراك الأوروبي أي مع الاستعانة بالثقافة الأوروبية داخل الإطار الإفريقي أي مع الاستعانة بالثقافة الإفريقية الأولى والظروف الإفريقية كلها ومحاولة تطويرها إلى أسلوب عصرى يلائم العقلية الإفريقية المتطورة .

ولعل أبلغ مظاهرالتفرقة الاجتماعية مايبدو في النظام القضائي فقد أباحت قوانين الحكومة الفرنسية في كل من تونس ومراكش وجود محاكم وطنية . بحجة المحافظة على العرف والتقاليد الوطنية ، كما أباحت المعاهدات التي عقدتها مع الزعماء الوطنيين في غرب إفريقيا وجود محاكم قبلية وضعت في يد رؤساء القبائل أمر سماع ما يرفع إليها من قضايا ، والفصل فيها وفقاً لعادات هذه القبائل وتقليدها . مما ينفي المساواة أمام القانون وخضوع الجميع لإجراءات واحدة وقوانين واحدة وهي أول مظاهر المساواة .

هذا وبرلمان باريس هو الجهة الوحيدة المختصة بالتشريع لجميع أنحاء الإمبراطورية الفرنسية ويترك أمر تنفيذ ما يشرعه من القوانين في هذه المستعمرات إلى موظفين فرنسيين كما أن هذه القوانين دائماً مكتوبة باللغة الفرنسية ، وهي اللغة الوحيدة التي يتحتم على كل من يعمل في الحكومة أو له عمل ما له اتصال بالحكومة أن يعرفها دون غيرها . فمن أجل ذلك لم يستح العمل في الدوائر الحكومية إلاللموظفين الفرنسيين الذين ترسلهم حكومة باريس إلى هذه المستعمرات ، ومن عمل من الوطنيين فني أدنى الوظائف ويشترط فيه أن يلم باللغة الفرنسية إلماماً كافياً . ومن أجل ذلك أصبح نصيب هذه النخبة من الوطنيين في وظائف بلادهم قلة ملحوظة وبذلك ظهرت هذه التفرقة الاجتماعية في صورة واضحة برغم ما نص عليه القانون الفرنسي من المساواة التامة لجميع قاطني الإمبر طورية الفرنسية أمام القانون .

وقد أباح القانون الفرنسي للعمال تكوين النقابات ولكنه لم يسمح للعمال الإفريقيين بالانضمام إليها إلامتأخراً ، فأبيح هذا الحق لعمال المغرب بعد سنة ١٩٤٦ فقط . على ألا يحتلوا أكثر من خمسين في المائة من المقاعد في مكاتب النقابات والاتحادات ، بينما لم يحدد نصيب العمال الفرنسيين من المقاعد بأى حد أقصى والمعنى الواضح لذلك جواز طغيان العنصر

الفرنسي على مقاعد النقابة مما يجعل تسيير أمور النقابة في أيديهم ووفقاً للصلحتهم . وقدم القصر الملكي في المغرب مقترحات بشأن منح جميع العمال المغاربة الحق النقابي . على أن يكون انتخاب المراكز الرئيسية في النقابة ديموقراطيا بدون تمييز عنصرى أو ديني أو جنسي . وقد أبيح تكوين النقابات المختلطة في غرب إفريقيا ولكن احتفظ أيضا بمراكز الرياسة فيها للفرنسيين . حتى أصبحوا أصحاب الكلمة فيها . وإذا ما كوّن بعض العمال الوطنيين نقابات منفصلة حتم القانون أن تكون هذه النقابات فروعاً للنقابات الفرنسية كي يمكنها أن تنضم إلى الاتحاد الدولي العام للنقابات في بروكسل . وبذلك أصبح العمال الوطنيون في المستعمرات الفرنسية الإفريقية غير ذي قيمة مظلقا . وقد رأينا أمثلة من هذا النظام في الكمرون وكانت النتيجة أنه لم يقبل الاندماج في هذه النقابات الوطنية أو من في حكمهم .

وعند إنشاء الاتفاقات الجماعية للعمل . جعل مرسوم ١٢ أبريل سنة ١٩٣٩ فى المغرب حق هذا العمل مقصورا على المستخدمين والعمال الأوروبيين . ولم يبح للعمال والمستخدمين الوطنيين عقد مثل هذه الاتفاقات الجماعية إلا فى يناير سنة ١٩٤٩ ولكنه عاد ونص على أن الإضراب عن العمل (إضراب العمال الوطنيين وحدهم) غير مشروع .

على أن هذا القانون غير عملى . إذ المفاوضات مع مندوبى العمال أو المستخدمين لا تتم إلا بين أصحاب العمل والعمال النقابيين . وهو أمر لم يتمتع به العمال المغاربة إلا متأخرا جدا .

ومن ثم أصبح العامل المغربى لا يتمتع بالامتيازات التى يتمتع بها العمال الفرنسيون مثل العلاوات الاجتماعية والتعويضات فى حالة الفصل عن العمل.

وأباحت القوانين الفرنسية للوطنيين حتى التملك على قدم المساواة مع الفرنسيين ولكن إذا عرفنا أن جميع المستعمرات الفرنسية فى إفريقيا لم تعرف الملكية الفردية قبل قدوم الفرنسيين ، وأن القوانين الفرنسية حتمت –

- من أجل الاعتراف بالملكية الفردية - وجود مستندات ثابتة لها قبل الفتح الفرنسي . أدركنا استحالة تملك الوطنيين للأرض . وحين أرادت حكومة الجزائر أن تعطى بعض الوطنيين الأرض الزراعية حتمت عليهم أيضا تقديم إثباتات الملكية حتى إذا تعذر عليهم ذلك أباحت لهم استغلال الأرض فقط لا ملكيتها . ومن الطبيعي بعد ذلك ألا يتكافأ المحصول الوطني مع المحصول الأجنبي لا في الكم ولا في الكيف بسبب استعمال الفلاح الأوروبي للآلات في الوقت الذي لا تقدم الإدارة الفرنسية أية إمكانات أو مساعدات إلى الفلاح الوطني ، وبذلك أصبح الفلاح الوطني مع ضعف أو مساعدات إلى الفلاح الوطني ، وبذلك أصبح الفلاح الوطني مع ضعف كمية إنتاجه مغبوناً في الثمن بالنسبة للفلاح الأجنبي .

وتظهر هذه التفرقة أيضا في الضرائب. فبينما فرضت الضرائب على الفرنسيين والوطنيين على العمل والإيراد. وضعت الزكاة على الرأس للمسلمين ، ولم يعف منها النساء. وفي بعض المناطق الإسلامية وضعت الزكاة على ماشية الأرض. ولكن جعلت قيمتها ١٠٪ من قيمة الحيوان كما جعلت العشور على الأرض. وهذه الأسماء وإن كانت عربية مما يظهر علاقتها بأحكام الدين الإسلامي. إلا أنها لاتمت إلى الدين الإسلامي بصلة فالزكاة في الإسلام عينية كما أنها لاتزيد على ٢٠٥٪ وإذا كانت الزكاة في الإسلام قد حددت مصارفها فإن الحكومة الفرنسية قد أضافتها إلى الإيراد المختلفة.

وإذا كانت هذه التفرقة قد حدثت فى المستعمرات الفرنسية برغم عدم النص عليها قانوناً ، فقد صدرت التشريعات التى نصت على هذه التفرقة الاجتماعية فى المستعمرات الإيطالية دون أن تحدث أثراً مطلقاً فى العلاقات بين الإيطاليين والوطنيين .

وقد بدأت هذه السياسة منذ سنة ١٩٣٧ بعد أن فتح الإيطاليون أثيوبيا بسنة أو دون ذلك بقليل ، فقد عرف الحكم الفاشستى الذى قام فى إيطاليا منذ سنة ١٩٢٥ بالعنجهية ، ومحاولة إحياء الحلم القديم — حلم الإمبراطورية الرومانية القديمة — ولكن يبدو أن أنصار هذا الحكم لم ينتبهوا إلى هذه العنجهية وضرورة المحافظة عليها إلا بعد أن رأوا الإيطاليين فى المستعمرات

قد انحدروا إلى الحضيض وقبلوا أحط الحرف . وتصاهروا إلى الوطنيين ؟ بل لم يحاولوا أن يرفعوا زوجاتهم معهم إلى مستوى الحياة الأوروبية بل نزلوا هم إلى ما دون الحياة الإفريقية . فعاشوا في أكواخ الوطنيات . وتركوا أولادهم معهن دون تعليم . يلعبون في الشوارع حفاة الأقدام على نحو أسوأ مما يفعله الوطنيون العاديون(١) ؟

وكان صدور أول القوانين التى تنص على التفرقة الاجتماعية فى الم أبريل سنة ١٩٣٧ الذى نص على عقوبة الحبس خمس سنوات للمواطن الإيطالى الذى يصهر إلى أثيوبى ، ونص قانون ١٧ سبتمبر سنة ١٩٣٨ على عدم الاعتراف بالزواج الذى يحدث بين المواطنين الإيطاليين والرعايا (الوطنيين) كما جعلت عقوبة الحبس خمس سنوات للطرفين . وأطلق على الأوروبيين اسم الآريين وعلى الوطنيين اسم (غير الآريين) واكتفى القانون فى حالة إقدام أحد الآريين غير الإيطاليين على تأسيس علاقة زوجية شرعية مع إحدى المواطنات بطرده من الممتلكات الإيطالية .

بل جعلت للأوروبيين امتيازات خاصة للتمتع بها مع حرمان الوطنيين من أنواع من العمل معينة ، فحرم عليهم ركوب الدرجة الأولى فى قطارات السكة الحديد ، كما جعلت لهم « أوتوبيسات » خاصة لايركبها غيزهم . كما جرموا من دخول بعض النوادى . وكذلك التقدم إلى المدارس .

وجعل الحبس ستة أشهر عقوبة الوطنى الذى يجرؤ على محاولة التمتع بامتيازات المواطنين علاوة على غرامة ألنى ليزة . كما جعلت وظائف الوطنيين مقصورة على الدرجات الدنيا على أن يجزوا عنها بمرتبات دون الكفاف ع

ومع ذلك لم تتم هذه الأنواع من التفرقة الاجتماعية على النحو الذى ترضى عنه الحكومة ، فقد كانت الصداقات تعقد بين كثير ين من الإيطاليين والوطنيين ، ولكنها لا تأخذ صفة العلانية . بل كانت الزيجات تتم أيضا في

<sup>(</sup>١) شاهد المؤلف ما هو أسوأ من هذا في كل من أسمره وأديس أبابا بين سنتي ١٩٣٤ • ١٩٣٧ .

الخفاء حتى لم تجد الحكومة بدا من أن تهدد من يتزوج بوطنية بعدم الاعتراف بزواجه وحرمان أولاده من أن يحملوا اسم والدهم ، بل حتم عليهم أن يشاركوا الوطنيين في مركزهم وحرم على الأب الإيطالي أن يسهم في تعليم الطفل الحلاسي أو المحافظة عليه .

وإذا كنا قد أشرنا إلى العمل الإجباري في سياسة البرتغال فقط ، فليسر معنى ذلك أن البرتغال وحدها هي التي باشرت هذا العمل الإجباري بل إنها الوحيدة التي مازالت تباشر هذا النوع ولكن الدول الأخرى باشرته أيضاً في الماضي في ظروف خاصة : فقد كتبت الحكومة البريطانية إلى حكام المستعمرات منذ سنة ١٩٧٠ أنهم يستطيعون تسخير العمال الوطنيين في الأعمال ذات المنفعة العامة ، ولكنها حددت مدة هذا التسخير يستين يوماً في العام الواحد ، ويعني منه من سبق تسخيره في عمل عام إذا لم يكن قد مضى على تسخيره الأول ثلاثة أشهر . وفي سنة ١٩٢١ أوصت بألا يسخر مضى على تسخيره الأول ثلاثة أشهر . وفي سنة ١٩٢١ أوصت بألا يسخر الوطنيون في أعمال الحكومة في غير أعمال الحمل والنقل . أما إذا كانت هناك ضرورة إلى تسخيرهم في غير هذه الأعمال فيجب استئذان وزارة المستعمرات قبل القيام بالعمل ؟

وعقدت فى سنة ١٩٣٠ اتفاقية دولية لمنع العمل الإجبارى وانضمت اليها إنجلترا فى سنة ١٩٣١ ، فأعطيت التعليمات بالعمل وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية . ولايباشر التسخير فى محميتى باسوتولاند وسوازيلاند إلا من أجل أعمال تتعلق بالقبيلة . وكذلك فى أعمال مقاومة الجراد . وكذلك الحال فى بتشوانالاند وفى روديسيا الجنوبية ، وإن أضيفت إلى الحالات التي يجوز فيها التسخير مقاومة حريق الغابات : ولا تزيد مدة التسخير على تسعين بوما فى العام على أن يكون التسخير داخل منطقة العمال المسخرين : واقتصرت فى العام على أن يكون التسخير داخل منطقة العمال المسخرة فى روديسيا الشمالية على الحمل والنقل ومعها المحافظة على الطرق العامة ، وكان هذا نفس الحال فى نياسالاند بينما اقتصرت السخرة فى تنجانيقا فى الماضى على الأعمال التي تتم فى المحيط الإفريقي . أما فى غير ذلك فمقصور على أعمال الحمل والنقل ، إذا لم تكن الوسائل الأخرى كافية : وقد انعدمت

السخرة الآن لاسيما بعد مرسوم سنة ١٩٥١ الذي منع السخرة منعاً باتاً ب ومع ذلك سخر قرابة ٤١٠٢ رجلاً في أعمال الحمل الإجبارية بين يوليو سنة ١٩٥١ ويونيه سنة ١٩٥٢ ، ويبلغ مجموع الأيام التي سخروافيها ١٠,٦٥٦ يوماً ، أي بمعدل أقل من ثلاثة أيام لكل منهم . كما استخدم ٧٨٠.٥٥ رجلاً في أعمال خاصة بالوطنيين مدة ١٠٤٫٥١٣ يوماً ، أي بمعدل اثنين وعشرين يوماً لكل منهم : وكان عدد العمال المسخرين في منطقة ما "،" لايزيد على ٢٥٪ من عدد الرجال القادرين فيها . وكانت زنجبار أولمستعمرة بريطانية أبطلت فيها السخرة . وكانت السلطات الوطنية في أوغندا تسخر بعض رجالها فىالعمل لمدة لاتزيد على ثلاثين يوماً فىالسنة ، على أن يكون ذلك داخل حدود المملكة (بوجندا أوغيرها ) ، أما في خارجها فيدفع للعمال أجورهم . وفي غانا ونيجيريا بوشر العمل الإجباري في حالة المحافظة على إ الطريق . ولم يمنع ملا النوع إلا في سنة ١٩٣٥ ، وكذلك الحال في توجو وسيراليون ، ومع ذلك فما زالت السلطات الوطنية في نيجيريا تلجأ إلى السخرة فى إجبار الزراع على زراعة قطعة أرض يكون إنتاجها مايقوم بأود شخص وعائلته التي تعتمد عليه ، وبوشرت السخرة في المستعمرات الفرنسية حتى سنة ١٩٤٦ بل حتى سنة ١٩٥٦ . بل ما زالت السخرة فيها طبقاً لقانون التشرد ، كما أن هناك نوعاً من السخرة يجرى مقابلالضريبة . وهو يعني قيام الفرد بعمل لعدد من الأيام إذا عجز عن دفع ضريبة مالية ، وهذا النوع من السخرة وإنكان ــ قانوناً ــ مفروضاً على جميع السكان وطنيين وأوربيين إلا أن العجز عن الدفع لم يكن يحدث إلا من الوطنيين ولذا كانت السخرة مقصورةعليهم . وقد وجه كثيرمن النقد إلى هذه السخرة ، إلا أن الحكومة الفرنسية دافعت عن نفسها بأن هذا النوع من السخرة كان مألوفاً لدى الإفريقيين قبل مجيء الأوروبيين ، كما أنها لم تستخدمه إلا في حالتي تعبيد الطرق وإقامة المطارات : وقد مدت معظم طرق إفريقيا الغربية الفرنسية بهذا النوع من السخرة ۽

وكانت السخرة فى الكونغو البلجيكى تجرى وفقاً لقانون سنة ١٩٢٢ ، على ألا تزبد مدته على خمسة عشر يوماً في الشهر وخمسة وعشرين يوماً

فى السنة . على أن تكون مقصورة على أعمال الحمل . ومنعت السخرة فى سنة ١٩٢٥، إلا أن قانون سنة ١٩٣٣ أباح للزعماء تسخير الأفراد فى الحمل فى حالة مقاومة الأمراض الوبائية والمجاعات ثم عاد وأباحها أيضاً فى أعمال الزراعة من أجل إنتاج محصولات التصدير . ( باعتبارها عملاً تدريبياً للأهالى ) .

على أن هناك نوعاً آخر من السخرة وإن لم يحمل هذا الاسم وهو تعهد السلطات الإدارية بتقديم عدد من العمال إلى الشركات من أجل العمل بأجور تحددها الشركة . وتقوم السلطات الإدارية بذلك ، لأن تقديم العمال شرط من شروط عقد العمل بين الشركة والحكومة ﴿ وَكَانَ الْحُوفَ مِن هُرِبِ العمال هو الذي أدى إلى إنشاء بعض المخصصات الوطنية في اتحاد جنوب إفريقيا وروديسيا الجنوبية ، ويطلق على هذا النوع من العمل أسم (تجنيد العمال) . وأبيح لرجال الإدارة في شرق إفريقيا البريطانية أن يلجئوا إلى هذا النوع من التجنيد ، وقيل في تعليل ذلك أنه ( من أجل تعويد العمال الإفريقيين. العمل بالأجر (وهو شيء لم يكونوا يعرفونه من قبل) . وقد وزع منشور بهذا المعنى على الموظفين في سنة ١٩٢٦ في تنجانيقا ويبدو أن سبب ذلك. وجود عدد من المستوطنين الذين حازوا مساحات كبيرة من الأرض الزراعية دون أن يجدوا العدد الكافى من الأيدى العاملة . فكان لابد من مساعدتهم على استغلال أراضيهم . ومثل هذه الحالة لم توجد فى غرب إفريقيا بسبب عدم وجود المستوطنين الأوروبيين ، كما أن ملكية الأرض ظلت في يد الوطنيين يزرعونها بوساطة الأيدى العاملة الوطنية ، وفقاً لتقاليدجروا عليها من قبل ، كما كان الحال في الولايات الشمالية في غانا . فقد جرت عادة بعض الزعماء على أن يقدموا بعض العمال الإفريقيين إلى شركات التعدين ليعملوا في المناجم ، وفق عقود كانوا هم يقومون بتوقيعها نيابة عن العمال .وقلـ ظل زعماء ساحل العاج يقومون بهذا العمل وأشباهه حتى سنة ١٩٢٨ وقلـ لجئوا في بعض الأوقات إلى رجال الإدارة يساعدونهم على جمع ما يريدون من العمال ، وفقاً للعقود التي وقعوها إلا أن رجال الإدارة فضلوا عدم. التدخل. وقد لجأت بعض شركات استغلال المطاط والعاج إلى هذه الوسيلة في المستعمرات الفرنسية الاستوائية . إلا أن تدخل الحكومة وقف استمرارها في العمل منذ سنة ١٨٦٥ حتى إذا احتجت الشركات على الحكومة لتدخلها الذي أدى إلى وقف هذا العمل ، لم تتردد الحكومة في إلغاء الامتياز الممنوح لهذه الشركات . وتشددت الحكومة في هذا المنع بعد الحرب العالمية الأولى . ولكنها عادت وأباحته ( لإنتاج مواد التجارة والحرب) ويبدو أن سوء الأحوال الاقتصادية في فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى . ألجأها إلى استخدام الأيدى العاملة الإفريقية الرخيصة من أجل زيادة وارداتها من المواد الخام الإفريقية لتحيلها إلى مواد مصنوعة تصدرها إلى الخارج .

وقد سبق أن ذكرنا أن الشركات ذات الامتيازات فى الكونغو الحرة كثيراً ما لجأت إلى السلطات الإدارية من أجل تجنيد العمال للعمل فى مشروعاتها. ولكن الحملة التى قامت فى وجهها كانت من الشدة بحيث جعلت حكومة الكونغو الحرة تتنازل عن ملكيتها فى وسط إفريقيا إلى الحكومة اللجيكية.

ولكن الحال في عهد الحكومة الجديدة لم يختلف كثيراً عما كان قبلها ، وإن كانت الشروط التي وضعت من أجل هذا التجنيد قد خففت من حدة الحالة . بأن جعلت التجنيد غير المشروط يمتد إلى ٥ ٪ من العمال فقط ، ثم جعلت نسبة معينة من الباقي من العمال يجرى وفقاً لشروط خاصة .ولكن يبدو أن هذه الشروط كانت هيئة إلى حد أننا ظللنا نسمع أصوات التنديد بما يلتي الوطنيون من معاملة حتى سنة ١٩٢٥ حينما صدرت الأوامر إلى المأمورين بعدم تقديم أية مساعدة إلى الشركات . وفي سنة ١٩٣٠ تألفت ﴿ لَجْنَة العمل ) التي وقفت في وجه أي تدخل رسمي من قبل الإدارة . كانت نتيجة ذلك هبوط الطلب على العمال . لاسيما بعد سنة ١٩٣٣ ، كانت نتيجة ذلك هبوط الطلب على العمال . لاسيما بعد سنة ١٩٣٣ ، من العمال إلى خزانة الإدارة المحلية . وهي التي تقوم بتوزيعها عليهم ، وهذه الإدارة المحلية هي مجالس القرى ، التي تألفت من أجل إدارة القرى والعناية بها وتنفيذ الأعمال العامة بها . وكانت تتألف من العمدة (الأجني)

وبعض الزعماء المعينين : وإذا كانت عمليات التجنيد قد امتنعت أفي الوقت الحاضر فلا يمكننا أن ننكر فضل ( لجنة الرق المؤقت ) Temporary Slavery Commission التي كانت تابعة لعصبة الأمم فيا بين الحربين إذ أنها حتمت على الحكومات أكثر منمرة ، وخاصة فيما يتعلق بإفريقيا دفع أجور عادلة إلى الإفريقيين لقاء قيامهم بأى عمل . ولكن العامل الهام في تحسن الحال إنما يعود إلى وجود من يعرض أجوراً أكثر مما كانت الشركات تدفعه وهم الطبقة الوسطى من التجار (من أصحاب الدكاكين) ؟

## مراجع الباب السابع

ألبرت لوتولى : دع قومي وشأنهم ، مترجم :

باتريس لومومبا: الكونغو أرض المستقبل ، مترجم :

زاهر رياض : جنوب إفريقيا :

الاستعمار الأوروبي لإفريقيا :

مولنجزورت : الآسيويون في شرق إفريقيا ، مترجم ؟

Calpin ( Editor ): The South Africa Ways of Life

Duffy James : Portuguese Africa

Portugal in Africa

Hailey : An African Survey

Pankhurst, S. : Ex-Italian Somaliland

Perham M. : The Government of Ethiopia

Susan Wood : Kenya

## الباب الثامن

الخدمات الصحيت والنعلمية

• • , 

## انخدمات الضحنت والنعليمنية

رأينا كيف وجهت أوروبا اهتمامها الجدى إلى إفريقيا منذ نهاية القرن الثامن عشر حين بدأت سلسلة الرحلات الاستكشافية تتجه إلى نهر النيجر سواء من ناحية الشمال أو الغرب. ورأينا كيف أنه لم يدر في خلد هوًلاء المستكشفين أوالجمعيات العلمية التي أرسلتهم العناية بالناحية الصحية لهولاء المستكشفين ، فوقع أغلبهم صرعى المرض . وفقد كثيرون حياتهم في سبيل الغاية النبيلة التي سعوا إليها . وكان موقفاً غريباً حقاً لهذه الهيئات العلمية التي كانت تعمل في حقل الاستكشاف الجغرافي ، وكذلك للحكومات التي كانت تعضد هذه الجمعيات العلمية وتمدها بالمال من أجل تنفيذ مشروعاتها الكشفية . والحق أننا لانستطيع تعليل هذا الموقف إلا بأنه نتيجة للجهل التام بما كانت عليه حال إفريقيا من الناحية الصحية . ويبدو هذا الجهل واضحاً حين أرسلت جمعية الحضارة الإفريقية بعثتها التبشيرية الأولى إلى نيجيريا في أغسطس سنة ١٨٣٩ على ثلاث بواخر من أجل إقامة مراكز تبشرية في هذا الجزء من القارة ففشلت البعثة في عملها فشلا " ذريعاً بعد أن فقدت أربعين عضواً من أعضائها الذين بلغوا مائة وأربعين وسقط الباقون صرعمي المرض، فاضطرت البعثة إلى العودة بعد أن رأت نفسها تكاد تفقد بقية أعضائها لاسيما وقد ظل آخر مهندس بها يعمل ليلاً ونهاراً موزعاً جهده بين عمله كطبيب يعالج المرضى ومهندس يقود الباخرة.

وكان أول من لفت نظر الأوروبيين إلى ضرورة الاهتمام بالحالة الصحية للراغبين فى السفر إلى إفريقيا للعمل فى ميادينها المختلفة هو دافيد لفنجستون الذى قدم إلى إفريقيا فى سنة ١٨٤٠ وكان طبيباً . ولذا حوت مذكراته ملاحظات طبية على الأمراض التى لاحظ انتشارها بين الإفريقيين الذين زارهم وحرص على تدوينها بدقة ، كما كتب بياناً بسبعة وعشرين دواء

كان الإفريقيون يستعملونها ، كما أرسل إلى إنجلترا يطلب تقريراً عن كيفية معالجة الملاريا بعد أن أعطى تفصيلات وافية عن حالات كثيرة من المرض والعلاج الذى باشره لها ، والجهود التى بذلها والنتائج التى وصل إليها .

وكان أن اهتم العالم الأوروبي بالحالة في إفريقيا ولكن هذا الاهتمام لم يأت إلا من ناحية الجمعيات التبشيرية وقد بدأت بعد عام ١٨٤٠ وكان الهدف منها أولاً حماية أفراد البعثات من الأمراض الإفريقية ، ثم بحث الأمراض الإفريقية وفحص مكروباتها . ثم تدريب الممرضات الإفريقيات ليأخذن دورهن إلى جانبهم في العمل في الناحية العلاجية ولكن الجهود التي بذلت كانت في جنوب إفريقيا مما يدل على أن رغبة هذه الجمعيات كانت متجهة إلى خدمة الأوروبيين أولاً ، والعناية بتجنبهم المرض ، وعلاجهم قبل العناية بالإفريقيين ، إذ افتتحت بعثة البرسباتريان الإسكتلندية أول معهد اللطب في لوفيدال في ولاية الرأس . ألحق به مستشفي فكتوريا لمعالجة الأمراض وتدريب الممرضات الإفريقيات . كما أنشئ في سنة ١٨٤٩ أول مستشفي المولادة في جوهانسبرج .

ولم يبدأ اهتمام الجمعيات البريطانية بالأحوال الصحية في إفريقيا إلا متأخراً في سنة ١٨٦٣، وكان ذلك في سلطنة زنجبار وعينت بعثة الجامعات ضابطاً طبيباً في كل مركز من مراكز خدمتها من أجل فائدة الأوروبيين وتدريب الإفريقيين على العمل الطبي . وأخذت البعثات تعنى برجالها وموظفيها ليس غير . فأنشأت لهم في سنة ١٨٩٣ في ممباسا أول مستشفى وكان يحوى ٥٠ سريراً . وبيتاً لمرضى البرص .

وكانت أول بعثة طبية أرسلنها بعثة الكنيسة التبشيرية إلى غرب إفريقيا في سنة ١٨٩٧ حين رأت النسبة العالية للوفيات ولابد أن هذه الجهود كلها كانت من الضآلة بحيث لم تورُثر جهودها شيئاً . حتى إذا أرسلت بعثة الوزليان ٢٢٥ مرسلاً إلى الساحل الغربي لإفريقيا فيمابين سنتي ١٨٩٥ و١٨٩٠ مات منهم اثنان وستون . وفيما بين سنتي ١٨٧٨ و١٨٨٨ مات نصف أعضاء بعثة العماديين Baptists في الكونغو البلجيكي . فكانت هذه الحالة السيئة هي الى نفرورة بذل

مزيد من الجهد فأنشئت كلية لفنجستون في سنة ١٨٩٣ لتعليم المبشرين الأجانب مبادئ الطب . ولعلنا نستطيع أن نكون فكرة تقرب من الصحيحة عن مستوى الدراسة في هذه الكلية إذا عرفنا أن المشرفين عليها منعوا خريجيها من أن يحملوا لقب (طبيب مبشر) أو يأخذ صفة الطبيب حامل الدرجة العلمية . فقد كان المنهج لايتجاوز مبادئ التشريح والجراحة . إلى جانب دراسة مظاهر أمراض المناطق الحارة وطرق علاجها المبدئي . والتدريب في المستشفيات . وقد اعتمدت هذه الكلية على مساعدات الحكومة التي منحتها أثمان ماكانت تصرفه من الأدوية وما كان يستهلكه أفرادها من الملابس .

وإذا كانت هناك بعثة بدأت تعمل على مساعدة الإفريقيين فكان ذلك فى سنة ١٨٩٩ حين أسست أسقفية نياسالاند مستشفى ومركزاً للجراحة فى كل مركز من مراكزها . بينما لم تبدأ بعثة الوزليان عملها فى الحقل البشرى الإفريقي إلا فى سنة ١٩٠٤ حين أسست أول عيادة خارجية فى غرب إفريقيا بينما أسست أول مدينة عادة فى مدينة العلما العلمية العلمية العلمية الموريقيا أسست أول مستشفى لها فى سنة ١٩١٢ . وكان ذلك فى مدينة العلمية فى نيجيريا والمستشفى لها فى سنة ١٩١٢ . وكان ذلك فى مدينة فى نيجيريا والمنجيريا والمستشفى لها فى سنة ١٩١٢ . وكان ذلك فى مدينة العلمية فى نيجيريا والمستشفى لها فى سنة ١٩١٢ . وكان ذلك فى مدينة المدينة فى نيجيريا والمستشفى لها فى سنة ١٩١٧ . وكان ذلك فى مدينة المدينة والمدينة والمدين

وعمات الجمعيات الكاثوليكية على إنشاء المستوصفات المختلفة فيما بين سنتى ١٨٩٩ م ١٩١٢ ، فأنشأت ما يقرب من مائتى مستوصف ، ولكن عدد الأطباء الذين عملوا فيها كان ضئيلاً مما قلل من قيمة الحدمات التى أدتها : وصدر مرسوم بابوى فى سنة ١٩٣٦ بتعليم الراهبات طب أمراض النساء والعناية بالأطفال من أجل العمل على تخفيض نسبة الوفيات العالية فى إفريقيا ؟

وإذا كانت هذه الجمعيات التبشيرية قد بدأت عملها مبكراً ، في منتصف القرن التاسع عشر تقريباً من أجل العناية بصحة الأوروبيين أولاً ، ولم تبدأ بالعناية بصحة الإفريقيين إلا في نهاية القرن تقريباً ، إلا أن عمل الحكومات في ميدان الحدمة الطبية للإفريقيين كان سيئاً للغاية . إذ قصرت السلطات الإدارية اهتمامها الصحى على العناية بصحة الموظفين الأوروبيين ولم يمتد

عملها إلى الاهتمام بصحة الموظفين الإفريقيين إلا في حالات قليلة بل نادرة ي ولم توجه الحكومة البريطانية اهتمامها بالأمر إلا حين ظهر مرض النوم بشكل وبائى بين سنتي ١٩٠١ و١٩٠٢ فأرسلت أكثر من بعثة كان أفرادها جميعاً من المبشرين برئاسة الدكتور ألبرت كوك للعمل في المنطقة المصابة ، وفي مارس سنة ١٩٠٢ كتبت هذه البعثة تقريراً يقول إن نسبة الوفيات مازالت عالية جداً فاهتمت الجمعية الطبية البريطانية الملكية بالأمر فأرسلت لجنتين أثبتنا أن الوفيات بلغت مائتي ألف من بين عدد السكان الىالغين ثلاثمائة ألف يَـ ولم يتوقف المرض رغم الجهود التي بذلت حتى لقد قررت حكومة أوغندا في سنة ١٩٠٦ إخلاء المنطقة من سكانها . وظهر اهتمام الحكومة مرة أخرى حين تبين لها أن نسبة الإصابة بالزهرى وصلت إلى ٩٠٪ من السكان فأرسلت ثلاثة من ضباط السلاح الطبي لمعالجة الأمر وأقامت هناك مستشفي عسكرياً ،ويبدومن ذلك أن اهتمامها لم يكن موجها إلى معالجة الأهالي بقدر ماكان موجهاً إلى المحافظة على صحة جنود الاحتلال هناك. وكان انتشار مرض النوم في إفريقيا الاستوائية الفرنسية بشكل وبائي أيضاً في سنة ١٩١٧ هو الذي حرك عواطف نواب البرلمان الفرنسي فاعتمد مبلغ مليون جنيه المساعدات الطبية:

وكان غرب إفريقيا مهملاً غاية الإهمال ولم تبدأ الحكومة عملها هناك من أجل الاهتمام بالحالة الصحية إلا فى بداية القرن العشرين حين ارتفعت أصوات التجار البريطانيين هناك يطلبون من حكومتهم التدخل لأجل وقف نسبة الوفيات العالية ، فكان أن أنشئت وحدات علاجية فى أماكن استيطان البريطانيين ويبدو أن جهودهاكانت تافهة إلى حد أنها قررت فى سنة ١٩٠٧ تجميع هذه الوحدات الطبية تحت إشراف إدارة واحدة هى ( الإدارة الطبيسة لغرب إفريقيا ) West Africa Medical Service وأنشأت إدارات طبية فى المستعمرات البريطانية الأخرى فى نفس الوقت تقريباً ، وأدمجت هذه الإدارات فى إدارة واحدة فى سنة ١٩٠٧ ثم انفصلت عن وقدمها فى سنة ١٩٠٨ وعادت إلى الاندماج فى سنة ١٩٠٠ ثم

وكان الإفريقيون قليلي الثقة في العلاج الأوروبي . ولكن تفشي المرض عينهم وارتفاع نسبة الوفيات ألح عليهم في اللجوء إلى المستشفيات والمراكز العلاجية الأوروبية ، وكان ذلك متأخراً اضطر السلطات الأوربية إلى العلاجية الإفريقيين ألحقتها بالمستشفيات التي كانت مخصصة قبل ذلك لعلاج الموظفين دون غيرهم . ولم يكن الدافع إلى هذا العمل هو الرحمة التي اجتاحت قلوب الأوروبيين بل هي المصلحة وحدها إذ كانت أولى الهيئات الهتماما بعلاج الإفريقيين هي شركات التعدين حين هددتها نسبة الغياب العمال الإفريقيون يعيشون تحت وطأتها بسبب سوء التغدية . فكان أن أنشئت العمال الإفريقيون يعيشون تحت وطأتها بسبب سوء التغدية . فكان أن أنشئت الشروط الصحية فيما كانت تبنيه من مساكن لعمالها . ولم تبدأ ألمانيا أعمالها الصحية إلا في سنة ١٩٠٧ حين أرسلت الدكتور كوخ إلى شرق إفريقيا الألمانية حيث أمضي ثمانية عشر شهراً في القيام ببحوث عن مرض النوم انتهت إلى ضرورة إنشاء معهد للبحوث في مدينة Amami

وكانت الحرب العالمية الأولى هي التي جعلت الدول الأوروبية تبدى مزيداً من الاهتمام بالإفريقيين حين اشتد الطلب عليهم سواء من أجل العمل الميحلوا محل العمال الأوروبيين الذين رحلوا ليأخذوا مكانهم بين صفوف الجند، أوينضم هولاء الإفريقيون إلى صفوف الجيش أيضاً ورأت الحكومات سوء المستوى الصحي للإفريقيين وعجزهم عن أن يقوموا بما طلب منهم القيام به من أعمال. فكان أن ألفت أكثر من لجنة لبحث الأمر وانتهت إلى ضرورة التخطيط من أجل تنظيم الأعمال الصحية في مناطق تعدين الذهب والنحاس حين اشتد الطلب على هذين المعدنين لمواجهة احتياجات الحرب فأنشئت وحدة الملكة اليزابيث للمساعدة الطبية للإفريقيين في الكونغوالبلجيكي مأنشئت وحدة جامعة لوفان في الكونغو البلجيكي أيضاً كما أنشئت مصلحة الخدمة الطبية في المستعمرات البريطانية . مع التوصية بقبول الإفريقيين في المستشفيات . والتوسع في إنشاء العيادات

الخارجية والمستوصفات المتنقلة في المراكز المجاورة. وفي بعض المستعمرات البريطانية أسهمت الإدارات المالية للسلطات الوطنية في الأمر فقامت بتموين الخدمات الطبية بالمال في مناطقها ، وزيدت الخدمات في المستشفيات الفرنسية والبلجيكية بخلق وحدات متنقلة من أجل مقاومة الأوبئة عند ظهورها وكذلك من أجل اتخاذ خطوات وقائية . ومن ذلك نرى أن الخطوات الصحية لم تتخذ طابع العناية بالإفريقيين إلا بعد ربع قرن كامل من وقوع البلاد الإفريقية في قبضة الحكومات الاستعمارية بصفة رسمية ، وقد رأينا أن الدوافع التي دفعتهم إلى ذلك لم تكن إلا مجرد الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من الإفريقيين سواء في الميدان الحربي أوالإنتاجي . وأن جهودهم التي بذات خلال ربع هذاالقرن، وجهت إلى مجرد المحافظة على صحة الموظفين الأوروبين للذين عملوا في هذه الجهات . وكأن هو لاء الإفريقيين لم يكونوا أكثر من الذين عملو في حقول الإنتاج لتستهلك ويؤتي بغيزها لتحل محلها .

وبدأ هذا الاهتمام يأخذ صفته الجدية بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى حين ازداد الاهتمام بالحقل الإفريقي ليعوض النقص في الإنتاج الذي انتاب الحقل الأوروبي.

فنى جنوب إفريقيا لم تنشأ وزارة الصحة إلا فى سنة ١٩١٩ ، وظلت هذه الوزارة اسمية لايتولاها وزير مختص قبل سنة ١٩٤٥ وكانت مسئولية الوزارة تنحصر فى إدارة المستشفيات التى كانت أعجز عن أن تقوم بواجبها الكامل بسبب ضعف ماخصص لها من المال . ويمكننا أن نستدل على مبلغ عناية الحكومة بأمر الإفريقيين من إيراد بعض الأرقام . فعدد المستشفيات فى جنوب إفريقيا حتى ١٩٥٦ هو ٧٠ مستشفى بين عامة وخاصة . منها ٢٨ مستشفى للأوروبيين و ١٩٨٨ لغيز الأوروبيين من الأجانب والباقى وهو لا يتعدى المائتين للإفريقيين . وكان عدد الأسرة المخصصة للأوروبيين لايتعدى المائتين للإفريقيين . وكان عدد الأسرة المخصصة للأوروبيين أن ذكرناه من أن عدد الأوروبيين لا يتعدى الثلاثة ملايين نسمة كلهم ذوى دخل مرتفع عال ، بينما عدد الإفريقيين يزيد على الأحد عشر مليوناً وذوى دخل يقل عن حد الفقر . أدركنا ما يلاقيه الإفريقيون من إهمال .

ولقد أثارت هذه الحالة اهتمام السلطات، فبدأت في الاهتمام في سنة ٩٤٢ ا فاقترحت إنشاء أربعماثة مركز صحى تمون عن طريق ضريبة حاصة على الدخل . وقد بلغ مقدار ماصرف على الاهتمام بصحة الإفريقبين في عام١٩٤٥ اثني عشر مليوناً ونصف المليون من الجنيهات وهو أكبر مبلغ صرف هذا: العام بوساطة أي حكومة في إفريقيا جنوبي الصحراء . وإذا كان في جنوب إفريقيا نماني جامعات في كل منها كلية الطب عدا ١٢١ مدرسة طبية ماحقة. بالمستشفيات و ۲۷ مستشفى بها مدار سالولادة، فكلها مقصورة على الأوروبيين .. وإذا كانت هناك من عناية تبذل للإفريقيين بشكل جدى فمن أجل علاج حالات السل والالتهاب الرثوى وأمراض الحلق بين عمال المناجم . وجزء من عمل لجنة بحوث أمراض الرئة يتجه إلى تقليل كمية الغبار في المناجم .. وتشير التقارير إلى نقص المصابين بهذه الأمراض خلال السنين الأخيرة. وتدفع بعض التعويضات إلى بعض العمال الذين يصابون بالعمل إذا كانت إصابتهم نتيجة الغبار بالمنجم . كما أن الأجور تدفع خلال مدة العلاج للمصابين بالالتهاب الرئوى . وهناك هيئة المستشفيات Hospital Board تشرف على أحد عشر مستشفى ، منها تسعة للأوربيين واثنان للإفريقيين ... وتبذل الحكومة البريطانية مساعدتها للمستشفيات التي تديرها الجمعيات التبشيرية في المحميات الإفريقية. عدا تسعة مستشفيات حكومية منها، واحدة. يديرها إفريقيون . وتأتى هذه المساعدة من ( هيئة تنمية المستعمرات، البريطانية ) التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية . من أجل الاهتمام, بالمستعمرات البريطانية فيما وراء البحار . كما تبذل بعض المنح لتعليم الإفريقيين حرفة الطب في الجامعات البريطانية . ومن الطبيعي أن يكون عدد هوًلاء الأطباء الإفريقيين ضعيفاً جداً ، فمن بين عشرة أطباء موظفين ف. بتشوانالاند لايوجد غير طبيب إفريقي واحد . ونستطيع أن ندرك مقدار النقص فيما يلاقيه الإفريقيون من عناية هناك إذا عرفنا أنه في سنة ١٩٥٥،كان. يوجد طبيب واحد لكل ٢١,٦٠٠ شخص . وسرير واحد في المستشفيات.. لكل ١٢٥٠ شخصاً . ولذا لايدهشنا ما نراه من ازدياد حالات الإصابة-بالسل في السنين الأخيرة وفي سواز يلاند لم يفتح مستشنى حكومي قبل سنة ١٩٣١

ولاتحوى الإدارة الطبية هناك سوى مدير وستة أطباء. ونصيب الجمعيات التبشيرية من العمل الطبي أضعاف نصيب الحكومة . وفي روديسيا الجنوبية لم تنشيُّ وزارة للصحة إلا في سنة ١٩٤٨،وكان عدد الأطباء ١١٢ طبيباً أوروبياً منهم أربعة عشر فقط إخصائيون . وإذا كان هناك أكثر من خمسمائة طبيب آخر إلا أنهم مستخدمون بوساطة شركات التعدين والسكة الحديد . ولايزيد عدد المستشفيات على ٢١ مستشفى حكوميا . وإلى جانبها ٣٥ مستشفي للمبشرين تقوم بعلاج الإفريقيين . وعدد الأسرة في المستشفيات الحكومية ١٥٤ سريراً للأوروبيين و١٠٤ أسرة فقط للآسيويين و٢٣٠٠ سرير فقط للإفريقيين ولذا لانندهش إذا وجدنا جميع أسرة الإفريقيين مشغولة دائماً ولايوجد من يحترف الطب أو يعمل في ناحية من نواحي العلاجُ من الإفريقيين سوى الممرضات. وظلت روديسيا الشمالية حتى سنة ١٩٣٨ بدون أي اهتمام من الحكومة بالناحية الصحية . وفي هذه السنة أنشئ أول مستشفى عن طريق منحة منحتها (هيئة تنمية المستعمرات) . وبلغ ما صرف على الناحية الصحية في مدى عشر سنوات فيما بين سنتي ١٩٤٧ و١٩٥٦ مليوناً ونصف مليون من الجنيهات . قدمت هيئة تنمية المستعمرات منها نصف مليون جنيه أى أن ما صرفته الحكومة لايتعدى المائة ألف جنيه في السنة . وقد وضعت الحكومة خطة لعشر سنوات جاء بها أن نصيب الناحية الصحية لن يتعدى إنشاء أربعة مستشفيات للوطنيين واثنين للأوروبيين . مع أن نسبة الأوروبيين إلى الإفريقيين كما ذكرنا \* في فصل سابق 1 : ٤٨ . و نصيب الجمعيات التبشيرية كالعادة أكبر من نصيب الحكومة في العناية الطبية بالأهالي أيفلها ٢٤ مستشفى بها ٩٩٠ يسريراً و٧٩ مستوصناً و١٦ مركزاً لمرضى البرص . وفى نياسالاند توجد ثلاثة مستشفيات اللَّوروبيين ، نصيب الإفريقيين من كلِّ منها عنبر ﴿ وَاحداً ! . وَقَدْ ۗ وَضَعَتُ الملكة اليزابيث في سنة ١٩٥٤ حجر الأساس لأول مستشفى تختلط.

وفى شرق إفريقيا أنشئت مصلحة المساحة الطبية The East Africa فى سنة ١٩٤٨ ، من أجل جمع المعلومات فى كل ما يتعلق بالشوون الصحية بالإفريقيين ، كما أنشئت وحدة شرق إفريقيا الخاصة بالملاريا في سنة ١٩٥٩ لغرض القيام بالدراسات الأساسية على البعوض ، من أجل تزويد الحكومات المختلفة بالإخصائيين في شئون الملاريا ، كما قامت وحدة بحث في موانزة في مستعمرة تنجانيقا، وكذلك مكتب بحوث ذباب التسي تسي في أوغندا وكذلك مكتب بحوث الحمى الصفراء في عنتي في أوغندا ، وهو يتعاون مع منظمة الصحة العالمية (وهي إحدى منظمات هيئة الأمم المتحدة) من أجل وضع حد لهذا المرض في إفريقيا . وجميع هذه المكاتب والوحدات أسست بعد سنة ١٩٥٧ . وهي تتعاون مع إدارة الخدمة الطبية في زنجبار وجامعة ماكيراري في أوغندا من أجل خدمة البحث الطبي .

وهذه كلها هيئات أقامتها وتشرف عليها اللجنة العليا لشرق إفريقيا أما أعمال العناية الطبية فتقوم بها الحكومات منفردة . وقد أنشئت. الإدارة الطبية في كينيا في سنة ١٩٠٥ : وحتى سنة ١٩٥٣ كان بها أربعون. طبيباً أوروبياً و١٤٠ مساعد طبيب آسيوياً و١٤ إفريقيا و١٤٤مرضاً وممرضة إفريقيين . أي أن كل من يعمل على خدمة ثمانية ملايين من السكان هم ١٩٤ بين طبيب ومساعد طبيب ، غير الممرضين والممرضات . ولم يبدأ أ تدريب الإفريقيات على العمل الطبي إلا في سنة ١٩٥٠ . كما أنشئت مدرسة للزائرات الصحيات في سنة ١٩٤٩ ، وفي سنة ١٩٥٠ للمساعدين الصحيين. وفي سنة ١٩٥١ للمولدات : والمعنى الواضح لذلك ، أنه لم يكن هناك برنامج جدى لتخريج إفريقيين يعتمد عليهم في الشئون الصحية . ولعلنا نلاحظ التفرقة العنصرية واضحة في هذه المدارس التي أنشئت للإفريقيين. متأخرة ، فلم يبدأ بافتتاح مدرسة مختلطة للممرضات إلا في سنة ١٩٦٢ . ولا تتعدى المستشفيات الحكومية ٦٨ مستشفى وطنياً ، بينما تدير البعثات. التبشيرية ٣٣ مستشفي وعدد الأسرة بهذه المستشفيات لايتعدى ٢٤٩سريراً ، بينما هناك ثلاثة مستشفيات أوروبية بها ٤١٢ سريراً . أي أن هناك سريراً واحداً لكل ١٥٠ أوروبيا، وسريراً لكل ٢٤ ألفاً من الوطنيين . وتدير المجالس المحلية الإفريقية ٢١١ مستوصفاً و١٢ مركزاً صحياً . وقصور هذا العدد من المنشآت الصحية عن خدمة الإفريقيين واضح .

وكذلك أنشى أول مستشى حكومى فى أوغندا فى سنة ١٩٠٨ وهى الآن المستشى التعليمى لكلية الطب فى الكلية الحامعية لشرق إفريقيا وكان لإدارة أوغندا الوطنية الفضل فى التبكير بتعليم الإفريقيين وتلريبهم ليكونوا أطباء ناجحين. وقد بدئ بهذا المعهد فى سنة ١٩١٧ وصدة الدراسة فيه ست سنوات تنتهى بتخريج (مساعد أول طبى ) 19٤١ أن يعملوا أطباء عمر في سنة ١٩٤١ أن يعملوا أطباء عمر فين .

وفي الإدارة الطبية في تنجانيقا يوجد ١٠٩ أطباء أوروبيين و ١٤٠ مساعد جراح في الدرجة الثانية وستة أطباء إفريقيين و ١١٦ بمرضة وزائرة صحية غير موهلات و ٩٤ ممرضة موهلة . بينما يوجد أيضاً ٢٢٣ طبيباً حراً ، منهم ٧٤ تستخدمهم الجمعيات التبشيرية وعدد المستشفيات الحكومية ٥٢ مستشفي يها ٢١٤ سريراً للأوروبيين و ١٩٠٤ سريراً للآسيويين و ١٤٠٤ سريراً للإفريقيين ، وقصور عدد الأسرة الخاصة بالإفريقيين واضح . فهذه الأربعة آلاف سرير تخدم قرابة سبعة ملايين من الإفريقيين أي سريرا واحداً لكل ألني نسمة تقريباً ، بينما يوجد سرير واحد لكل ثلثمائة أوروبي . هذا بينما يوجد قرابة سريراً للإفريقيين في مستشفيات البعثات هذا بينما يوجد ألكل ألني نسمة تقريباً ، بينما يوجد العامة في كينيا في العام هو ٢٢٧,١٣٨ على التبشيرية . وكل ما يصرف على الصحة العامة في كينيا في العام هو ٢٢٧,١٣٨ جنيهاً . فكأننا نستطيع أن نقول إنه لولا وجود الجمعيات التبشيرية وما تقدمه من خدمات إلى الإفريقيين لكان ما تقدمه الحكومة في حكم العدم .

وفى غرب إفريقيا حيث اصطلح الكتاب على تسميته بمقبرة الرجل الأبيض لاتوجد أية منظمة إقليمية للبحوث الطبية ، طالما لايوجد هناك مستوطنون أوروبيون . ولعل هذا ما يعنيه البريطانيون بسياسة الحكم غير المباشر أى ترك الحرية للوطنيين لينتحروا بالطريقة التي يريدونها . والمؤسسات الطبية في نيجيريا أهم المؤسسات في كل غرب إفريقيا البريطاني يحكم ثروتها من ناحية وبسبب الحكم غير المركزي فيها . إذ ترك لكل جزء منها ( وهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام لكل حكومة منذ سنة ١٩٤٧) ، حرية تطوير العمل في

حدود مقدرته وإمكاناته . ويتولى هذه الإدارة الطبية مدير بريطاني يكوت بمثابة مستشار لوزير الصحة المحلي . بينما يقوم المفتش العام بنفس المهمة لوزير الصحة المركزي . وحتى سنة ١٩٥٢ لم يكن عدد الأطباء في كل نيجيريا (وعدد سكانها يقدر بأربعين مليون نسمة ) لايتجاوز خمسمائة طبيب أى يمعدل طبيب واحد لكل ستين ألفاً من السكان ، ومن بين هوُّلات الخمسمائة ٢٣٤ طبيباً أوروبياً ﴿ كُلُّهُمْ مُوظَّفُونَ فِي هَذَهُ الْإِدَارَةُ الطبيةَ ﴾ وعدد المستشفيات ٧٦ مستشبي حكومياً و٣٣ مستشعى تابعاً للإرساليات التبشيرية و٣٥ مستشفى خاصاً . وجميع أسرتها لاتزيد على العشرة آلاف سرير أي بمعدل سرير واحد لكل أربعة آلاف نسمة ، وأغلب هذه الأسرة خاصة بحالات الولادة ، وإلى جانب ذلك أربعة مراكز صحية فردية ليس غير ، اثنان منها في نيجيريا الشمالية ومثلهما في نيجيريا الغربية ثم إحدى عشرة. وحدة متنقلة لأجل تطعيم الأهالي في حالة انتشار الأوبئة . ولعل بعض الأرقام التي أوردها اللورد هايلي تبين بعض هذا العجز ، في حالة انتشار وباء مرض النوم في فترة عشر سنوات بين سنتي ١٩٣١ و١٩٤٠ بلغ عدد. الحالات التي فحصت ثلاثة ملايين وربع المليون حالة ، وارتفع هذا الرقم خلال فترة وباء أخرى سنتي ١٩٤٩ و١٩٥٢ إلى خمسة ملايين وربع . وبلغ عدد الحالات التي عوبلحت في الفترة الأولى ٣٦٥ أَلْفاً ، ومما يوسُّف. له أنه لم يذكر لنا عدد الوفيات كي نستطيع أن نعرف نتيجة هذا العلاج .

وعدد مستشفیات غاناکان فی سنة ۱۹۵۱ أربعة وستین مستشفی حکومیا ، و فلائة و ثلاثین مستشفی للمبشرین و مجموع أسرتها ۱۹۹۳ سریراً أی بمعدل سریر لکل ثلاثة آلاف شخص . وقد أشارت لجنة التحقیقات الصحیة فی سنة ۱۹۵۲ إلی نقص الحدمة الطبیة فی غانا و أوصت بإنشاء أربعین مرکز آل یشرف کل مرکز علی ستة أو سبعة مواکز صغری تابعة له :

وإذا كانت إنجلترا تملك مدرستى طب المناطق الحارة فى لندن ولفربول. كركزى بحوث يبذلان مساعدتهما لجميع الإدارات الطبية فى المستعمرات البريطانية ، ففى فرنسا معهد باستير ليقوم بنفس المهمة التى تقوم بها المدرستان سالفتا اللكر . فلهذا المعهد فروع فى دكار وكنديا وبرازافيل كما أن هناك

(هيئة أطباء الصحة لفرنسا ما وراء البحار) la santè de البحار البحار المحارة ما وراء البحار المحارة المخابة أعضائها من الأطباء العسكريين الذين درسوا منهجاً في طب المناطق الحارة . كما أن هناك مؤسسة للإفريقيين المدربين كمساعدين للأولين . وفي كل مستعمرة فرنسية إدارة طبية في العاصمة : لها فروع في أقسام هذه المستعمرة .

وقد منحت السلطات المحلية سلطة إعلان حالة الخطر في المستعمرة حين ظهور خطر مرضى من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية . كما حتم منشور سنة ١٩٢١ على هيئة المساعدين الإفريقيين (ومهمتهم الأساسية هي الدعاية الطبية) منح مزيد من العناية إلى الطب الوقائي والعمل على الحصول على مزيد من المواد الطبية اللازمة لذلك . كما أكدت تعليمات سنة ١٩٣٠ أهمية رعاية الأطفال . وتأمين أحوال العمال . والعلاج في المستشفيات يجب أهمية رعاية الأطفال . وتأمين أحوال العمال . والعلاج في المستشفيات يجب إن يرتفع إلى القمة إنقاصه إلى قدر المعقول . بينما الطب الوقائي يجب أن يرتفع إلى القمة وعلى ذلك فيوجد في كل مستعمرة مستشني رئيسي واحد في العاصمة ، ومستوصف للولادة في عاصمة كل قسم منها . فكان إهذا النظام المركزي ومستوصف العلامة الطبية في المستعمرات الفرنسية ،

ولعل ما ميز النظام الفرنسي فيما بين الحربين هذه الوحدات المتحركة العلاجية وهي تتكون من عدد من الوحدات التي تتألف من طبيب أوروبي ومساعدين إفريقيين وعدد من الممرضين وعدد آخر من المدربين على أعمال الميكروسكوبات ومهمتها ، التجول واتخاذ مراكز موقتة في الجهات الريفية يقومون فيها خلال بضعة أيام بفحص السكان : حتى إذا تبين وجود بعض المرضى الذين يقتضى علاجهم إبقاؤهم تحت الملاحظة الطبية أقيم لهم أمركز علاجي ليشرف عليهم بعض الممرضين الذين يتخلفون عن موكب الوحدة . علاجي ليشرف عليهم بعض الممرضين الذين يتخلفون عن موكب الوحدة . أما من يفحصون وتستلزم حالاتهم العلاج الحارجي فتصرف لهم بطاقة بها بيان المرض الذي يعانونه فيذهب بها المريض إلى أقرب مستوصف للعلاج . بيان المرض الذي علاج مرضى النوم ومنذ سنة ١٩٤٤ تركز ثلث أعمال هذه الوحدات على علاج مرضى النوم لاسيما في غرب إفريقيا ، وعندما ظهر انتشار المرض في سنة ١٩٤٤ خلال

الحرب العالمية الثانية خصص فرع خاص من فروع الحدمة الطبية المتنقلة للقاومته.

وفى إفريقيا الغربية الفرنسية كان هناك فى سنة ١٩٥١ – ٢١٦ طبيباً محترفاً مسجلة أسماوًهم ، ليس بينهم إفريقى واحد . فهم مقصورون على المساعدين فقط . وجميعهم تلقوا تدريبهم فى مدرسة الطب فى دكار.

وفى هذه السنة (١٩٥١) بلغ عدد أسرَّة العلاج فى إفريقيا الفرنسية الغربية كلها ٢٢,٤٤٩ مريراً ومما يلاحظ أنه برغم ارتفاع صوت فرنسا دائماً بالمساواة التامة بين جميع سكان مستعمراتها فإن مستشفياتها تقوم على أساس عنصرى أى يوجد دائماً فى عاصمة كل مستعمرة مستشفى للأوروبيين وآخر للإفريقيين .

والعلاج الخارجي مجاناً للإفريقيين عامة ، أما العلاج الداخلي فمجاني لغيز الموظفين من الإفريقيين ، أما الموظفون فأجور علاجهم منخفضة تتناسب مع مرتباتهم . وكان عدد أطباءالكاميرون الفرنسي في سنة ١٩٥٢ اثنين وخمسين طبيباً موهلاً ، كلهم أوروبيون ، وستين طبيباً مساعداً إفريقياً كلهم متخرجون في مدرسة دكار للطب ، عدا خمسة عشر طبيباً تابعين للجمعيات التبشيرية . وثمانية أطباء أحرار ولايزيد عدد الأسرَّة بالمستشفيات على ١١٥٠ سريراً أي سرير واحد لكل ألف مريض كما لايزيد عدد المستوصفات على واحد وستين مستوصفاً حكومياً وثمانية وثلاثين تابعة للجمعيات التبشيرية . وتدير الشركات التجارية الثلاث ثلاثة مستشفيات بها ١٦٥ سريراً وستة مستوصفات .

ولا يوجد فى كل مستعمرة من مستعمرات إفريقيا الاستوائية الفرنسية (وهى أربعة كما نعرف) غير مستشى واحد مركزى تتبعه وحدات أقل منه ووحدات متنقلة، ولكى نستطيع أن نكون فكرة عن مدى كفاية هذه الخدمة للأهالى يجب أن نذكر أن:

مستعمرة تشاد تبلغ مساحتها ۱٫۲۸٤٫۰۰۰ كيلو متر مربع ويسكنها ۲٫۷۳۰٫۰۰۰ نسمة : ومستعمرة إفريقيًا الوسطى تبلغ مساحتها ٦٢٧,٠٠٠ كيلو متر مربع ويسكنها ١،١٨٣,٠٠٠ نسمة .

ومستعمرة الكونغو الأوسط تبلغ مساحتها ۳۶۲٫۰۰۰ كيلو متر مربع ويسكنها ۷۹٤٫۰۰۰ نسمة.

ومستعمرة جابون تبلغ مساحتها ۲۲۴٬۰۰۰ كيلومتر مربع ويسكنها ٤٢٠٫٧٠٩ أفراد طبقاً لإحصاء سنة ١٩٥٨ .

كما لايزيد عدد الأطباء بها جميعاً على ١١٩ طبيباً أى طبيب واحد لكلى ١٠٢٠ نسمة من السكان. وإلى جانبهم ١٨٩ ممرضة و١٠٨ مفتشين صحبين. ويكنى أن نعرف أن هذه المنطقة من إفريقيا هي منطقة انتشار كل من مرض النوم ، والحمى الصفراء والكوليرا وكذلك الملاريا والبرص والتيفوس وكلها أمراض متوطنة هناك لتعرف مدى كفاية الحدمة الطبية لسكان هذه المنطقة

ويذكر وطنيو تونس أن فرنسا – خلال حكمها لتونس – أهملت واجبها في ميدان الصحة كل الإهمال، فلم تخصص له في باب الميزانية التونسية من الاعتمادات ما يكفي للقيام بشئون الصحة . فمن أجل علاج سكان تونس البالغين ثلاثة ملايين نسمة لايوجد غير ٤٢٨٥ سريراً للعرب ، في مختلف المستشفيات والمصحات . خص العاصمة وحدها ألني سرير بينما يوجد الملأوروبيين مستشفي كبير به ٧٤٣ سريراً ضم إليه المستشفي الإيطالي . الذي تسلمته السلطات الفرنسية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبه ٧٤٠ سريراً تسلمته السلطات الفرنسية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبه ٧٤٠ سريراً أي أنه كان لعلاج الأوروبيين وحدهم حوالي ألف سرير تقريباً .

هذا إلى أن مقاومة الأمراض المعدية لاتكاد تذكر . وأشد الأمراض المعدية فتكا هو السل، وذلك من جراء سوء التغذية التي يتعرض لها الوطنيون . ولا يوجد لعلاج هذا المرض سوى مستشفى واحد . ولذا بلغت نسبة الوفيات بهذا المرض في سنة ١٩٣٩–٣٣٨ في كل عشرة آلاف من السكان العرب، وبينما نسبته بين الأوروبيين لاتزيد على ١٤ في كل عشرة آلاف.

ولم تهتم السلطات الفرنسية بعلاج أمراض الرمد الحبيبي حتى سنة ١٩٣١ ٣٤٨. مع أن نسبة انتشاره تزيد على ٣٠٪ بين السكان الوطنين في الشمال و٩٠٪ منهم في المناطق الصحراوية الجنوبية . أما حماية الطفولة فهي معدومة بالنسبة السكان العرب ، وإذا ما قدمت السلطة بعض المساعدات لبعض موسسات الطفولة الحرة فلأنها خاصة بالأوروبيين . وبلغت نسبة الوفيات بين الأطفال الوطنيين ٣٣٪ بينما لاتتعدى بين الأوروبيين ١٥٪

وتتلقى الجمعيات الخيزية الصحية التونسية مساعدات سنوية من السلطات. وقد بلغ نصيب الجمعيات الفرنسية فى ميزانية سنة ١٩٣٩ ما قيمته ٣٠٢,٧٠٠ فرنكاً . فرنك بينما لايتعدى نصيب الجمعيات التونسية ٣٠٦,٦٥٠ فرنكاً . كما جاء فى بحث قام به مندوب عصبة الأمم فى سنة ١٩٣٨ أن ٤٠٪ من العائلات التونسية لايجدون الغذاء الكافى مما أدى إلى انتشار المجاعات عاماً بعد آخر .

ولم تبد دولة الكونغو الحرة أية عناية بالناحية الصحية فى الكونغو قبل اثنتى عشرة سنة من قيام الحكومة حين أنشأت معملاً للتحاليل الطبية فى سنة ١٨٩٧ . وبعد عشر سنين أخر أنشأت مدرسة لطب المناطق الحارة فى بروكسل . وفى هذا المعهد تخرج المتخصصون الأولون الذين سافروا إلى الكونغو . فإذا عرفنا أن الحكومة البلجيكية تسلمت إدارة الكونغو فى سنة ١٩٠٨ استطعنا أن نقول – دون أن نعدو الحقيقة – إن الحكومة الأولى فى الكونغو لم تبذل جهداً ما خلال الثلاث والعشرين سنة التى أدارت فيها هذا الجزء الهائل المساحة من قارة إفريقيا .

وفى سنة ١٩٠٩ أنشئت إدارة للصحة فى ليوبلد فيل وبضعة معامل للتحليل كان أهمها معمل اليزابث فيل . وظلت هذه الإدارة الصغيرة التى لم يكن موظفوها يزيدون على عشرة ، تباشر عملها فى الإشراف على هذه المساحة التى تعادل مساحتها سبعا وسبعين مرة مساحة دولة بلجيكا مدة ثلاث عشرة سنة حمنما أنشئت مصلحة الصحة فى سنة ١٩٢٢ .

وفى سنة ١٩٣٣ تبعت مدرسة طب المناطق الحارة فى بروكسل معهد طب المناطق الحارة فى أنتورب ، وأصبح معمل ليوبلد فيل معهد الأميرة

استريد للبحوث الطبية فى سنة ١٩٣٧ ، كما أصبحت البحوث الطبية ضمن نشاط معهد البحوث العلمية لإفريقيا الوسطى ، الذى أنشىء فى سنة ١٩٤٧. والعل هذه الحطوات تبين لنا مدى سرعة اهتمام الحكومة البلجيكية بالحالة الصحية فى مستعمراتها الإفريقية .

وكأنما ظهر هذا البطء الشديد في سير هذا الاهتمام الحكومي فتطوع. للقيام بهذا النشاط أكثر من هيئة أهلية . وهو شيء امتاز به الاستعمار البلجبكي عن كل من الاستعمار البريطاني والفرنسي . وربما يعود السبب في هذا إلى أن نصيب الحكومة البلجيكية من الإشراف على سير الأمور فى هذه المستعمرة كان أقل من نصيب غيرها من الهيئات الأهلية وقد اتجه اهتمام هذه الهيئات إلى الطب الوقائي أكثر من اهتمامهم بالطب العلاجي . فنحن نعرف أن مستعمرة الكونغو مقسمة بين أكثر من شركة وكل شركة تكاد تكون المهيمنة الحقيقية على منطقة محدودة . وإشراف الحكومة على هذه. المنطقة لا يتم إلا عن طريق غير مباشر وعن طريق الاتفاق القانوني المبرم بينها وبين الشركة . أو بينها وبين الجمعية التبشيرية التي تباشر نشاطها في هذه المنطقة،ومعنى ذلك أن العقد المبرم بين الحكومة والشركة الاستغلالية قُدْ يَنْصُ على الشروط الاقتصادية الخاصة بالاستغلالالاقتصادى ، ويتضمن في نفس الوقت شروط إشراف هذه الشركة على النواحي التعليمية والصحية في المنطقة بعينها ، وقد تتخلى الشركة عن نصيبها في هذه الناحية أو غيرها فتقوم الحكومة بإبرام عقد جديد مع جمعية تبشيرية من أجل القيام بنصيب معين من المسئولية بـ

تنقسم الكونغو إلى عدة مقاطعات وكل مقاطعة بدورها تنقسم إلى عدة مديريات. وهذه الأخيرة تنقسم أيضاً إلى عدة مراكز. والإشراف على هذه الأقسام من الناحية الصحية مقسم بين: مصلحة الصحة

Service de L'Assistance Medicale aux Indegines

والهيئة صاحبة العقد. والقسم الطبي فيها يعرف لدى الحكومة باسم .

Service auxiliaire de l, assistanle medicace aux indegèines ولعنا ندرك من هذا أن اهتمام هاتين الهيئتين مقصور على الوطنيين، وتكاد

هذه الهيئات المساعدة تكون مصورة على هيئة الصليب الأحمر فى الكونغو والمؤسسة الصحية بلحامعة أسستها البعثات التبشيرية الكاثوليكية :

وقد بدئ بمسح الكونغو البلجيكى صحياً على يد هيئة من الأطباء Agents Sanitaires ومساعدين من الإفريقيين ، كانوا ينتقلون ليستقروا في منطقة من المناطق حيث يقومون بالكشف على أهالى المنطقة ومعالجة المرضى فيها ، كما يتخذون أو يشيرون باتخاذ إجراءات صحية واقية . ثم ينتقلون إلى منطقة أخرى يفعلون بها ما فعلوه في المنطقة الأولى . حتى إذا تمت السيطرة على الأمراض المتوطنة والوصول إلى درجة من التحكم الفعلى في الأمراض ، أسلمت هذه الهيئة الأمر لمصلحة الصحة الحكومية . وقد بدأت الهيئة بهذه العملية في سنة ١٩٣٠ حين تأسست في تلك السنة ، واعتمد لها ١٥٠ مليوناً من الفرنكات ، أسهمت في الاكتتاب فيها الحكومة البلجيكية وحكومة الكونغو ، والملكة البزابث ملكة البلجيك آنئذ : وقد نجحت هذه الهيئة في عملها نجاحاً لم يكن متوقعاً ، إذ أمكنها وقف انتشار مرض النوم . وقد توقف نشاط هذه الهيئة خلال الحرب العالمية الثانية ( ١٩٣٩ – ١٩٤٥) ، ولكنها عادت الحلى استئناف نشاطها بعد ذلك ، وكان عدد أطبائها في سنة ١٩٤٥ عشرة أطباء . وقد بلغ عدد من فحص من الإفريقيين حتى سنة ١٩٥٦ سنة ملايين ونصف مليون نسمة . أي نصف عدد سكان الكونغو في مدى ٢٢ سنة .

وتملك الهيئات المساعدة فى الكونغو ( الجمعيات التبشيرية والشركات بوغيرها ) اثنين وخمسين مركزاً صحيا و ١٦٩ مستوصفاً عدا ٣٩ أخرى تملكها جمعية الصليب الأحمر . وبعض هذه الهيئات تركز عملها فى معالجة مرض معين مثل جامعة بروكسل الحرة التى تركز نشاطها على مقاومة مرض السل .

والهيئات الأخرى التي تدير مستشفيات أوروبية يحتم عليهاالقانون تخصيص جزء من عملها للإفريقيين .

وقد رسمت فى سنة ١٩٤٧ خطة للتنمية الصحية تقوم على صرف مبلغ ألنى مليون من الفرنكات ، خصص منها للمدن ٧٢٦ مليوناً من الفرنكات والباقى للمناطق الريفية . ومنها مبلغ الإسهام به فى المكتب الإفريق لمقاومة مرض النوم . ومبلغ آخر للاشتراك به فى المنطقة الصحية العالمية . ويتلخص البرنامج فى إنشاء ثلاثة وأربعين مستشفى و ١٨٠ مستوصفاً تمون فيما بعد منخز افات المجالس المحلية . على أن يكون نصيبكل مركز أربعة مستوصفات ومراكز لمعالجة البرص والسل . ومساعدات دورية لمراكز رعاية الطفل التي تشرف عليها البعثات التبشيرية . ومن هذه الأرقام ندرك أن الإفريقيين لا يحظون إلا بما يعادل مرة ونصف مرة مما يحظى به الأوروبيون من سكان المدن .

وقد بلغ عدد الأطباء الذين تستخدمهم الحكومة ٢٨٦ طبيباً و ٤٠٧ مساعداً طبياً جميعهم من الأوروبيين ، إلى جانبهم يوجد ٧٩ مساعداً طبياً إفريقيا و ٢٤٢ ممرضاً و ٢٠٥٠ مساعدى ممرضين . وعدد المستشفيات هناك ٩٨ مستشفى للأوربيين ذات أسرَّة عددها ٩٥٨ سريرا . ( منها ٤٠ مستشفى حكومياً ) وتسعة عشر مستشفى للبعثات التبشيرية و ٣٣ مستشفى تابعة للشركات وتدير الحكومة هناك ٢٣١ مستشفى ومستوصفاً للإفريقيين بها ١٦٥٤٠ سريراً ، كما تدير البعثات ٤٣٥ مستشفى ، بها ١٤٦٣٠ سريراً أما نصيب الشركات فهو ٨٥٠ مستشفى بها ١٤٦٣٠ سريراً .

وفى رواندى أورندى توجد ١٥ مستشى للحكومة ومثلها للمبشيرين وأربعة للشركات وإلى جانبها ٦٥ مستوصفاً للحكومة و ٢١ للمبشرين وتسعة للشركات وتمانية خاصة وبلغ ما صرف على الناحية الصحية في سنة ١٩٥٧ ٢١ ٪ من مصروفات المستعمرتين .

ومصلحة الصحة في المستعمرات البرتغالية تتبع وزارة ولايات ما وراء البحار التي تشرف على معهد طب أمراض المناطق الحارة في لشبونة ويدير هذا المعهد (المعهد العالى الطب) الذي أنشئ في سنة ١٩٠٢. ولا يقبل من طلبة هذا المعهد الأخير غير الحاملين لدرجة جامعية في الطب. ويشرف معهد طب المناطق الحارة أيضاً على المنظمات الطبية المختلفة في المستعمرات مثل (هيئة مقاومة مرض النوم) في غينيا ومنظمة مقاومة الأمراض الوبائية في أنجولا. كما يوجد مستشفى في لشبونة مخصص لمعالجة أمراض المناطق الحارة.

وقد نظمت الإدارة الطبية لما وراء البحار بمقتضى مرسوم صدر فى ٧٧ فبر اير سنة ١٩٤٥ ، وتضم الإدارة الطبية فى كل مستعمرة إدارة وقائية وأخرى علاجية ومعملاً وإدارة أو إدارات متخصصة لمرض معين . مثل النوم أو البرص أوغيرها . وبلغ عدد المشرفين فى هذه المصلحة ١١٥ طبيباً فى غينيا، وخمسة أطباء فى أنجولا و١١٤ طبيباً فى موزمبيق، وأحد عشر طبيباً فى غينيا، وخمسة أطباء فى جزيرتى سان توما وبرنسيب .

وفى سنة ١٩٥٢ كان يوجد فى غينيا ٣ مستشفيات حكومية وعشرة مستوصفات و ٥٦ مركزاً صحياً . ومعملاً فى بيساو . كما كان لهيئة مقاومة مرض النوم واحد وثلاثون مركزاً .

أما جزيرتا سان توما وبرنسيب فكان بهما فى سنة ١٩٥٢ أيضاً مستشفيات حكوميان وخمسون مستوصفاً ومعملان ، وعدد أسرَّة المستشفى فى جزيرة برنسيب ٢٣٢ سريراً عدا ١٦ سريراً فى المستوصفات ، بينما يملك المزارعون فى جزيرة سان توما سبعة عشر مستشفى ومستوصفا .

وفى أنجولا يوجد خمسون مستشفى حكومياً ، بها ١٤٨ طبيبا . وثلاثون للجمعيات التبشيرية . عدا تسعة وثلاثين مستوصفاً . ويضم المستشفى الرئيسى فى لواندا ثلثمائة سرير ، بينما يتراوح عددأسرَّة المستشفيات الأخرى بين عشرين سريراً ومائة وخمسين سريراً . أى بمعدل سرير واحد لكل ٢٢٥٠ شخصاً .

ولا تدير حكومة موزمبيق غير ٥٠ مستشفى بها ١٦٧ طبيباً ، وإلى جانبها توجد ٢٤ مستشفى للجمعيات التبشيرية ، وشركات التعدين والشركات الزراعية و ٣٠ مستوصفاً . كما أن هناك هيئة لمعالجة مرض النوم تعالجه فى النطاقين الحيوانى والبشرى . وهى تستخدم ثلاثة عشر طبيباً . وبلغ عدد الأشخاص الذين فحصتهم فى سنة ١٩٥٠ – ١٩٠ ر١٥٣ شخصاً . ومعظم نشاط هذه الهيئة يتركز عند الحدود الشمالية المتاخمة لتنجانيقا والجنوبية المتاخمة لروديسيا الجنوبية . وإلى جانب ذلك يوجد معهد للملاريا ورياسته فى اورنز ماركيزو .

وتتبع الحدمة الطبية فى المستعمرات الأسبانية الإدارة الطبية العامة المستعمرات فى مدريد. ومركزها الرئيسى فى جزيرة فرناندو بو. وتشرف على أربعة عشر مركزاً صحياً يعمل بها تمانية وعشرون طبيباً. ويوجد فى

غينيا الأسبانية أربعة مستشفيات حكومية وفى جزيرة فرناندو بو ، اثنتان للحكومة واثنان للجمعيات التبشيرية وعدد أسرَّة غينيا ٢٣٠ سريراً بينما عدد أسرة الجزيرة خمسون سريراً . ويوجد مستوصف فى كل مدينة هامة وتدير بعض الشركات الصغيرة مستشفيات صغيرة .

وكانت الإدارة الطبية بالمستعمرات الإيطالية هي التي تشرف على أبضعة المراكز الطبية التي أنشئت في هذه المستعمرات وقد اقتصر أغلب عملها على معالجة الجالية الإيطالية المقيمة بالمستعمرة . وكان نصيب الوطنيين من الاهتمام ضئلاً .

ومن الواضح أن الصحة العامة ترتبط ارتباطاً كبيراً بالتغذية التى تشكل مشكلة هامة فى المجتمع الإفريقى ، وذلك بسبب نقص المحصول الذى تتعرض له القارة أو أجزاء منها فى بعض السنين نتيجة لنقص المطر ، إذ من المعروف أن مناطق الزراعة النهرية تكاد تكون مقصورة على مصر ومنطقة الجزيرة فى السودان ومنطقة أوسط وأدنى نهر النيجر . وهى فى مجموعها لا تعدو بضعة ملايين من الأفدنة . بينما مناطق الزراعة المطرية تغطى كل قارة إفريقيا . هذا فى الوقت الذى يتعرض فيه سكان إفريقيا لزيادة مستمرة تزيد نسبتها فى بعض الأجزاء زيادة كبيرة على الرغم من كثرة وفيات الأطفال . ممايشكل أمام حكومات إفريقيا مشكلة ضرورة العمل على زيادة المحصول بصفة أمام حكومات إفريقيا مشكلة ضرورة العمل على زيادة المحصول بصفة مستمرة سواء بزيادة الرقعة الزراعية أو إنتاج أنواع جيدة من المحاصيل ذات إنتاج مرتفع .

وكانت عصبة الأمم أول من لفت أنظار الحكومات إلى هذا الأمر ، وذلك في أثناء اجتماعها في سنة ١٩٣٥ . ودعيت الحكومات المختلفة لتقوم ببحوثها في هذا الأمر . وكان أول من استجاب لهذه الدعوة الحكومة البريطانية حين قدمت تقريرها إلى العصبة في سنة ١٩٣٧ وأللفت بناء على توصية العصبة للمجلس البريطاني للبحوث الطبية ) في سنة ١٩٣٩ ، وكان طبيعياً أن يتوقف عمل هذا المجلس في المستعمرات البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية . ولكن استونف العمل في سنة ١٩٤٩ بالتعاون مع قسم التغذية بمدرسة طب المناطق الحارة في لندن . كما أنشأت وزارة المستعمرات في سنة ١٩٥٧ قسماً للتغذية تنمية المستعمرات أو وبدأت البحوث والتجارب في كل من المتغذية تنمية المستعمرات أو وبدأت البحوث والتجارب في كل من

نياسًالاند ونيروبى وروديسيا الشمالية : وغينيا وكينيا وأوغندا وتنجانيقاكما عملت بحوث بشأن التغذية بوساطة مكاتب التغذية فى روديسيا الشمالية ونيجيريا الشمالية وغانا :

وتألفت هيئة دراسة التغذية فى إفريقيا الغربية الفرنسية فى سنة ١٩٤٥ تحت إشراف مصلحة الصحة . وقامت بعدة دراسات فى دكار والسنغال والسودان الغربى وغينيا وفولتا العليا . كما قامت بدراسة وجبات الأهالى فى منطقة شا. فى إفريقيا الفرنسية الاستوائية فى سنة ١٩٤١ وتأسست فى الكمرون لجنة التغذية فى سنة ١٩٤٧ .

وفى الكونغو البلجيكى تأسس مركز دراسة التغذية فى سنة ١٩٥١ عابعاً لمعهد البحوث العلمية لإفريقيا الوسطى . ويعمل بالتعاون مع معمل الكيمياء الحيوية فى جامعة بروكسل ، وقد أعلن فى سنة ١٩٤٩ أن البرتغال اقترحت تأسيس مركز لدراسات التغذية فى لشبونة تكون له مراكز محلية فى : أنجولا وموزمبيق وغينيا البرتغالية . وقد أكدت توصيات مؤتمر التغذية الدولى فى سنة ١٩٥٧ أهمية الاستفادة إلى أقصى حد ممكن بمصادر البروتين الحاليسة سواء منها ماكان نباتيا أو حيوانياً وخاصة للأطفال والأمهات .

ومن هذا الاستعراض السريع ندرك أن بحوث التغذية لم تبدأ فى أية إ مستعمرة إفريقية إلا بعد الحرب العالمية الثانية .]

وهي تختلف اختلافاً بيناً من حيث كفايتها ووسائلها ، فإنه لم يُبذل جهد جدى وهي تختلف اختلافاً بيناً من حيث كفايتها ووسائلها ، فإنه لم يُبذل جهد جدى من أجل الاهتمام بتخريج فئة من الأطباء الإفريقيين على مستوى عال . فما زالت حكومة اتحاد جنوب إفريقيا تصر على حرمان الإفريقيين من القبول في الجامعات به وإن كانت قد أنشأت مدرسة للطب خاصة بالإفريقيين . ولم يتم هذا الأمر إلا حديثاً ، وتخرج فيها طبيبان فقط في اسنة ١٩٤٥ مو وقد منحت مؤسسة روكفلر في سنة ١٩٥٤ هبة لهذه المدرسة من أجل تدريب مزيد من الأطباء الإفريقيين ، وقد أنشأت الحكومة البريطانية قسمين للطب أحدهما في جامعة ماكر ارى في أوغندا والآخر في جامعة إبادان في نيجيريا ومدة الدراسة فيهما سبع سنوات ، يحصل بعدها الطالب على دبلوم في الطب ،

وقد لاحظ المجلس الطبى البريطانى فى سنة ١٩٥١ أن مستوى الدراسة فى هذين القسمين لم يصل بعد إلى المستوى الذى يوهل إلى الاعتراف بالدبلوم وأعيد بحث هذا الأمر فى سنة ١٩٥٦ فتقرر السماح للخريجين بمزاولة المهنة محلياً فقط . والمعنى الواضح لذلك أنها ما زالت قاصرة عن بلوغ المستوى العالمى . ويمكن السماح لهم بحمل لقب الطبيب بعد انقضاء خمس سنوات فى خدمة الحكومة . وجامعة الخرطوم لم تكن تؤهل إلى وقت قريب إلا لدرجة مساعد طبيب .

وأنشئت مدرسة الطب والصيدلة فى دكار فى سنة ١٩٥٠وهى تابعة لمعهد الدراسات العليا هناك . ولكنها لا تعدو أن تكون معهداً للدراسات الأولية . إذ الدراسة فيها تعادل دراسة السنين الثلاث الأولى فقط من دراسة باريس . وعلى الطالب الذى يريد أن يكمل دراسته أن يقصد فرنسا لهذا الغرض . وليس فى النية الارتفاع بمستوى هذه الدراسة فى الوقت الحاضر أما من يكتفى بدبلوم هذه المدرسة فهو لا يعمل أكثر من مساعد صحى أو صيدلى أومولد .

وإذا كانت قد أنشئت فى الجزائر جامعة تضاهى فى مستواها العلمى جامعة باريس، إلا أن نصيب الوطنيين فيها كان ضئيلا جدا ، إذ كان التعليم فيها باللغة الفرنسية . ولذا لم يزد عدد الطلبة الجزائريين الدارسين للطب فيها على مائة طالب بينما وصل عدد الطلبة الفرنسيين إلى ما يزيد على السبعمائة .

وعلى من يريد دراسة الطب فى الكونغو البلجيكى أن يلتحق بالمعهد الطبى الحكومى فى ليوبلد فيل . أو بمعهد مماثل تديره جمعية الآباء البيض التبشيرية . وحتى سنة ١٩٥٨ لم تتجه النية إلى الارتفاع بمستوى الدراسة فى هذين المعهدين وهو يوهل لدرجة مساعد صحى . وقد رسم لجامعة لوفانيوم أن ترتفع بمستوى كلية الطب بها إلى المستوى البليجيكى ولكن هذا الأمر لم يتم بعد .

وفى المستعمرات البرتغالية توجد بضعة معاهد لتدريب المساعدين الصحيين والممرضين والقابلات ، كما يوجد فى لواندا مراكز لتدريب العامل الصحى والزائرات الصحيات . كما توجد بضعة معاهد ملحقة بالمستشفيات لتدريب الإفريقيين على أعمال التمريض لتشغيلهم فى المستوصفات المريفية :

وإذا كان قد بدا – من دراسة المجهودات الصحية التي بذلت في سبيل الإفريقيين – كم كان ضئيلاً ما بذلته الدول المستعمرة معتمداً أكثر مايكون على ما بذلته الجمعيات التبشيرية ، فقد كان تقصير هم واعتمادهم على مجهود الجمعيات التبشيرية أوضح في الناحية التعليمية . فقد نجح المستعمرون في يسط نفوذهم كاملاً على المستعمرات الإفريقية في نهاية القرن التاسع عشر . ونجحوا إلى حد ما في ولكنهم وجدوا الجمعيات التبشيرية قد سبقتهم . ونجحوا إلى حد ما في كسب ثقة الأهالي وافتتحوا بعض مدارسهم .

وإذا كان التبشير ثم افتتاح المدارس التبشيرية فى إفريقيا قد بدأ فى نطاق عدود ولا يزيد عدد الجمعيات التبشيرية البروتستانتية التى بدأت على أربع فإن عددها لم يلبت أن زاد زيادة كبيرة لا سيما بعد أن انضم إليها بعض الجمعيات الكاثوليكية . حتى وصل عددها مجتمعة فى بعض الحقول الإفريقية إلى أكثر من ستين جمعية . تزاول كل منها نشاطها لا فى منطقة إفريقية واحدة يل فى أكثر من منطقة .

ولكن جهد هذه الجمعيات التبشيرية كان ضيئلاً إلى أقصى حد الضآلة في المدة التي سبقت الحرب العالمية الأولى حتى لقد وصفتها تقارير أكثر الجهات محاباة لها أنها عديمة الأثر . إذ لم تزد مدارسها الأولية على أكواخ إفريقية حقيرة لا تحوى شيئاً من الأثاث أو الإمكانات الأخرى ، كما كان مدرسوها أجهل من طلبتها سواء في المادة التي يدرسونها أو طرق التدريس وظلت تعمل حتى نهاية الحرب العالمية الأولى بعيدة كل البعد عن تعضيد الحكومة أو معاونتها لا سيما في المستعمرات البريطانية والفرنسية . ولم تتعاون هذه الجمعيات التبشيرية مع الحكومة إلا في المستعمرات البلجيكية والبرتغالية . مع الجمعيات التبشيرية الكاثوليكية إلا حين عقد الملك ليوبلد الثاني اتفاقاً مع الجمعيات التبشيرية الكاثوليكية إلا حين عقد الملك ليوبلد الثاني اتفاقاً مع الفاتيكان في سنة ١٩٠٦ مع أن هذه الحكومة ( الكونغو الحرة ) قامت مند إبرام اتفاق برلين في فبراير سنة ١٨٨٥ . وبمقتضى هذا الاتفاق مع البابا منحت هذه الجمعيات قطعاً من الأرض بالمجان لإقامة منشآتها . هذا

فى الوقت الذى ترددت فيه البعثات الكاثوليكية فى قبول المساعدات من الحكومة البريطانية تفادياً من إشرافها على مدارسها .

وكذلك لم يكن هناك من أهداف معينة ولا مناهج واضحة . بل كانت كل بعثة تسير وفق ما يرى رؤساؤها . كما لم تراع أحوال البيئة الإفريقية التي تختلف تماماً عن البيئة الأوروبية التي استعيرت برامجها واستعملت في إفريقيا دون تحوير أو تطوير .

وتعتبر سنة ١٩١٨ سنة حاسمة في تاريخ التعليم الإفريقي حين بدأت الحكومة البريطانية تعاونها مع البعثات التي تعمل في مستعمراتها . فعقد موتمر جمع بين الحكام والمبشرين وبعض الإفريقيين الذين قبلوا التعاون معهم من أجل دراسة مشكلات التعليم ، وأعقب ذلك موتمر آخر في سنة ١٩٢٤ انتهى إلى تأليف لجنة استشارية لتقديم النصائح إلى الحكومة Advisery

وكان في مقدمـــة المسائل التي الإها جانباً من اهتمامه إنشاء معهد دولى لدراسة اللغات والثقافات الإفريقية، ومنذ هذا اليوم أصبح التعليم الذي تقوم به هذه الجمعيات التبشيرية يسير وفق أهداف معينة وخطط معينة ، روعيت فيها البيئة الإفريقية والعقلية الإفريقية . كما رئى الاستعانة قدر الطاقة بالإمكانات الإفريقية وعدم تجاهل الأساس الإفريقي الذي كان موجوداً من قبل . واتفق أيضاً على ضرورة التعاون بين الحكومات والجمعيات التبشيرية على أن يكون مظهر هذا التعاون هبات مالية تدفعها الحكومات وإشراف فني يقوم به رجال الحكومة من ناحية ، ومفتشون من رجال البعثات من ناحية أن يراعى في وضعها احتياجات ومفتشون من رجال البعثات من ناحية أن يراعى في وضعها احتياجات كل بيئة إفريقية محلية وأن تكون احتياجات هذه البيئة المحلية لها الصدارة في الاعتبار ، كما تحترم أساطير القبيلة وتقاليدها بل يعلم الطفل الإفريقي كيف يحترم هذه التقاليد لا سيما ماكان منها لا يتنافي مع الدين المسيحى .

ومن ناحية أخرى كانت مدارس الإرساليات تنظر إلى الإفريقيين نظرة تختلف تماما عن نظرة الحكومات المستعمرة : فكانت ــ فيما عدا الكنيسة

الهولندية في جنوب إفريقيا – تمثل وجهة النظر المسيحية الحقيقية المبنية على على أخوة البشرية جميعا ، وليس أدل على ذلك من سعيها منذ بداية العمل على تعليم رجال الدين الوطنيين ووضعهم فى المراكز الجديرة بهم بأسرع ما يستطيعون . كما أسرعوا إلى تكوين مجالس الآباء من أجل الاستعانة بهم فى تيسير مهمة المدرسين . كما كانوا أول من اهتم بتعليم الفتاة بفتح المدارس الأولية ثم الابتدائية ثم الثانوية لهن مع الاهتمام بإدخال المواد النسوية ضمن برامج الدراسة مثل التفصيل والحياكة والتدبير المنزلى . والعناية بالأطفال بل كانوا أسرع من الحكومة بإنشاء مدارس التمريض .

وقد بذلت هذه الجهود في الوقت الذي اهتمت فيه الحكومات بتوطيد نفوذها السياسي أكثر من أى شيء آخر . كما اهتمت بإدخال ما تراه من النظم من أجل توطيد الأمن لأجل خدمة أغراضها الاستعمارية أكثر من أى شيء آخر . بل نقول إنها أهملت الناحية التعليمية إهمالاً مشيناً . حتى إذا بدأت متأخرة في الاهتمام بإنشاء المدارس عنيت بوضع مناهج كان الغرض منها تخريخ طبقة من الموظفين يعاونون كبار الموظفين من الأجانب .

ولقد كان من أوائل الجهود التي بذلتها الجمعيات التبشيرية الاهتمام بدراسة اللغات الإفريقية وخاصة لغات القبائل القوية الكبيرة العدد أو ذات التنظيم السياسي الراقي . وعملت على اختراع الحروف التي تكتب بها ، بل ألفوا القواميس لبيان معاني كلماتها . هذا في الوقت الذي كانت فيه المدارس الحكومية لا تعرف إلى إلا لغة الدولة المستعمرة تحاول نشرها بأية وسيلة حتى أنها لم تتردد عن إغلاق المدارس الوطنية التي كانت تستعمل اللغات الوطنية كما حدث في الجزائر وتونس ومراكش . حين رصدت جميع أموال التعليم في الميزانية لصرفها على المدارس الأجنبية ، وحرمت المدارس الوطنية حتى من أموال الأوقاف التي كانت محبوسة عليها . أما حيث لم توجد هذه المدارس الوطنية فجعل أمر التعليم مقصوراً على أبناء الجالية الأوروبية التي استوطنت الإقليم . وها نحن مفصلون ما حدث في هذه المستعمرات واحدة فواحدة ؟

عنيت الحكومة البريطانية منذ قدومها إلى جنوب إفريقيا بتعليم أولاد

الأوروبيين فأنشأت لهم المدارس وفقاً للمناهج البريطانية فكان هذا أحد الأسباب التي دفعت بالهولنديين إلى الهجرة . حتى إذا استقروا في مهاجرهم الحديدة أنشأت المدارس على النظام الهولندي ولم يعن أحد من البريطانيين أو الهولنديين بتعليم الوطنيين إذ كان هذا أحد أهداف البعثات التبشيرية . حتى إذا دخلت الجمهوريتان البويريتان تحت الحكم البريطاني تضارب النظامان البريطاني والهولندي . ولكنهما ظلا موجودين جنبا إلى جنب . لا سيما وقد اعترفت الحكومة البريطانية في معاهدة الصلح باللغة الهولندية لغة رسمية إلى جانب البريطانية .

وإذا ما تألف الاتحاد جعل التعليم دون العالى من اختصاص الحكومات المحلية ، بينما جعل التعليم العالى فقط من اختصاص الحكومة المركزية .. أما الوطنيون فكان دخولهم إلى مدارس كل من ولاية الرأس وناتال مسموحاً. به ولكنه ممنوع بالنسبة للولايتين الأخريين .

وجعل قانون الاتحاد شئون الوطنيين في يد الحاكم العام عن طريق مجلسه ، وجعل سريان أى قانون يشرعه مجلس النواب على الوطنيين ممنوعاً ما لم ينص على ذلك صراحة . وازدادت نزعة التفرقة وضوحاً منذ سنة ١٩١٥ حين بدأ الجنرال هرتزوج بتأليف الحزب الوطني منادياً بهذه السياسة . حيى إذا تولى الوزارة في سنة ١٩٢٤ ، واتته الفرصة لتنفيذ برنامجه فأصدر قانون التعليم المنفصل في سنة ١٩٢٦ وهوالذي جعل اللون أساس الانفصال ، فاعتر ضت عليه بعض الجمعيات التبشيرية وقبلته البعض الآخر . وبعض الجمعيات التي قبلته عزفت عن تكوين مجالس الآباء . وأصر البعض الآخر على وجوب تكوينها طلماً للمشهرة .

هذا في الوقت الذي كان رجال الصناعة في الاتحاد يرون وجوب المتوسع في تعليم الإفريقيين نظراً للتوسع في استخدامهم : كما أنه كان هناك وأي بامتداد التعليم العالى إليهم من أجل الاستفادة بهم : وبدا هذا الاتجاه واضحاً أربع مرات في آراء اللجنة الاقتصادية الوطنية في سنة ١٩٣٠ واللجنة الفرعية للتعليم الوطني في سنة ١٩٣٦ وبلخنة التعليم الفي والمهني في سنة ١٩٤٤ عرفة بلجنة إيسلين.

نسبة إلى رئيسها ( Eiselen ) وعبرت اللجنة الأخيرة عن رأيها الذي عكس الآراء التي كانت سائدة بشأن التفرقة الاجتماعية والسياسية ، فإنها وإن أوصت بالتعليم لجميع السكان ، إلا أنها أصرت على وجود اختلاف بين مناهج التعليمين . زاعمة أن الطفل الإفريقي يقبل على المدرسة وهو يحمل أَساساً طبيعياً ونفسياً يختلف تمام الاختلاف عن الأساسِ الذي يحمله الطفل الأوربي. مما يجعل من الصعب تقدير أهداف متحدة للتعليمين. ولما كانت قد أبدت أهمية كبيرة بشأن المحافظة على الثقافة الإفريقية ، فإنها أوصت بخلق نظام منفصل لتعليم الإفريقيين ، يبدأ منذ مرحلة الحضانة إلى الجامعة . حتى يتلاءم هذا النوع من التعليم مع المظاهر الأخرى للحياة الإفريقية والتقدم الإفريقي . ولكن كان هناك إلى جانب تقرير اللجنة ــ تقرير آخر أقرته الأقلية من أعضاء هذه اللجنة . قبلت فيه مذهب اختلاف التعليمين بسبب وجود الاختلافات الفردية بين المجتمعين ولكنها رفضت فكرة ( أن وظيفة التعليم هى المحافظة على ثقافة فئة ما) بل ذكرت أن الوظيفة الأساسية للتعليم هي تهيثهُ. الفرد لتحسين المجتمع الذي يعيش فيه وذكرت أن التقدم بالتعليم الوطني ـــ للا سيما في المراحل المتأخرة ــ يهيىء لأن يقضى على سياسة التفرقة العنصرية ، أما عن مصاريف التعليم فقد بلغت مصاريف حكومة الاتحاد في سنة ١٩٥١–١٢١ر٣٤٦ر١١٣ جنيهاً ، كان نصيب التعليم منها ٢٤٢ر٥٩٨ و٣٨

الما من مصاريف المليم على بعث مصاريف حاوله الرحاد في سند المحاريف حاوله الرحاد في سند المحاريف المحار

ومنذ سنة ١٩٥٤ جعل التعليم الوطنى تحت مراقبة الإدارة الإقليمية ، بينما ترك أمر إنشاء المدارس إلى هيئات المبشرين التي تمدها الحكومة بالمساعدات والهبات ، وهي التي نصت القوانين الأساسية لكل ولاية عند تأسيس الاتحاد على ضرورة منحها .

وكانت الحكومة المركزية منذ سنة ١٩٢٥ قد أخذت على نفسها مسئولية تمويل المدارس الإفريقية تاركة أمر الإدارة إلى يد الحكومات المحلية التي

فرضت ضريبة قدرها جنيه على كل ذكر من الوطنين من أجل التعليم وأنشأت إدارة مركزية للتعليم الوطنى، وفي سنة ١٩٣٦ تحولت هذه الإدارة الى هيئة مستقلة وجعلت مير انيتها تتكون من خمس الضريبة العامة إلى جانب منحة من الحكومة قدرها ٣٤٠ ألفاً من الحنيهات. وفي سنة ١٩٣٧ رفع نصيب التعليم إلى بهم من الضريبة العامة ثم إلى خمسيها وما زال نصيبها يزداد تدريجيا حتى وصل في سنة ١٩٤٢ إلى خمسة أسداس الضريبة وإذا كانت مصاريف التعليم الوطني قد بلغت في سنة ١٩٥١ – ١٩٥٥ و١٩٥٣ جنيها البائي تدفعه جنيها فإن نصيب الحكومات المحلية منها ٦٦٥ ر١٩٥٨ جنيها البائي تدفعه الحكومة . وكان نصيب التلميذ الإفريقي من ميزانية التعليم هو ١٤٦٨ جنيها .

وحتى سنة ١٩٥٤ كان ما يصرف على تعليم الإفريقيين يتخذ شكل إعانات تدفع إلى المدارس التى تنشئها وتديرها البعثات التبشيرية ولم يكن يصرف من هذا المبلغ شيء على مدارس الحكومة في ناتال . حين استولت الحكومة على بضع مدارس كانت قد أنشأتها البعثة الأمريكية في سنة ١٩٢٦ . وحتى سنة ١٩٥٤ كان هناك ١٦٥ مدرسة وطنية بين ثانوية وعالية تشرف عليها الإدارة المحلية للتعليم . وكانت ولاية الرأس – وهي أكرم الولايات بالنسبة للوطنين – تشرف على تسع مدارس بين ثانوية وعالية بينما كان جميع المدارس الابتدائية مجانية وفي يد الجمعيات التبشيرية التي تتسلم من الحكومة مرتبات للمدرسين وإعانات تأثيث ومصاريف مكتبة وكتب دراسية علاوة على الإيجار . وكان عدد المدارس الوطنية التي الرأس . وبلغ عدد المقيدين بها ١٩٤٠ مدرسة أكثر من نصفها في ولاية الرأس . وبلغ عدد المقيدين بها ١٩٧٥ تلميذاً . وفي إفريقيا ليس من المهم معرفة عدد الطلبة المقيدين بالمدارس بل المهم هو معرفة نسبتهم إلى المهم معرفة عدد الطلبة المقيدين بالمدارس بل المهم هو معرفة نسبتهم إلى الموهيلين للدخول إلى المدارس أي من سن ٧ – ١٤ سنة وهو في جنوب الموقيقيا لايتعدى ٣٤٤ ٪ .

وفىستة ١٩٤٥ أنشئت الهيئة الاستشارية للتعليم الوطنى ويرأسها وزير الشئون الوطنية من أجل الإشراف على المدارس الوطنية . إلا أن هذه الهيئة

استشارية بحته حتى إذا كانت لجنة ايسلين فى سنة ١٩٤٩ ، أوصت بتنظيم جديد لإدارة التعليم الوطنى ، فأنشئت مصلحة تعليم البانتو . وكان ذلك فى عام سنة ١٩٥٣ .

وقد رسمت هذه المصلحة بالاتفاق مع الجمعيات التبشيرية خطة لمدة عشر سنوات تنتهى بتعليم جميع البانتو القراءة رالكتابة بلغتهم الحاصة . وإنشاء مدارس ثانوية وعالية ويكون التعليم فيهما باللغتين السائدتين وهما الإنجليرية والهولندية . ولاشك أن تقرير لجنة ايسلين وما ترتب عليه من نتائج يقدم أوضح صورة لسياسة التفرقة الاجتماعية في التعليم . وأن الحطاب الذي ألقاه وزير الشئون الوطنية في مجلس الشيوخ في ٢٢ يوليو سنة ١٩٥٤ يجعل هذا الأمر واضحاً حين قال : (إن وظيفة المدرس الوطني هي أن يكون عاملاً فعالاً في توجيه التقدم الذي يحققه الوطنيون . فهو الذي يجب ألا يشعر بكونه فوق مستوى طائفته أو أقرب منهم إلى المستوى الأوروبي) .

وما أن صدر القانون حتى نقل التعليم الوطنى إلى الهيئات الوطنية في الحكومة المركزية كما ضمت المدارس الثانوية والصناعية ومدارس المعلمين إلى إدارة الشئون الوطنية واستبدل بجميع المدرسين الأوروبيين مدرسون وطنيون ، وأصبح لايباح فتح مدارس جديدة مالم تسجل أولا في إدارة الشئون الوطنية، وأصبحت مدارس المبشرين مدارس خاصة تمنحها الحكومة إعانات هي نفس الإعانات السابقة بعد أن خفضت بمقدار ٢٥٪ وأصبحت مناهج التعليم فيها أقل من مستوى التعليم العام .

أما عن التعليم الجامعي فهو من الوجهة النظرية مفتوح أمام جميع غير الأوروبيين أما من جهة الواقع فالإفريقيون والملونون لا يباح لهم القبول إلا في جامعات فورت هارى ووت واترساند وناتال ومدينة الرأس . ثم بالمراسلة في جامعة جنوب إفريقيا . ويبلغ عدد الطلبة الإفريقيين في هذه الجامعات في سنة ١٩٥٣ – ٢٣٨ و ٧٥ و ٧٧ و ٣٤ و ٥٥ على التوالى . أي أن عجموع ما يتلتى التعليم العالى من الإفريقيين ٧٠ و ١ طالباً .

أما فى المحميات البريطانية فقلة عدد الأوروبيين المستوطنين يقل بل يحكم بالإعدام على هذه المشكلة . فجميع المدارس الحكومية هناك وطنية

أما أبناء المستوطنين – وجميعهم أو أغلبهم بوير – أنشئت لهم مدرسة داخلية تصل فى مناهجها إلى آخر الدراسات الثانوية . ويصرف على تعليم الأوروبيين مبلغ لا يزيد على ١٩٥٢ جنيهاً وفقاً لميزانية ١٩٥٣ . ويتجه طلبة هذه المحميات الإفريقيون إلى الجامعات الإفريقية فى اتحاد جنوب إفريقيا وهي الأربع التي ذكرناها آنفا . كما تدير الجمعيات التبشيرية عدداً كبيراً من المدارس الابتدائية وأربع عشرة مدرسة ثانوية بها١٣٩٥ طالباً ، وبدئ بإنشاء جامعة تابعة لجامعة بيوس الثانى عشر فى روما . وفى هذه المحميات تقبل البنات على التعليم إقبالاً عظيماً حتى لتصل أعدادهن إلى أكثر من عدد البنات على التعليم إقبالاً عظيماً حتى لتصل أعدادهن إلى أكثر من عدد البنين .

أما في اتحاد وسط إفريقيا فقد جعل التعليم الأوروبي بجميع درجاته من اختصاص الحكومة المركزية ، وأنشئت لهم المدارس الثانوية وبلغ عدد الطلبة الأوروبيين في سنة ١٩٥٣ ( تكوين الاتحاد ) ١٩٥٨ (٣٦ منهم ٢٨٦٧ في المدارس الثانوية ولكن لوحظ أن أغلب طلبة المدارس الثانوية عازفون، عن الاستمرار فيها بل يقطعون دراستهم بعد سنة أواثنتين برغم مجانية التعليم .. وبلغ عدد مدارس الأوروبيين في رود يسيا الجنوبية ١١٦ مدرسة . عدا أربعين للمسرضات . وفي روديسيا الشمالية ثلاث وثلاثون مدرسة تضم ٢٢٣ ر متلميداً وجعل التعليم العالى لهم على هيئة منح لمن أراد الدراسة في جامعات اتحاد جنوب إفريقيا .

أما تعليم الإفريقيين فبعد أن كانت كل مدارسه الابتدائية تملكها وتديرها الجمعيات التبشيرية فإنه أصبح منذ سنة ١٩٥٣ من اختصاص الحكومة وأصبح في روديسيا الجنوبية - كما هو الحال في اتحاد جنوب إفريقيا - من اختصاص إدارة الشئون الوطنية ولكن الحكومة تركتها للبعثات التبشيرية وإعانتها بما يعادل ٢٠٪ أو ٧٠٪ من مصروفاتها . وقد وصلت قيمة هذه المساعدة إلى يعادل ٤٠٠ جنيها موزعة على ٢٣٢ر٢ مدرسة معانة أي بما يعادل ٢٠ جنيها لكل مدرسة و ١٢ مدرسة حكومية فقط . وبلغ عدد طلبتها جميعاً لكل مدرسة و ١٢ مدرسة حكومية فقط . وبلغ عدد طلبتها جميعاً مرحلة التعليم . وكان نصيب هذا العدد في الفصلين الأولين من التعليم الابتدائي ولم يصل إلى نهاية هذا التعليم من هذا العدد الضخم سوى ٢٣١ طالباً . أما

بعد الصف الثالث من المرحلة الابتدائية فهناك مدرستان فنيتان تعطى مناهج في الزراعة والتجارة والبناء والصحة . واثنتا عشرة مدرسة ثانوية للتعليم العام ومدرسة ثانوية مشتركة . وبلغ عدد الطلبة الإفريقيين الذين قيدوا في هذه المدارس ١٠٧٨ طالباً . وإلى جانب ذلك توجد ثلاث مدارس للحرف المنزلية الفردية وهي خاصة بالبنات . ولكنها افتتحت بعض فصول مسائية لمحو الأمية بلغ عدد المقيدين بها ١٦٥٨ طالبة . ولا يوجد من الإفريقيين من يدرس دراسة عليا سوى أربعة وعشرين طالباً في الجامعات الإفريقية الحاصة باتحاد جنوب إفريقيا .

وقد أرادت الحكومة فى سنة ١٩٦٠ بذل مزيد من العناية بالطلبة الإفريقيين بإنشاء مزيد من المدارس لهم إلا أن قلة المدرسين الإفريقيين الصالحين للقيام بهذا العمل حالت دون تنفيذ هذا البرنامج. وقد كان هذا هو نفس السبب فى ضعف التعليم فى الصفوف العليا من التعليم الابتدائى.

وقد اعتمدت الحكومة لهذا المشروع قرابة أربعة ملايين من الجنيهات مما أدى إلى زيادة ضريبة الرأس التي تفرض على الإفريقيين بما يعادل جنيهين .

وإيراد هذه الأرقام كاف فى حد ذاته لإظهار مدى ضعف ما يلاقيه الوطنيون من عناية حكومة الاتحاد من أجل تعليمهم فى الوقت الذى تنصب فيه المصاريف الكبيرة على فئة قليلة من الطلبة الأوروبيين ، نصفهم على الأقل عازف عن التعليم لما يلاقونه من فرص العمل الكثيرة الكبيرة الربح دون أن يحصلوا على التعليم مما صرفهم عنه .

أما فى غير ذلك من المستعمرات البريطانية فى إفريقيا فإن شيئاً جدياً لم يتخذ فى الناحية التعليمية قبل عقد المؤتمر الاستشارى فى سنة ١٩٢٤ والذى أشرنا إليه من قبل وهو الذى جمع المختصين فى شئون التعليم فى كل من الحكومة والجمعيات التبشيرية فألفت — بناء على توصية هذا المؤتمر — اللجنة الاستشارية لشئون التعليم فى المستعمرات ، كما أنشئت إدارة للتعليم فى وزارة المستعمرات أعلنت بدورها استعدادها للتعاون مع أى جهد يبذل فى هذا الميدان وإن احتفظت لنفسها بحق التوجيه وجعلت الإنجليزية لغة التعليم الأساسية فى الفصول النهائية من المرحلة الابتدائية وما تلا ذلك من المراحل .

وفى سنة ١٩٣٥ وضعت الاقتراحات العملية من أجل التعليم العام. وفى سنة ١٩٤٠ بذلت المنح للمدارس الإفريقية، ولكنها كانت منحاً هزيلة لم تتعد و٠٠٠ر٣٩٥ره جنيه لجميع المدارس الابتدائية والثانوية فى قارة إفريقيا. منها و٠٠٠ر٣٩٠ره جنيه للتعليم الفنى و٠٠٠ر٣٩٩ جنيه للتعليم العالى والمنح العلمية . وكان من نتائج هذا التقصير الفاضح بالنسبة للإفريقيين أن أقبل الوطنيون فى كينيا ومعهم الجمعيات التبشيرية على افتتاح المدارس لتعليم أبنائهم ، فأنشئت كينيا ومعهم أجمعيات التبشيرية على افتتاح المدارس لتعليم أبنائهم ، فأنشئت منها ٨٩٠ر عمدرسة و ٨٢٨ مدرسة أعينت منها ٨٩٠ مدرسة ثم ٤٢ مدرسة للمعلمين ، أعينت منها ٤٠ مدرسة . كما أقبل الهنود على فتح المدارس لأبنائهم أيضا .

فقد سجلت اللجنة الملكية لشرق إفريقيا في سنة ١٩٥٣ عدم كفاية المدارس وكذلك عدم كفاية الإشراف عليها . مع شدة رغبة الإفريقيين في تعليم أبنائهم واستعدادهم للتضحية في سبيل تحقيق هذه الرغبة حتى بين أفقر الطبقات ، فأوصت بزيادة عدد معاهد المعلمين من أجل تزويد المدارس بمن يكفيها منهم . ولكن قبل أن نترك كينيا يجب أن نسجل أن جميع ما بها من المدارس مدارس عنصرية حتى يناير سنة ١٩٦٣ حين افتتحت أول مدرسة مختلطة للتمريض . ويجرى التعليم على هذا النحو العنصرى في تنجانيقا ولكنه يختلف عن كينيا في أنه غير إلزامي . وفرضت لأجل التعليم ضريبة خاصة . ولعل في ذكر المدارس في كينيا ما يكني لتفهم سياسة الحكومة البريطانية نحو نشر التعليم بين الوطنيين(١) وتزيد هذه السياسة وضوحاً حين نذكر أن جميع شرق إفريقيا قد أنشئت به جامعة واحدة هي جامعة ماكيرارى في كبالا . وقد أنشأتها الجمعيات التبشيرية في سنة ١٩٣٩

<sup>(</sup>۱) حتى سنة ١٩٤٠ لم تكن الحكومة قد أنشأت للإفريقيين في كينيا أكثر من ٨ مدارس ابتدائية، ومدرسة واحدة ثانوية مقابل ٢٩ مدرسة ابتدائية و ١٢ ثانوية للهنود، وتسع عشرة مدرسة ابتدائية و ١٤ مدرسة معانة و ٣ مدارس ثانوية للأوروبيين عدا ١٤ مدرسة ثانوية أخرى للأوروبيين تعينها الحكومة. ولا تبذل الإعانة إلا في حالة الكفاية العلمية لهيئة التدريس وهوشيء متاح للأوروبيين أكثر نما هو متاح للإفريقيين.

وبلغ طلبتها فى سنة ١٩٦١ – ٧٨٩ طالباً منهم ٢٧٧ بنتاً . بينما كان إنشاءً جامعات إبادان ولاجوس فى نيجيريا وأكرا فى غانا على نفقة الحكومة فى كل منهما .

وفى أوغندا ونيجيريا وغانا ألتى العبء كله على الإفريقيين بجانب مدارس المبشرين ولكن الأمر لم يخل من تدخل الحكومة البريطانية فى شئون هذه الدولة من أجل تحتيم ألا تكون هناك لغة أخرى بجانب الإنجليزية . بل من أجل عرقلة عملها فى بعض الأحيان ؟

وفى السودان الذى انفردت به بريطانيا منذ سنة ١٨٩٩ لم تفتح به حتى سنة ١٩٣٦ سوى ثلاث مدارس ثانوية و٣٠ مدرسة ابتدائية و٢٠٠ مدرسة أولية ومدرستان لتخريج المدرسين للمدارس الابتدائية ، الأمر الذى يبين بوضوح أنه لم يكن بينأهداف الحكم البريطانى خلق طبقة متعلمة سودانية تزيد على مستوى الأميين ، كما لم يكن إنشاء هذه المدارس الثانوية الثلاث سوى خطوة من أجل تخريج عدد من الموظفين يحلون محل من ترك البلاد من المصريين إثر حوادث سنة ١٩٧٥.

كما ترك أمر التعليم فى المناطق الجنوبية وعدد سكانها قرابة ثلاثة ملايين ونصف المليون من السكان إلى الجمعيات التبشيزية دون أى إشراف حكومى لتنشئ به مدارس اتخذت الإنجليزية لغة التعليم الذى كان أهم أهدافه الابتعاد بهذا الجزء عن القومية السودانية العربية وقيادته نحو قومية جديدة . ولولا ما قامت به الكنيسة المصرية من جهود صادقة فى الميدان التعليمى حين افتتحت عدداً من المدارس العربية تتبع المناهج المصرية وظل عددها ينمو حتى أصبح فى سنة ١٩٣٦ أربع عشرة مدرسة لظل السودان أبعد ما يكون عن الميدان الثقافى . بل أبعد ما يكون عن ميدان القومية السودانية العربية .

ولاتختلف سياسة الحكومة الفرنسية التعليمية فى مستعمراتها الإفريقية كثيراً عن السياسة البريطانية من حيث منح المساعدات إلى الجمعيات التبشيرية على شريطة أن تكون خاضعة لما يشرعه لها برلمان باريس من نظم . ثم أخذت الحكومة فى افتتاح مدارس فرنسية اللغة للإفريقيين . فافتتحت

أول مدرسة أولية في سان لويس في سنة ١٨٢٩، وجعلت الفرنسية لغة التعليم . وكان التقدم بطيئاً حتى إذا كانت سنة ١٨٥٤ لم يكن في السنغال غير أربع مدارس بلغ طلبتها ستمائة طالب أدارتها جمعية الفرير التبشيزية . وافتتحت أول مدرسة علمانية في سنة ١٨٦٠ حين لوحظ عزوف المسلمين عن مدارس المبشرين ، كما افتتحت مدرسة الأعيان لأبناء الزعماء . وبدأ انتشار هذه المدارس العلمانية في إفريقيا الغربية الفرنسية فافتتحت أول مدرسة في كوناكرى في سنة ١٨٧٨ وفي ساحل العاج سنة ١٨٩٣ وفي داهومي في كوناكرى في سنة ١٨٧٨ وفي ساحل العاج سنة ١٨٩٣ وفي داهومي في كل غرب إفريقيا الفرنسي ولم يزد طلبتها على ١٥٠٠ طالب ، وكان التعليم على مرحلتين ابتدائي أولى ، وابتدائي عال . ومدرسو المرحلة الأولى جميعاً في مرحلتين ابتدائي أولى ، وابتدائي عال . ومدرسو المرحلة الأولى جميعاً إفريقيون وطلبتها يدرسون أصول الزراعة إلى جانب التعليم العادى . أماطلبة المرحلة الثانية فمنتقون من خريجي المرحلة الأولى الموجودين في المدن . ويدرب الطالب في السنتين النهائيتين على بعض أعمال الوظائف الصغرى في المرحلة الأولى بعد تدريب مدته ثلاث سنوات .

وعلى هذا النحو من التعليم الهزيل جرى العمل فى نظام التعليم فى غرب الموريقيا الفرنسى حتى قيام الحرب العالمية الثانية ، حين أنشئت بعض المدارس المهنية وبعض المدارس لتخريج معلمى هذه المدارس مثل مدرسة الزراعة فى إبدجان . والمدرسة الفنية العايا فى باماكو ، كما أنشئت ثلاث مدارس ثانوية فى دكار سنة ١٩٤٠ وباماكو سنة ١٩٤٥ وإبدجان سنة ١٩٥٣ حتى إذا كان سنة ١٩٤٦ وجعلت هذه المستعمرات الإفريقية أجزاء للجماعة الفرنسية كان لابد من تعديل هذه النظم التعليمية بما يتلاءم مع جعل الإفريقيين متمتعين بالجنسية الفرنسية .

وكان حال إفريقيا الاستوائية الفرنسية أسوأ من ذلك . فحتى سنة ١٩٣٧ لم تكن هناك إدارة مستقلة للإشراف على التعليم . ولم يكن عدد الطلبة يتعدى سبعة آلاف طالب فى المدارس العامة التى كانت تحت إشراف ضابط إدارى بينما كانت للمبشرين مدارسهم الخاصة التى لم يكن يباح لها العمل ما لم تتعهد أن يكون التعليم باللغة الفرنسية دون أن يكون هناك إشراف على ما يدرس في هذه المدارس من مواد سواء فى كفايته العلمية أو كفاية الأساتذة للقيام بهذا العمل ، سوى مدارس اللغة الفرنسية فكان أن انصب معظم التدريس فيها على المواد الدينية . وحتى سنة ١٩٣٩ كان عدد الطلبة فى مدارس المبشرين مهريم وفى مدارس الحكومة ١٢٦٦٤٧ طالباً حتى إذا كانت سنة ١٩٥٨ كان عدد تلاميذ، المدارس الأولى ٢٢٨,٥٢١ طالباً حتى إذا كانت سنة مهم مهم فى المدارس الابتدائية أماعدد معظمهم فى المدارس الابتدائية أماعدد طلبة المدارس الثانوية فلم يتعد ٢١,١٧٧ طالباً .

أما مدارس المعلمين فاقتصرت على إحدى عشرة مدرسة حكومية وأربع عشرة مدرسة للمبشرين. أما حال محميتى الشمال الإفريقى (تونس ومراكش) فقد كان أسوأ من ذلك بكثير. فنى تونس اتجهت السياسة الفرنسية إلى محو الروح القومية. فأسسوا فى سنة ١٨٨٣ إدارة العلوم والمعارف ووضعوا برامج لإنشاء مدارس ابتدائية فرنسية لكل من الفرنسيين والعرب ولم يكن للغة العربية نصيب منها. حتى إذا تبين التونسيون خطر هذه السياسة واحتجوا عليها سمح بتدريس اللغة العربية فى المدارس الخاصة بالعرب وأطلق عليها اسم ( المدارس العربية الفرنسية ) ويمكننا أن ندرك قيمة اللغة العربية فى هذه المدارس إذا عرفنا أن هذه المادة جعلت اختيارية للطلبة حتى سنة ١٩٤٦.

وفى سنة ١٩٤٦ بدئ بإنشاء مدارس المرحلة الثانية وهى مدارس ابتدائية راقية يدرس فيها إلى جانب اللغتين الفرنسية والعربية بعض الحرف اليدوية وبعض الزراعة . وبعد ذلك بمدة أنشئت على غرارها المدارس الصناعية وكانت مدة الدراسة الابتدائية طويلة تمتد إلى ثمانى سنوات . وقد أثار هذا الحال ثائرة الوطنيين فعملوا على إنشاء المدارس الحاصة . فوضعت العراقيل في وجهها حتى لم يتعد عدد هذه المدارس حتى سنة ١٩٣٠ اثنتى عشرة مدرسة ثم سنا وأربعين مدرسة في ١٩٣٦ .

راقتصر التعليم الثانوى على مدرسة واحدة هى المدرسة الصادقية وكان

التعليم فيها باللغتين العربية والفرنسية وهى توهل لنيل شهادة البكالوريا . بينما كانت هناك أكثر من مدرسة فرنسية للبنين ومدرسة واحدة للبنات .

أما التعليم العالى فاقتصر على جامع الزيتونة وهى ابتدائية وثانوية وعالية ولاتهتم إلا بالتعليم الديني ومصاريفها من الأوقاف . وعدد طلبتها عشرة آلاف طالب . ولذا بلغ عدد التونسيين الذين وصلوا سن التعليم في سنة ١٩٤٦ إلى سبعمائة ألف طالب لم يدخل المدارس منهم سوى ٧٤٥٥,٥٧ طالباً أي أن نسبة من يتلقى التعليم لا تزيد على ١٠ ٪ ، بينما كانت المدارس الفرنسية متاحة الفرنسيين حتى في أصغر القرى حتى وصلت نسبة من يتلقى التعليم من أبنائهم في نفس السنة ٨٥٪ ٪ .

وفى مراكش اتجهت السياسة التعليمية إلى الاقتصار على نحريج طبقة من الموظفين فى الوظائف القليلة الصغيرة التى بقيت من نصيب الوطنيين . بينما ازداد الاهتمام نحو إنشاء المدارس الأجنبية .

وجعل التعليم فى النوع الأول من المدارس فرنسياً عربياً . بينما كان فرنسياً خالصاً فى الثانية . وأنشئت مدارس خاصة لأبناء الأعيان كى تصب عقليتهم فى طابع خاص يتلاءم مع الأغراض الفرنسية فى التفريق بين أبناء الوطن الواحد .

وفى المناطق الصحراوية والجبلية أنشئت مدارس قروية وضعت لها برامج خاصة لإعداد الفلاحين وانقسمت إلى قسمين ، قسم ذى برامج عربية وقسم ذى برامج بربرية . وواضح أن الحدث من هذا كان يرمى إلى سيادة الفرقة بين المراكشيين ثم التقرب إلى البربر وجعلهم يفهمون أن الفرنسيين هم الآخذون بيدهم من أجل استعادة القومية البربرية التى حطمتها القومية العربية .

وحتى سنة ١٩٤٠ لم يكن في مراكش كلها سوى ١٠٠ مدرسة ابتدائية للبنين و٣٢ مدرسة ابتدائية للبنات و١٥ مدرسة صناعية وزراعية وخمس مدارس لأبناء الأعيان . أما المدارس الثانوية فلم يكن هناك إلاثلاث مدارس واحدة في فاس وأخرى في الرباط . وثالثة في مراكش ومدة الدراسة بها أربع سنوات ثم مدرسة ثانوية بربرية ومدة الدراسة بها سنتان كما لم توجد

في مراكش الإسبانية مدرسة ثانوية واحدة . ولم يكن هناك للتعليم العالى سوى معهد البحوث في الرباط ليمنح الليسانس في الآداب والحقوق إلى جانب جامع القرويين بمدينة فاس وجامع ابن يوسف في مراكش للتعليم الديبي . ولذا اتجهت غالبية من يريد الدراسة العالية إلى فرنسا أومصر . وبعض من يتلقى العلم في فرنسا يتعلمون على نفقة الفرنسيين أو نفقة الملك أما منقصد مصر فيتعلم على نفقته الحاصة .

هذا فى الوقت الذى أتيح فيه التعليم الفرنسى وفق المناهج الفرنسية وباللغة الفرنسية بلحميع أبناء الفرنسيين المقيمين . وبذلك دفع المراكشيون نفقات تعليم هوالاء الفرنسيين فى الوقت الذى حرم فيه أبناؤهم منه .

وقد حاولت الهيئات الأهلية افتتاح مدارس خاصة ، فكانت عوائق الإدارة الفرنسية تحول دون ذلك . إذ لم يتلق هذا التعليم الحر أية إعانات حكومية كما فرضت عليها مختلف الضرائب باعتبارها أعمالاً تجارية مربحة . ولكن معظم هذه المدارس لم يزد على المرحلة الابتدائية وكانت ذات نوعين أحدهما ديني يوهل الطالب للتقدم إلى جامع القرويين ، والثاني مدنى يوهل للتقدم إلى المدارس الثانوية التابعة للحكومة . وقد قام بمعظم هذه الجهود حزب الاستقلال الذي افتتح أكثر من سبعين مدرسة .

وهذان القطران برغم سوء حالهما كانا أحسن بكثير من شقيقتهما الثالثة الجزائر . التى اعتبرت جزء من فرنسا إذ حطم كل ماكان عربياً بها . وتجوهل التعليم كلية لمدة طويلة حتى إذا بدئ بإنشاء المدارس أنشئت فرنسية خالصة . ولو أنه أتيح للجزائريين دخولها ، ولذا كان عدد من بهامن الجزائريين حتى قيام الثورة الجزائرية في سنة ١٩٥٤ مائتى ألف طالب في المدارس الثانوية منهم ١٩٥٧ فتاة . وأنشئت جامعة الجزائر فكان بها ١٤٦٥ طالباً ليس بينهم إلا ٥٥٧ طالباً جزائرياً أي ١١٪ .

وأقبلت الهيئات الوطنية على سد هذا النقص ، فأنشأت جمعية العلماء المسلمين ١٧٠ مدرسة بلغت تكاليف إنشائها عشرين مليوناً من الفرنكات . وبلغ عدد تلاميذها يوم إعلان الثورة خمسين ألفاً برغم محاربة الإدارة الفرنسية لها . وعلى من كان يريد التعليم العالى أن يقصد جامع الزيتونة فى تونس أو يقصد جامعات البلاد العربية الأخرى .

ولم يكن للتعليم الفنى الزراعى غير مدرسة واحدة . وعدد أصابع اليد الواحدة من المدارس الصناعية . وبلغ عدد تلاميذ المدرسة الأولى ٣٨١تلميذآ منهم ٧٥ جزائرياً فقط .

أمابلجيكا فقد ألقت عبء التعليم كله عن عاتقها لتلقيه كاملا على الجمعيات التبشيرية . وأصبح واجب حكومة الكونغو الحرة ثم الحكومة البلجيكية مجرد التنسيق بين عمل الجمعيات الكاثوليكية والجمعيات البروتستانتية التي تعمل جنباً إلى جنب في الميدان التعليمي . فقد نص ميثاق برلين سنة ١٨٨٥ على منح جميع الجمعيات التبشيرية على اختلاف مذاهبها حرية العمل في هذا الميدان على أن تقوم الحكومة بحمايتها . وكانت الجمعيات الفرنسية أسبق الجميع إلى العمل فكان ذلك مثار خوف الملك ليوبلد لثلا تكون هذه الجمعيّات الفرنسية مقدمة للنفوذ الفرنسي . فاستنجد بالبابا وعقد معه اتفاقا بالعمل(١) فكان أن خصص هذا الميدان للجمعيات الكاثوليكية . ولكن هذا الاتفاق لم يكن له أدنى تأثير على الجمعيات البروتستانتية فأسرعت من ناحيتها بالعمل. فسبقت الجمعيات الكاثوليكية ببضع سنين أنشأت فيها بعثة المعمدانيين ومعها بعض الجمعيات الأخرى سلسلة من المراكز التبشيرية على طول نهر الكونغو . ولكن الاتفاق البابوى منح الجمعيات الكاثوليكية التي أتت بعد ذلك مزيداً من الامتيازات ومزيداً من الحماية ، ومن ثم بدأت الجمعيات البروتستانتية سلسلة من الأعمال لإثارة حكومات انجلتزا وأمريكا معتمدة على نص الحرية الدينية التي أتاحها لهم ميثاق برلين .

ومع ذلك ظل عمل الجمعيات التبشيرية خلال السنين الأخيرة من القرن الماضى والسنين الأولى من القرن العشرين أقرب إلى العدم فقد اقتصر عملها على إنشاء بضع مدارس أولية Bush Schools يقوم المبشرون أنفسهم بالتدريس فيها دون ما محاولة لفهم العقلية الإفريقية والبيئة الإفريقية . وكانت الدولة تقوم من جانبها بمنحها الأراضى اللازمة لنشاطها وكذلك بعض المبانى وبعض المنح المالية ،

وظلت هذه الجمعيات تباشر نشاطها التعليمي دون ما إشراف من ناحية

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٥٧ .

الحكومة على أعمالها . كما ظلت الجمعيات نفسها عازفة عن التعرف على نتيجة عملها . بل مضت الحرب العالمية الأولى دون أن يظهر أثرما لمجهوداتهم التعليمية .

وفى سنة ١٩٢٥ عقدت الحكومة اتفاقات مباشرة مع الجمعيات التبشيرية كى تداوم بذل نشاطها . وحددت مدة هذه العقود بعشرين سنة واقتصرت المنح على الجمعيات التي يكون مركز إدارتها فى بلجيكا ، ويكون ثلثا من يتولون مراكزها الرئيسية من البلجيكيين . وفى نفس الوقت لم توضع أية قيود على غيرها من الجمعيات التي تباشر نشاطها فى الميدان التعليمي . وبذلك ظلت جميع المدارس فى الكونغو البلجيكي — سواء التابعة للجمعيات التي تتلقى الإعانات الحكومية أو التابعة للجمعيات التي لا تتلقى إعانات — بعيدة عن رقابة الحكومة .

وفى سنة ١٩٣٨ بلغ عدد المدارس فى الكونغو ٢٤ مدرسة تديرها الحكومة للأوروبيين وبلغ عدد طلبتها ٢٠٠٩ طالباً أى بأقل من مائة طالب لكل مدرسة ، وسبع مدارس للإفريقيين وعدد طلبتها ٣٦٨ طالباً . لكل مدرسة ، وسبع مدارس الأوروبيين فى سنة ١٩٥٤ إلى ٣١ مدرسة كاثوليكية بين أميرية ومعانة وأربع مدارس غير معانة و٣١ مدرسة علمانية(١) ثم خمس مدارس ثانوية فى ليوبلد فيل وإليزابث فيل وستانلى فيل وكوسترماتر فيل وجادوت فيل . أما نصيب الإفريقيين فكان ١٥,٩٥٦ مدرسة ابتدائية كلها للمبشرين ، كما لم يزد عدد المدارس الثانوية على خمس أيضاً ، ومدة الدراسه بها ست سنوات . الثلاث الأولى منها عامة والثلاث الأخيرة للتخصص فى الإدارة أو التجارة أوالمساحة أو العلوم . والشعبة الأخيرة تنقسم إلى زراعة أو طب بيطرى أومعلمين .

وكانت بضع مدارس ابتدائية جعلت السنتين الأخيرتين من مرحلتها مرحلة لتمرين من أراد التوظف في إدارة معينة .

<sup>(</sup>١) أنشىء هذا النوع من المدارس العلمانية فى سنة ١٩٥٤ فقط . نتيجة لنجاح الحزب الاشتراكى الحر فى انتخابات هذا العام فى بلجيكا . فإذا ما تولى هذا الحزب الوزارة أعلن وزير المستعمرات أنه سوف يضع حداً لجهود الجمعيات التبشيرية الفاشلة .

كما جعلت السنتان النهائيتان أيضاً من التعليم الابتدائى للبنات بمثابة فترة تمرين لمن أرادت احتراف التمريض .

ولم يكن هناك حتى سنة ١٩٥٤ أى نوع من التعليم العالى حين أنشأت الجمعيات التبشيرية جامعة لوفان وبها أربع كليات للطب والزراعة والهندسة والإدارة .

ومما يلاحظ أن عدد طلبة المدارس غير المعانة كان يفوق عدد طلبة المعانة . ويعزى سبب ذلك إلى نشاط الجمعيات التبشيرية في أعمال التبشيرية مما أدى إلى اعتناق ٤٠ ٪ من أهالى الكونغو للمسيحية . ومن ثم اتجه الأهالى إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس التى تديرها الجمعيات التى يتبعونها من ناحية العقيدة . فكان هذا داعياً لأن تعمم الحكومة نظام الهبات المالية وتجعله عاماً لحميع المدارس والجمعيات بشرط إلمام جميع أعضاء هيئة التدريس باللغة الفرنسية . كما أدخل نظام التفتيش على هذه المدارس بوساط: مفتشين تدفع الجمعيات التبشيرية مرتباتهم على أن يقدموا تقاريرهم إلى الجهات الحكومية ، ولكن مما يوشخذ على هذه الجمعيات أنها لم تعن العناية الواجبة باختيار المدرسين فكان أغلبهم من الوطنيين الذين اعتنقوا المسيحية دون أن يتخصصوا في المواد التي يقومون بتدريسها أو بطرق التدريس التي يتبعونها . كما أن المناهج كانت هي نفس المناهج البلجيكية دون محاولة أفرقتها أو دراسة البيئة الإفريقية من أجل جعل هذه المناهج ملائمة لها .

ولم يكن الحال في رواندا أورندى يختلف عن ذلك كثيراً سوى أن الجمعيات التبشيرية هناك كانت تعمل وفق شروط معاهدة سان جرمان لاوفق شروط ميثاق برلين ، في سنة ١٩٥٣ بلغ عدد الطلبة بالمدارس الكاثوليكية ٢٤٥,١٨٥ طالباً ، وفي المدارس البروتستانية ٨٠,٣٦٧ طالباً ، وفي المدارس الإسلامية ٩٨٨ طالباً .

وقد وضعت الحكومة برنامجاً للتنمية خلال عشر سنوات اعتمد له في باب التعليم ٤٨٧٦ مليوناً من الفرنكات . كي تضاعف الإعانات إلى الجمعيات التبشيرية وتمنح المنح المختلفة إلى الإفريقيين من أجل تعليم

الزراعة في جامعات بلجيكا . كما رصد لذلك في ميزانية رواندا أورندى مبلغ ٤٢٨ مليونا ، كما شجعت الشركات وخاصة الصناعية على فتح فصول مسائية من أجل إكساب العمال مهارة ، بغية إعطائهم فرصاً لشغل وظائف أعلى وذات مسئوليات أكبر ، مادام ذلك في مصلحة العمل إذ أن إحلال الإفريقيين محل البلجيكيين سوف يكون أكثر اقتصاداً في المصاريف . ولكن هذه الفصول ليست مقصورة على الإفريقيين فمن بين سبعين طالباً التحقوا عمدرسة الفنون في إليزابث فيل لايوجد إلا سبعة وعشرون إفريقيا . كما بذلت بعض العناية لأجل محو الأمية بين الكبار ، فافتتحت لأجل ذلك اثنتان وخمسون مدرسة بلغ عدد طلبتها ٤١٧٢٤ طالباً أي بمعدل ثمانين طالباً في معدل ثمانين طالباً في معدل ثمانين طالباً

وإذا قدرنا أن عدد سكان الكونغو إلى ما قبل الاستقلال قد بلغوا ثلاثة عشر مليوناً أدركنا مقدار التقصير فيما يبذل من الجهد المعليمهم مهما بلغ عدد المدارس التبشيرية . لأن ٩٠ ٪ منها لايزال فى المرحلة الابتدائية . وما يتفرع فى سنواتها النهائية من تعليم لبعض الحرف أقصر من أن يدرك مستوى يحسن الوقوف عليه أو الاكتفاء به .

وكان هدف السياسة التعليمية البرتغالية ــ منذ أن قدموا إلى إفريقيا ــ أن تكون مدارسهم وسيلة لنشر البرتغالية وكذلك القومية البرتغالية بين الإفريقيين ، وعلى هذا الأساس تقبلت الجمعيات التبشيرية الكاثوليكية العمل في الحقل التعليمي . وقد بدأت هذه الجهود مبكرة في القرن السادس عشر حين أنشئت كاتدرائية سان سلفادر في أنجولا في سنة ١٥٣٤ أول بعثة للجزويت إلى شرق إفريقيا في سنة ١٥٦٠ .

ولكن بدأ هذا النظام يداخله شي ءمن الاضطراب حين قدمت إلى شرق إفريقيا بعثات غير برتغالية في منتصف القرن التاسع عشر . وبدأت في إنشاء بعض المدارس في سنة ١٨٧٨ . وقد أثبتت التقارير أن هذا النظام العليمي الديني كان مخفقاً كل الإخفاق . سواء في الوصول إلى الأهداف المرسومة له أوغيرها من الأهداف . فالمصاعب المحلية والإهمال وسوء التنظيم أدت إلى انهيار نتائجها . في سنة ١٨٧٧ لم يكن هناك أكثر من ٤٥٦ صبياً و ٨٣ بنناً

مقيدين فى مدارس أنجولا . كما كان عدد طلبة موزمبيق لايزيدون على الأربعمائة . وفى مدينة امبريز Amprix لم يكن هناك فى سنة ١٨٧٩ غير ثلاثة من الطلبة بين سن الثالثة والتاسعة عشرة يواظبون على الدراسة . كان هذا حال المدارس التي فى مدن الشاطئ أما فى الداخل فلم تجد المدارس كفايتها من المدرسين . وكانت مواظبة الطلبة عليها نادرة . ولذا كان أثرها معدوماً . ولذا انجه المستعمرون إلى الإكثار من المدارس المهنية من أجل الاستفادة من الإفريقيين لاستغلال المستعمرات .

وكان التحسين الذي حدث في السنين الأولى من القرن العشرين بطيئاً . وفى غيز طريقه الطبيعي . فني موزمبيق حول سنة ١٩٠٩ كان هناك\_ إلى جانب بعض المدارس التجارية والزراعية القليلة ـــ أربعون مدرسة ابتدائية للبنين و١٨ مدرسة للبنات يدير أغلبها المبشرون . ويحضرها الطلبة الخلاسيون والإفريقيون . ووصل عدد طلبتها إلى ١١٩٥ طالباً (١٤٦ طالباً في المدارس الحكومية و٢١٧ في المدارس الخاصة بالبلديات و٢٠٧ في المدارس التبشيرية و٣٠ في المعاهد الخاصة )، وفي أنجولا وصل عدد الطلبة في سنة ١٩٠٨ إلى ١٨٦٠ طالباً يواظبون على ٦٩ مدرسة . وكانت الأسثلة التي تدور على ألسنة رجال التعليم من حكوميين ومبشرين أى أنو اع التعليم أصلح للإفريقيين ؟ ولماذا يعلم الإفريقي إذا كان مصيره أن يكون عاملاً ؟ وما هي وسيلة تمدين الإفريقيين دون تعليم ؟ وبعض هذه الأسئلة مازال ينتظر الإجابة حتى الآن فى إفريقيا البرتغالية . وحتى سنة ١٩٢٠ كانت الإجابات تتراوح بين جماعات المؤيدين والمعارضين ، ولذا لم يوجد في أكثر جهات المستعمرين أكثر من بعض مدارس أولية . إلى جانب بعض مدارس المبشرين الابتدائية ومعظم مدرسيها منهم .وكانت البرتغالية لغة لتعليم إذ أنها ﴿ الوسيلة إلى إدخالهم في الجنسية البرتغالية) وقد سمح لبعض الجمعيات غير الكاثوليكية أن تعمل إلا أنها كانت تحت شروط مرهقة .

وقدأنشئت أول مدرسة ثانوية فى سنة ١٩١٩ برغم ما ردده البرتغاليون فى كل مناسبة من أن التعليم غير مجد بالنسبة للإفريقيين وبسبب لهم كثيراً من البلبلة . وأنه من الأفضل تعليمهم الأخلاق المسيحية ثم كيفية العمل : ومن الوجهة النظرية ينقسم التعليم في المستعمرات البرتغالية إلى ثلاث مراحل: أولية وابتدائية وثانوية ، والمرحلة الأولى هدفها تعليم اللغة البرتغالية إلى جانب بعض الحساب والدين . وهي خاصة بالإفريقيين أما المرحلتان الابتدائية والثانوية فمباحتان للإفريقيين وغيرهم . والدولة هي المشرفة على امتحاناتها . والمرحلة الابتدائية تقود إلى التعليم الثانوي أو التعليم الفني ، ولكن التعليم الفني محدود ببعض الحرف . والتعليم مجاني وإجباري لمن هم بين السابعة والثانية عشرة على أن يكونوا مقيمين في دائرة ثلاثة كيلومترات من المدرسة .

وحتى سنة ١٩٣٨ لم يكن يباح التعليم الحكومى في موزمبيق إلا للأوروبيين والآسيويين والإفريقيين المطابقين . وكان عدد الإفريقيين حتى سنة ١٩٥٢ لا يتعدى ٢٥٨ طالباً . أما غير المطابقين من الإفريقيين فيتجهون إلى مدارس الإرساليات التبشيرية التي كانت تأخذ إعانات حكومية ويشرف عليها مفتشون حكوميون . وفي سنة ١٩٥٢ لم يكن هناك غير ١٩ مدرسة حكومية وعدد طلبتها ٦,٦٦٩ طالباً ومدرسة ثانوية واحدة وعشر مدارس فنية : بينما كان للمبشرين ألف مدرسة ابتدائية تضم ١٥٠ ألفاً من الإفريقيين غير المطابقين و٤٤ مدرسة فنية . وثلاثة معاهد للمعلمين إلى جانب بعض مدارس الجاليات الأجنبية كالآسيوين واليونانيين والصينيين وهناك مدارس الليسية التي أنشأها سالازار ولكن سن القبول فيها محددة بالثالثة عشر ولذا لليوجد فيها افريقيون مطلقاً . والمدارس الفنية رغم عدم مجانيتها أكثر المدارس قبولا لدى الإفريقيين .

أما فى أنجولا فالمدارس الابتدائية لاتعدو طبقاً لإحصاء سنة ١٩٥٠ - ٢٠٧ مدارس منها مدرستان ثانويتان . واثنتا عشرة مدرسة فنية . ومعهدان للمعلمين . وتشرف البعثات التبشيرية على ٤٨ مدرسة ابتدائية وسبع ثانوية ، وواحدة فنية ، ومعهد للمعلمين وعدد الطلبة ١٣,٥٨٦ طالباً فى المدارس الثانوية معظمهم غير إفريقيين و١١٤٨ طالباً فى المدارس الثانوية معظمهم غير إفريقيين و١١٤٨ طالباً فى المدارس الفنية و١١٤٨ طالباً فى معهد المعلمين .

وفى سنة ١٩٤٨ أنشئت أربع مدارس للإفريقيين الممتازين اثنتان

فى أنجولا ومثلهما فى موزمبيق منهما واحدة للبنين وأخرى للبنات ، على ألا تتجاوز سن القبول الثمانية عشر عاما . وهى تعطى طلبتها برامج فى الإدارة والزراعة والصحة العامة . و ذكر فى مرسوم إنشاء هذا النوع أن الهدف منه إعداد الإفريقيين ليقودوا زملاءهم فى مضمار الحضارة الأوروبية .

وفى سان توما توجد تسع مدارس حكومية منها ست ابتدائية وواحدة ثانوية ، عددطلبتهما اثنان وثلاثون ، واثنتان فنيتان عددطلبتهما اثنان وسبعون.

أما فى المستعمرات الإيطالية فكأنما عنى المستعمرون بتجهيل أهل البلاد لا بتعليمهم فقد أنشى فى ليبيا عدد من المدارس الابتدائية امتد منهجها إلى ست سنوات . كانت الثلاث الأولى تعليمها عربياً خالصاً عنى فيه باللغة العربية والحساب وبعض مبادئ الدين الإسلامي واتخذت العربية لغة التعليم . وأدخلت اللغة الإيطالية فى السنة الرابعة بجانب العربية وسادت فى السنتين الحامسة والسادسة بعد أن ألغيت العربية إلغاء تاماً . وحتى خروج الإيطاليين من ليبا في سنة 1981 كان عدد المدارس التي أنشأها الإيطاليون على هذا النوع مائة مدرسة . أما نصيب الصومال فلم يزد على مدرستين عنى الإيطاليون على مئت مثهج الدراسة عربياً ووكيلها صومالياً ، بينما لم يختلف منهج الدراسة عن مثيله فى ليبيا .

ومن هذه الأعداد التي ذكرناها . نستطيع أن نُكو ن صورة واضحة عن نصيب الإفريقيين من التعليم في مختلف المستعمرات الأوروبية وقصور الحكومات المستعمرة واضح لايحتاج إلى دليل ولولا جهود جماعة المبشرين التي بذلت إلى جانب الجهد الحكومي لاستطعنا أن نقول في عبارة موجزة إنه لم يرتفع عن العدم .

## مراجع الباب الثامن

أحمد توفيق المدنى: هذه هي الجزائر.

الحبيب تامر : هذه هي تونس .

علال الفاسي : هذه هي مراكش.

Duffy J., Portuguese

Hailey. An African Survey

Ethiopia Observer, A Monthly review published

in Addis Abeba

New State's man Year Book. 1963

United Nations Review

. •

الباب التاسع

النفتل في إفريفيا وأثرالاكم يتعمار في توجيههُ

## النفتل في إفريفيا وأثرالاكم بتعمار في توجيههُ

لعل من سقط القول أن نقول إن قارة إفريقيا كتلة ضخمة من اليابس ليس بها بحارداخلية . ولذا كان شاطئها قصيراً جداً بالنسبة لمساحتها الضخمة ، فكل ميل من شاطئها يخدم حوالى ١٤٢٠ ميلاً مربعاً من مساحتها . فى الوقت الذي يخدم الميل من الشاطئ الأوروبي ٢١٩ ميلاً مربعاً من مساحتها ، ومن مساحة آسيا ٧٣٦ ميلاً مربعاً . وهذا من شأنه أن يقلل الفرص الطبيعية لظهور الموانئ الطبيعية الكبيرة . كما أنه يبعد بعض أجزاء اليابس عن الساحل بأكثر من ألف ميل . هذا إلى أن وجود الصحراء الكبرى فى نصفها الشمالي جعل الساحل الإفريقي المقابل لها عديم القيمة الاقتصادية لعدم وجود الظهير المنتج ، حتى ولو كان الساحل ملائماً لقيام الموانئ الطبيعية .

كل هذا إلى جانب المساحات الكبيرة من المستنقعات والغابات الكثيفة الموحشة التي تزخر بالأوبئة كالحمى الصفراء والملاريا والتسي تسيى، والتي يكون عبورها محفوفاً بالمخاطر، وكذلك إلى جانب احتضان الساحل لحافات الهضبة العالية في كثير من الأحيان، مما يجعل الصعود على الحافات الشديدة الانحدار أو التوغل عن طريق الأنهار متعذراً. كل هذا جعل الاتصال بقلب اليابس أو بين أجزاء اليابس وبعضها أمراً إن لم يكن مستحيلاً في كثير من الأحيان فهو متعذر، أومشوب بالحطر.

ومن البدهيات أيضاً تأثر تجمعات السكان بمظاهر التضاريس ، ولانغلو أونبتعد كثيراً عن الحقيقة حين نقول إن امتداد جبال أطلس في الركن الشمالي الغربي من القارة من الغرب إلى الشرق حتى خليج قابس جعل تجمع السكان أكثف ما يكون في الإقليم الساحلي الضيق المعروف باسم إقليم التل ، وجعل الاتصال بالقارة عن طريق اجتياز هذه الحبال أمراً متعذراً بل غير منتج من الناحية

الاقتصادية ، كما حتم امتداد مهر النيل من الجنوب إلى الشمال فى خط مستقيم ووجود الصحراء الجافة على ناحيتيه أن جعل الاتصال بالقارة عن طريق شمالى جنوبى أمراً حتمياً ولاسبيل إلى غيره من الطرق التى قد تمتد من الشرق إلى الغرب . وقد اضطر الرحالة إلى مراعاة كل هذه الظروف خلال رحلاتهم عبر القارة ، ومن حاول أن يعارضها أو يتجاهلها لتى العذاب إن لم يلق الموت . ولذا كانت إفريقيا مقبرة كثير من المستكشفين الذين جهلوا هذه الحقائق البدهية . وما كان لهم أن يعلموها قبل أن يستكشفوها .

هذه بعض الحقائق الكبرى التي لابد من توضيحها قبل أن ندخل فى محاولة الكلام عن النقل فى إفريقيا وأثر الاستعمار فى توجيهه .

وحين قدم المستعمرون إلى القارة كانت تدفعهم إليها دوافع مختلفة ، وهذه الدوافع المختلفة لم تظهر مرة واحدة . كما لم تظهر كلها بوساطة دولة بعينها ، بل كانت لكل دولة دوافعها . فإذا كانت إنجلترا قد قدمت لأجل الحصول على المواد الخام من أجل استعمالها في الصناعة لغرض التغلب على المنافسة التجارية التي بدت بوادرها ، فإن هذا الهدف لم يكن هدف الفرنسيين حين قدموا إليها ، برغم أنهم بدءوا استعمارهم مبكرين عن غيرهم عامة وعن البريطانيين خاصة قرابة نصف قرن كامل. فقد كان يدفعهم إلى هذه المخاطرة الرغبة الملحة في توطين بعض الفرنسيين في مساحات معينة لها من الصفات المناخية والطبيعية ما يوُّهلها لأن تلائمهم وتحقق لهم وطناً ثانياً . وظهر هذا العامل أقوى ما يكون عند استعمار الجزائر . ولكنه لم يكن هو هدفها عند استعمار تونس بل كان مجرد استرداد كرامة فُقدت . بينما كانت رغبة بلجيكا مجرد رغبة الملك في الإثراء . في الوقت الذي كانت فيه الرغبة الألمانية مجرد الحصول على أسواق من أجل تلبية احتياجات التجارة الألمانية النامية ولكن هذه الأهداف وإن تباينت هذا التباين الكبير إلا أنها تلتتي عند ضرورة الحصول على وسائل النقل السريع . وربما كان الملك ليو بلد الثاني أفضل معبر عن ذلك حين قال : ( إن الاستعمار هو النقل ) .

وكان لابد لهذه القوى المستعمرة أن تحل أولاً مسألة النقل . وكان لا بد من التنسيق بين عمل كل دولة والأخرى ، من أجل الحصول على أفضل نظام محل به هذه المشكلة ، لاسيما وأن استعمار إفريقيا ، أوعلى الأصح استعماركل دولة لما حصلت عليه من أجزاء فى إفريقيا ، كان أقرب إلى التقسيم منه إلى أى شيء آخر . فقد رأينا كيف اقتسم البريطانيون والألمان شرق إفريقيا . وتنازلت انجلترا عن بعض ما حصلت عليه لإيطاليا دون أن تعبأ إحداهما بما كان يدعيه سلطان زنجبار . بل نصحته حليفته بريطانيا بأن يقبل ما وصل إليه الحلفاء . وكذلك اقتسمت إنجلترا وفرنسا ثم ألمانيا غرب إفريقيا . كما كان حصول فرنسا على تونس ثم مراكش قد تم بعد سلسلة من المعاهدات أعطت كل دولة ما يقابل رضاءها بالاحتلال الفرنسي . فكانت كل هذه الحطوات نتيجة طبيعية لما اتخذ في مؤتمر برلين إفكانت كل هذه الحطوات نتيجة طبيعية لما اتخذ في مؤتمر برلين إفرات .

ولكن كان لابد لهذه الدول من تحديد الحدود بين ما حصلت عليه كل منها ، فكان أن عقدت بينها سلسلة من المعاهدات . ولم يرسم هذه الحدود إخصائيون ذوو معرفة تامة بما تجتازه تلك الحطوط من مظاهر طبيعية أوبشرية . بل كان أغلب أجزاء هذه المستعمرات لم يكشف بعد . ولذا رسمت الحدود بين هذه المستعمرات في العواصم الأوروبية على خرائط، واستعمل فى رسمها المسطرة والبرجل أكثر مما استعملت الخبرة أو المعرفة . فلم تراع في رسمها مظاهر التضاريس ، من أنهار أو جبال أو غابات . كما لم تراع أية اعتبارات إنتاجية أو بشرية . فاخترقت الحدود مناطق ماكان لها أن تخترقها ، كما اقتُسمت قبائل ماكان لها أن تقتسم . فجعلت أجزاء من هذه القبائل تعيش في وحدة سياسية وتتبع دولة معينة ، بينما عاشت رياستها في دولة أخرى ، وتبعت دولة أخرى . فكان أن نشأت عن ذلك مشكلات كان لابد من تسويتها قبل أن يبدأ العمل الاستغلالي أو تنفيذ الهدف الذي من أجله تم الحصول عليها . وأخذت تسوية هذه المشكلات مدداً اختلفت طولاً وقصراً وجعلت موضع مساومات كان لابد من التضحية ببعض الاعتبارات من أجل الوصول إلى حلول سليمة لها . وأخيراً وبعد فترة طويلة امتدت إلى ما قبل بداية القرن العشرين بقليل ، بدئ برسم ما نستطيع أن نسميه بسياسة النقل . ولكن زاد من صعوبة رسم هذه السياسة أن هذه

الدول قدمت أو حصلت على هذه المستعمرات فلم تجد أمامها ما تسترشد به . فأغلب الطرق التي تجتازها القوافل الحيوانية أو البشرية تختى إثر نزول الأمطار . بل يزول كل أثرها بما ينبت عليها من حشائش ، أو يصعب متابعتها في موسم آخر إثر هجرة الحيوانات المفترسة منها أو إليها . وإذا كان بعض التجار العرب قد شقوا طرقاً معينة ألفوا أن يستعملوها ، إلا أنها هجرت إلرالقضاء على تجارة الرقيق ، وإذا كان البر تغاليون قد بدءوا باستعمال الطرق المائية إلا أن ما اعتور هذه الطرق من جنادل وشلالات ومصاعب أخرى جعل هذه الوسيلة — عند الرغبة في الإسراع — أقرب إلى العبث . هذا إلى أن ما كانت بعض القبائل قد شقته من طرق بين مواطنها — وخاصة في مناطق ما كانت بعض القبائل قد شقته من طرق بين مواطنها — وخاصة في مناطق طويلة من الحمالين . ولم يكن أكثر القبائل قد استعمل الحيوان للنقل بعد ، لانتشار ذباب التسي تسي في مناطق يبلغ اتساعها نصف مساحة القارة تقريباً ، ولذا لم تكن هذه القبائل قد عرفت العربة أوالعجلة أوغيرهما مماكان يستعمله البوير في الجنوب . ولذا تخصصت كل منطقة من مناطق إفريقيا في نوع معين من وسائل النقل .

فيى الساحل الشمالى كان السكان قد ألفوا النقل الحيوانى على ظهور الحمير والبغال ، بينما ألف سكان الصحراء الكبرى والقرن الإفريقى نقل الجلمل . وألف أهل الجنوب نقل العربات التى تجرها الثيران . ولم يألف سكان وسط القارة سوى نقل رءوس الرجال . واستعمال وسيلة من هذه الوسائل لاتغنى شيئاً من أجل الاستغلال الاقتصادى الواسع ولذا كان لابد من شق مجموعة من الطرق الحديثة التى تستعمل طول العام ، ثم التفكير فى وسيلة للنقل أكثر تقدماً وأكثر اقتصاداً ، على أن تكون هذه الطرق وهذه الوسائل أكثر أمناً وسلاماً . ولذا لم يكن هناك من وسيلة إلا السكك الحديدية . وإنشاء السكك الحديدية يحتاج إلى كثير من رأس المال ، واستغلال رئس المال الزائد هدف من أهداف الاستعمار . فتلاقت الرغبتان . رغبة الاستغلال المالى مع إدخال وسيلة للنقل السريع الاقتصادى الآ من .

وكان البوير منذ أن قدموا إلى إفريقيا يستعملون العربات التي تجرها

الثير ان ، لذا عملوا على شق مجموعة من الطرق الصالحة لهذا النوع من النقل. ولم تلبث طريقتهم هذهأن عمت كل جنوب إفريقيا ما عدا المنطقة المحصورة بین لورنزو مارکیزو ولیدن برج حیث تسود ذبابة التسی تسی . ولکن استعمال هذه العربات في النقل لم يكن يعني انعدام النقل الإنساني . فقد ظل هذا النوع البدائي من وسائل النقل حيث تسود ذبابة التسي تسي . وحيث يتعذر شق الطرق . بل حيث كان التجار يريدون رخص التجارة الأمرُ الذي ألح عليه التجار العرب الذين كانوا يترددون على شرق إفريقيا . لاسيما فى المواد التي تتحمل المسافة الطويلة كالعاج والمطاط . وقد لجأ الفرنسيون إلى هذا النوع من وسائل النقل لنقل كميات كبيرة من المئونة خلال الحرب العالمية الأولى . فجردوا لذلك جيشاً من الحمالين بلغ ١٢٥ ألفاً . وإذا كان هذا النوع من النقل قد أبطل فإنه لم يختف كمظهر غير إنساني . بقدر ما صرف النظر عنه لارتفاع تكاليفه ، إذ لوحظ أن نقل الطن في نيجيريا لمسافة ميل واحد ، يتكلف شلنين ونصف الشلن . بينما كان نقله بالسيارة لايكلف سوى شلن واحد وشلنين بالسكة الحديد . ويكلف نقل الطن الواحد في شرق إفريقيا ثمانية شلنات ، بينما لايتجاوز نقله بالسيارات ثلاثة ونصفاً . وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفهم لماذا بادرت شركة النيجر الملكية وكذلك شركة شرق إفريقيا الإمبراطورية إلى مد الخطوط الحديدية في كل من نيجيريا وكينيا ولوأدى الأمر في الثانية إلى جلب أعداد هائلة من الهنود .

وفى الكونغو البلجيكي وكذلك إفريقيا الفرنسية الاستوائية كان النقل النهرى هو الوسيلة الأولى . ففروع نهر الكونغو صالحة للملاحة في أغلب أجزائها ، وهي تؤدي جميعاً إلى البحر ويباغ طول المسافة الصالحة للملاحة في نهر الكونغو الأدنى حوالى ستة آلاف ميل وإن كانت كلها ليست متعاقبة . كما أن هناك مسافة ١٠٧٧ ميلاً أخرى في الكونغو الأوسط لاتتحلفها المساقط الماثية . هذا إلى أن كمية المياه التي تجرى في النهر تسمح دائماً – أى في جميع فصول السنة – بالملاحة ولا تتعطل كما هو الحال في المسافة بين أسوان والحرطوم في وقت التحاريق . ومن هذا نفهم لماذا نص ميثاق براين في سنة ١٨٨٥ على حرية الملاحة في حوض الكونغو.

وظلت حكومة الكونغو الحرة تعتمد اعتماداً كلياً في بادئ الأمر على علمه الملاحة النهرية التي نظمتها شركة ملاحة أعالى الكونغو التي ألفت في سنة ١٩٨٦ . بل ظلت هذه الشركة تعمل حتى سنة ١٩٢٥ حين تحولت الى ( الاتحاد الوطنى لشركات النقل النهرى ) . ولكن في سنة ١٩٣٦ سيطر على عملية النقل النهرى ( مكتب استثمار النقل في المستعمرات ) وكان بجموع حمولة مراكبها النهرية ١٩٥٧ ألفاً من الأطنان تعمل في مسافة ١٩٣٠ ميل . بينما تعمل في أعالى النهر ( شركة سكة حديد الكونغو ) وتملك أسطولاً نهرياً بلغت حمولة سفنه ١٧٥٠ طناً للخدمة في نهر اللوالابا . وأسطولاً التأ حمولته المشركات الخرى منفرقة . وإلى جانبها تعمل بعض الشركات لصغرى مثل شركة معاصر الكونغو الأعلى وكان أكثر عملها ينصب على نقل زيت النخيل .

ولكن حيث انعدم النقل النهرى، أو أصبح نادراً، أو حيث كان إنشاء الطرق البرية يجرى فى أصعب الظروف المناخية كما هو الحال فى إفريقيا لغربية الفرنسية، كان إنشاء الحطوط الحديدية سابقاً لمحاولة شق الطرق. وفى مناطق أخرى اقتصر على مد السكك الحديدية الرئيسية واعتمد على لنقل البرى بالسيارات لتموين هذا الحط الرئيسي . ولكن از دياد النقل على هذه الحطوط الفرعية سواء للركاب أو البضائع هو الذى دفع بعد ذلك إلى أن يستبدل بالسيارات السكك الحديدية ولو بمقاس أصغر .

وفى شمال إفريقيا حيث استقر المستوطنون فى نقط متباعدة على الشاطئ فى منطقة التل وحيث فصلت بينهم مسافات طويلة ، كان لابد من الربط بين هذه المراكز المتناثرة لاسيما بعد أن استولى الفرنسيون على تونس فى سنة ١٨٨١ وعلى مراكش فى سنة ١٩١٧ ، فكان إنشاء الحطوط الحديدية أمراً تحتمه طبيعة التضاريس فى هذه المناطق وأماكن الاستيطان بينما ظلت المنطقة الداخلية سواء عبر جبال أطلس ؛ أووراء الصحراء . تعتمد على العربات التى تجرها الحيول حيث كانت نفقات تشغيل الحطوط الحديدية فهوق إبراداتها . أو تكاليف مد الحطوط أمراً معجزاً .

وفى جنوب إفريقيا واتحاد وسط إفريقيا كان مد الحطوط الحديدية مرتبطأ تمام الارتباط بالتعدين ، فالماس في منطقة كمبرلي ، والذهب في وت فاتررانه ، والفحم في دانكي، والصلبوالزنك في بروكن هل ، والنحاس فى روديسيا الشمالية ومنطقة كاتنجا في الكونغو البلجيكي ، هو الذي حدد مسار خطوطها . فقبل اكتشاف الماس في كمبرلي لم يكن هناك من خطوط حديدية في الجنوب سوى خط طوله ميلان في جوار دربان . وخط آخر من مدينة الرأس إلى مدينة ولنجتون ، قامت بإنشائهما شركة بريطانية ، بعد أن ضمنت الحكومة لها حداً أدنى من الربح . فإذا مااكتشف المـاس ألحت الحاجة آلى نقله من مواطن استخراجه ، إذ كان نقله إلى بورت إليزابث بوساطة العربات التي تجرها الثيران يستغرق شهراً وقد يمتد إلى شهرين . وكانت مصاریف نقل الطن تتراوح بین خمسة عشر وثلاثین جنیها ، بینما کان نقله بوساطة عربات الخيول يستغرق عشرة أيام وتصل مصاريف نقل الطن إلى اثنى عشر جنيهاً . ولذا كان إنشاء السكك الحديدية أمراً لاتحتمه الضرورة فَحْسب بل يحتمه الاستغلال الاقتصادي المربح . فكان أن بدئ بالمشروع على نفقة الحكومة في سنة ١٨٧٣ ، ولكن لم تلبث الصبيحات أن ارتفعت من موانيٌّ الشرق تطلب نصيباً عادلاً في التصدير وكانت ناتال قد بدأت في سنة ١٨٧٦ ۗ ببناء خط يصل بين الموانئ من أجل خدمة السكر ، ومن ثم أصبح امتداد هذا الخط الصغير إلى جمهوريتي أورنج الحرة والترنسفال أمرآ لاسبيل إلى تأخيره بے

ولكن وصول الحط إلى كيب تاون يستلزم عبور جبال وهضبة ترتفع إلى ستة آلاف قدم بينما كانت قيمة ما سيستخرج من الماس ما زال مجهولاً. ففكرت الحكومة – من أجل تقدير الطريق الذى سيسلكه الحط – فى إمكان جذب حركة النقل إلى موانئ مستعمرة الرأس مما سوف يؤدى إلى زيادة اللمخل الجمركي . وفى هذه الحالة لاينتظر أن تقبل الشركات على تعهد مد الحط إلا إذا حصلت على امتيازات مجدية . ولكن الرغبة فى سرعة العمل جعلت الحكومة تأخذ العمل على عاتقها ، وتم إنشاء خط كمبرلى وطوله جعلت الحكومة تأخذ العمل على عاتقها ، وتم إنشاء خط كمبرلى وطوله بعلت الحكومة تأخذ العمل على عاتقها ، وتم إنشاء خط كمبرلى وطوله بعلت الحكومة تأخذ العمل على عاتقها ، وتم إنشاء خط كمبرلى وطوله بعلت الحكومة تأخذ العمل على عاتقها ، وتم إنشاء خط كمبرلى وطوله بعلم على عاتقها ، وتم إنشاء خط كمبرلى وطوله بعلم على عاتقها ، وتم إنشاء خط كمبرلى وطوله بعلم على عاتقها ، وتم إنشاء خط كمبرلى وطوله بعلم على عاتقها ، وتم إنشاء خط كمبرلى وليرب المينا وصل خطا بورت إليزابث وإيست لندن

إلى توب كولدج والبول بورت على حدود جمهورية أورنج الجرة ، كما وصل خط دربان إلى إيست كورت . ولكن لم يلبث أن بدأ الحفر الأجل الذهب في وت فاترزراند في سنة ١٨٨٦ مما أدى إلى ظهور أغراض جديدة لمد الحط الجنوبي . ولكن إنشاء الحط لايمكن فصله عن اعتبارات أخرى كرسوم الجمارك على البضائع المارة من الموانئ ، فحتى سنة ١٨٨١ كانت مستعمرة الرأس وغيرها من مستعمرات الشاطئ تستولى على جميع الرسوم ولذا عقدت مستعمرة الرأس مع جمهورية أورنج الحرة اتفاقاً على أن الحط المقترح مده إلى بلومفنتين يكمل إلى بهر الفال (آخر حدود جمهورية أورنج الحرة الشمالية) بينما رفضت ناتال مثل هذا الاتفاق ، لأنها فضلت أن تكون مطلقة اليد في تحديد أجور النقل وفقاً لمصلحتها وحدها ومدت خطوطها إلى حدود الترنسفال .

هذا فى الوقت الذى كانت جمهورية الترنسفال تود لو قللت اعتهاها على الموانى البريطانية ، إذ كان لها من خليج دلاجوا خير مخرج لتجارتها . وكانت قد وقعت مع البرتغال فى سنة ١٨٧٥ اتفاقاً من أجل التعاون بينهما لأجل مد خط حديدى إلى مركز التجارة فى الترنسفال . ولكن لم تبدأ خطوات جدية لأجل التنفيذ . وظل الأمر حبراً على ورق حتى سنة ١٨٨٧ حين بدأ اندفاع الناس إلى مراكز استخراج الذهب ى لايدن برج فألغى الاتفاق . وبذلت محاولات جديدة لأجل مسح الطريق بوساطة الحكومتين اللتين صممتا على منح امتياز إنشائه إلى شركة تبدأ من بدايته الجديدة .

وتحت ضغط أصحاب المناجم فى لايدن برج تقاربت الترنسفال وحكومة الرأس فى ١٨٨٥ من أجل عقد اتفاق جمركى وإنشاء خط حديدى إلى كبرلى . ولكن حكومة مستعمرة الرأس تباطأت بينما أدى ازدياد كمية الذهب المستخرج من وت فانرز راند إلى جعلها أهم سوق فى إفريقيا ، وإلى ميل حكومة الترنسفال إلى عدم الاندفاع فى الاتفاق . لأنها رأت أن مد الحطإلى خليج دلاجوا أفضل لها ويقال من التراماتها ويزيد من نصيبها من الرسوم الجمركية . بل قامت تعارض امتداد خط حديدى إلى حدودها سواء من بورت إليزابث إلى مدينة الرأس . فأسرعت إلى شركة السكك

الحديدية الهولندية واتفقت معها على إنشاء خط حديدى من دلاجوا على أن يمتد إلى بريتوريا ، فاضطرت الشركة البريطانية أن تمد الحط القادم من مدينة الرأس إلى روديسيا عبر بتشوانالاند .

وفى الوقت الذى وصل فيه الخط الحديدى البريطانى القادم من مدينة الرأس إلى روديسيا إلى مدينة مفكنج ، كانت الشركة الهولندية تعانى أزمة مالية قاسية دفعت حكومة الترنسفال إلى أن تشترى نصيبها من الأسهم وتسعى إلى عقد قرض مع حكومة مستعمرة الرأس ، فأتاح لها ذلك إتمام هذا الخط ، وخطاً آخر يصل بورت إليزابث إلى جوهانسبرج وبريتورية وكان ذلك في سنة ١٨١٧ ، وتبع ذلك تخفيض أجور النقل في خط ناتال من أجل منافسة خط بررت إليزابث الذى كان قد احتكر كل تجارة جمهورية الترنسفال .

وفى سنة ١٨٩٧ حمل خط خليج دلاجوا ٢٠ ٪ من التجارة ، بينما حمل خط ناتال ٢٥ ٪ فقط ، بينما انحفض ما حمله خط مدينة الرأس إلى ١٥ ٪ . ثم أخذ نصيب خط ناتال ينخفض فوصل فى السنة التالية إلى ١٥ ٪ . وعندما بدأت حرب البوير توفف خط خليج دلاجوا ونقصت إيرادات حكومة الترنسفال تبعاً لذلك كما حرمت إيرادات الجمارك مما أدى إلى انهيار ماليتها وهزيمتها .

وكان طبيعياً بعد انتهاء حرب البوير أن تطرد شركة الحطوط الهولندية بعد أن دفع لها مبلغ ثلاثة عشر مليوناً من الجنيهات تعويضاً عماكان في يدها من الحطوط في خطوط ولاية أورنج من الحطوط. وأدمج ماكان في يدها من الحطوط في خطوط ولاية أورنج وجعل لإدارتها مجلس مختلط. ولكن كانت حكومة الترنسفال تملك حوالى مدي ميل من طريق مدينة الرأس. كان لابد إذن من الوصول إلى اتفاق بين الولايات المختلفة من أجل إدارة هذه الحطوط ، ومن أجل الاتفاق على كيفية دفع فروق الأسعار ، وكذلك من أجل رسم سياسة جديدة لمد خطوط جديدة لربط الحطوط الرئيسية بمناطق الزراعة وبقية مناطق التعدين. ولما كانت شركة تعدين الذهب في وت تاترزاند تعتمد على العمال الوطنيين القادمين من إفريقيا الشرقية البرتغالية (موزمبيق) كان لابد أيضاً من الوصول

إلى اتفاق مع حكومة البرتغال ، وكان اتفاق سنة ١٩٠١ الذى عقدته حكومة الترنسفال مع البرتغال قد حفظ لشركة خليج دلاجوا أفضليتها فى أمرأسعار النقل والرسوم الجمركية وأخذ نصيب شركة مدينة الرأس فى الانخفاض . حتى إذا عادت هذه الشركة تعوض هذا النقص بتطبيق نفس أسعار نقل المعادن على المواد الزراعية أدى هذا إلى ارتفاع أعباء المعيشة فى الوقت الذى كان خفض أسعار نقل البضائع المستوردة يوثر فى إيرادات الحط ، فكان لابد إذا من عقد موتمر عام لأجل بحث جميع هذه المسائل على نطاق واسع : وفعلا تم الاتفاق على معظم هذه المسائل فى اتفاق سنة ١٩٠٨ الذى أصبح مقدمة للوصول إلى الاتفاق السياسي الذى حدث فى نفس السنة . فحل محل اتفاق سنة ١٩٠٨ مع البرتغال اتفاق جديد فى سنة ١٩٠٩ ضمن لشركة دلاجوا نصيباً من الأرباح يتراوح بين ٥٠ و٥٥٪ من إيراد الخط ، وقد تجدد هذا الاتفاق فى سنة ١٩٧٨ ولكن الاتفاق الذى تم فى سنة ١٩٣٤ أنقص هذا النصيب إلى ٥٠٪ ف.

وعند تكوين الاتحاد كانت حكومة جنوب إفريقيا تملك من الخطوط الحديدية ماطوله ٦٩٨٩ ميلاً كلها تمتد من مناطق التعدين إلى الموانئ من أقصر الطرق . وكان طبيعياً بعد ذلك – بعد أن تم تكوين الاتحاد – أن تتوسع الحكومة في مد الخطوط لتصل بها إلى مواطن الإنتاج الزراعي والحيواني. لاسيما وقد نص قانون الاتحاد على أن تدار الخطوط الحديدية وكذلك الموانئ على أساس النمو الزراعي والصناعي للاتحاد كله . وأخذت الحكومة تباشر الإشراف عليهما – برغم انفصال مالية السكك الحديدية – إشرافاً عملياً مباشراً منذ سنة ١٩١٦.

ومنذ هذا التاريخ بدا توصيل السكك الحديدية إلى مناطق الإنتاج الزراعى، فوصل طول السكك الحديدية فى سنة ١٩٢٧ إلى ٩٤٠٧ ميلاً . كما ضم إليها فى نفس السنة خطوط إفريقيا الجنوبية الغربية وكانت لاتتجاوز ١٣٣٠ ميلاً. واستمر بناء الخطوط بعد ذلك متوالياً حتى وصلت أطوالها فى سنة ١٩٥١ إلى ١٣,٥٤٩ ميلاً عدا بضعة خطوط خاصة قصيرة تديرها بضع شركات :

وبمقتضى القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٢٢ كهربت الحكومة أجزاء من

الخطوط الرئيسية فى ناتال وجزءاً من خطوط الرأس ، وأخذت أطوال الجزء المكهرب تزداد عاماً بعد عام حتى أصبحت أكبر مجموعة من الخطوط المكهربة فى الإمبراطورية البريطانية ؛

ولم يقتصر نشاط شركة خطوط جنوب إفريقيا على باقى أجزاء الاتحاد، بل تدير أيضاً جميع الخطوط الحديدية فى اتحاد وسط إفريقيا، بل وفى إفريقيا الشرقية البرتغالية أيضاً، وقد بلغ طول هذه الخطوط ١٧٠٨ أميال؛ منها ١٣٥٦ فى روديسيا الشمالية و٣٩٩ ميلاً فى روديسيا الشمالية و٣٩٩ ميلاً فى بتشوانالاند وتدار كلها بوساطة هيئة مركزية فى بولاوايو.

فقد بدئ بمد خطوط روديسيا في سنة ١٨٦٨ وكان السير سيسل رودس هو روحها الموجهة . وأكملته بتشوانالاند في سنة ١٨٩٩ وجعل رسم المرور على البضائع البريطانية لا يزيد على ٣ ٪ وبعد أن مد الحط إلى سالسبورى في سنة ١٨٩٩ أراد السير رودس إكماله إلى القاهرة . ودارت لأجل ذلك مفاوضات بين الحكومات المختلفة ولكنها لم تنجح . ولم يتقدم الحط خطوة واحدة ولكن خرجت منه خطوط فرعية إلى الكونغو البلجيكي في سنة ١٩٠٩ وقد أنشئ منها ١٣٧ ميلاً بوساطة شركة سكة حديد روديسيا – كاتنجا التي أسسها لهذا الغرض السير روبرت وليمز الذي روديسيا – كاتنجا التي أسسها لهذا الغرض المير روبرت وليمز الذي كان يملك أسهماً في مناجم كاتنجا . كما مد خط آخر من سالسبوري إلى شاموا وآخر إلى زاوى Zawi يمران بمناطق زراعية خصبة يملكها الأوروبيون . بينما المنطقة الأخرى التي يعيش فيها الوطنيون ما زالت خالية الأوروبيون . بينما المنطقة الأخرى التي يعيش فيها الوطنيون ما زالت خالية من السكك الحديدية حتى الآن . ويبلغ رأس المال المستخدم في السكك الحديدية في جنوب إفريقيا حتى سنة ١٩٥٦ – ٢٨,٦٢٤,٨٧٨ جنيها .

وفيما عدا ما فعلته البرتغال من قبولها مد خط سكة حديد جوهانسبرج إلى ميناء لورنز ماركيزو ، فإن قصتها فى إفريقيا وخاصة فى ناحية النقل تحكى قضة تخلف استعمارى بالغ بالقياس إلى غيرها من الدول الاستعمارية الأخرى .

فهى لم تبذل اهتماماً كبيراً بشئون النقل والمواصلات . ولم تقم بمجهودات تماثل تلك التي بذلتها إنجلترا وفرنسا أو غير هما من مد المواصلات وتطويرها من أجل الاستغلال . وليس أدل على ذلك من أنها كدولة من الدول التي اشتركت في استعمار مساحات في إفريقيا منذ أمد طويل فإنها ظلت حتى الحرب العالمية الاولى تتمسك بالعزلة والانطواء وتتمسك بسياسة عدم الاتجار أو التعامل بين مستعمراتها ومستعمرات الدول الأخرى . بل فرضت القيود المشددة على رءوس الأموال الأجنبية التي يحاول الرأسماليون استثمارها في مستعمراتهم . وليس غريباً أن يكون للبرتغال هذا الدور السلمي في مستعمراتها وهي تلعب نفس الدور في أوروبا . لا سيما وهي لم تحاول الاحتفاظ بهذه المستعمرات إلا من أجل المحافظة على تراث لعظمة سالفة تريد أن تظل تحلم بها .

ولم تبد البرتغال نغيراً فى هذه السياسة إلا بعد الحرب العالمية الأولى . حين سعت إلى مزيد من التعامل مع اتحاد جنوب إفريقيا ، وإلى مزيد من الإنتاج الزراعى فى بعض المساحات من ناحية أخرى فكانت هذه الأهداف هى التى أوحت إليها بعض التطوير فى سياستها النقلية . لا سيما والأنهار التى تخترق موزمبيق غير صالحة للنقل النهرى . ولذا كان تطوير السكك الحديدية هو الوسيلة الوحيدة .

ولما كانت أكثر جهات موزمبيق استغلالاً ما يقع شمال بهر الزمبيزى فقد مد خطان قصيران من ميناء كليمانى إلى مناطق الاستغلال الزراعى آنفة الذكر والتى خصصت من أجل زراعة قصب السكر والقنب وجوز الهند . وخط ثالث قصير أيضاً من ميناء موزمبيق إلى منطقة انترى دبو وهي منطقة غنية استثمرت فيها بعض رءوس الأموال الأوروبية من أجل إنتاج كميات من قصب السكر والقنب ، كما خرج خط رابع قصبر أيضاً من ميناء سوفالا إلى مدينة تيت وامتد إلى جنوب نياسالاند ومنها اتجه غرباً لي رودسيا الشمالية .

ومن ذلك نرى أن كل ما مد من خطوط حديدية فى موزمبيق – عدا خط كليمانى وموزمبيق – قد أنشئت من أجل خدمة المستعمرات التى تقع خلف المستعمرة البرتغالية سواء كانت بلجيكية كالكونغو البلجيكى أو بريطانية كروديسيا الشمالية ونياسالاند أو اتحاد جنوب

إفريقيا ، (ومن ثم أصبحت موانى بيرا وسوفالا ولورنزو ماركيزو ليست أكثر من محارج لتجارة هذا الظهير إلى الأسواق العالمية ) فلا غرابة إذا ساهمت الأموال البريطانية لا فى مد الحطوط الحديدية وتوجيهها فحسب ، يل فى توسيع الموانى البرتغالية فى شرق إفريقيا إلى الحد الذى يمكنها من القيام بوظيفتها . حتى لقدت عدت ميناء بيرا من أهم موانى شرق إفريقيا وثالث الموانى الإفريقية من حيث حجم الحركة وحمولة السفن التى تخدمها . فشمانون فى المائة من التجارة التى تمر بها تجارة عابرة تتجه من وإلى المستعمرات فشمانون فى المائة من التجارة التى تمر بها تجارة عابرة تتجه من وإلى المستعمرات التى تقع وراء المستعمرة البرتغالية . ولذا تقدر رءوس الأموال البريطانية التى تعمل فى الحطوط الحديدية البرتغانية قرابة خمسة ملايين من الجنيهات .

ولكن نشاط البرتغاليين فى أمر النقل فى مستعمرة انجولا كان ولا يزال أفضل قليلاً من نشاطهم فى موزمبيق وكان ذلك مرتبطاً بإنشاء المهاجر البرتغالية التى أنشئت فى القرن العشرين من أجل خدمة الأفواج القادمة مسواء من البرتغال أو البرازيل .

فكانت هذه الموجات المتوالية من المهاجرين البرتغاليين بمثابة القوة الدافعة للنشاط والعمل في مجالات الاستغلال . فقد كان التوغل إلى الداخل من المراكز الاستقرار والتوطن على الساحل هي التي أدت إلى مد الخطوط الحديدية عبر الهضاب الداخلية بعد أن بدأ نشاطهم في استغلال الأرض واضحاً طمعاً في مزيد من الإنتاج الزراعي . وكذلك من أجل تعدين الفحم والماس . فبدأت الحطوط الحديدية من المواني الساحلية كلواندا ولوبيتو وموزاميدس نحو الداخل . وإذا كان الحط الحديدي قد مد من أجل خدمة منطقة من مناطق الاستغلال بعينها إلا أنه في نفس الوقت أصبح محوراً من محاور التوغل نحو الداخل . فكان خط لواندا إلى مالنجي لمسافة ١٨٠ ميلاً أول الحطوط التي أنشئت . وإن لم يكن أهمها المستوطنين الذين استقروا في هضبة ويلا ، يعد أن أصبحت مركزاً كالمستوطنين الذين استقروا في هضبة ويلا ، يعد أن أصبحت مركزاً لالمستوطنين الذين استقروا في هضبة ويلا ، يعد أن أصبحت مركزاً لانتاج القمح والقنب . أما الحط الثالث والأوسط فكان أهم الحطوط لمنتعمرة جميعاً ، لا لأنه أطولها فحسب بل لأنه يمتد إلى أقصى حدود المستعمرة

شرقاً عند بلدة سوسا ليتصل بسكة حديدكاتانجا، ويتجه شرقاً إلى إليزابث فيل عاصمة هذا الإقليم، وفي نفس الوقت يتصل بالحطوط الحديدية البريطانية التي تتجه إلى موانئ اتحاد جنوب إفريقيا الجنوبية أو إلى موانئ موزمبيق في شرق القارة . أى أن هذا الحط قد أصبح وسيلة الاتصال السريع والمباشر بين شرق القارة وغربها . ولعل هذا الخط الحديدى هو الوحيد بين الخطوط الحديدية الإفريقية الذي يؤدي هذه المهمة ، علاوة على أنه أرخص الوسائل سواء لنقل الركاب أو البضائع . كما أنه يجعل موانئ شرق إفريقيا البرتغالية قريبة من المستعمرات البرتغالية الأخرى في غرب القارة كغينيا البرتغالية وجزائر سان توما . وقد استغرق مد هذا الخط الأخير قرابة ثلاثين سنة استمرت من سنة ١٩٠٣ إلى سنة ١٩٣٢ . وإذا قدرنا أن هذا الخط يخدم حزام النحاس في كل من كاتانجا وروديسيا الشمالية عرفنا لماذا كانت رءوس الأموال البريطانية هي التي تكون أكبر نسبة من بين المساهمين . وبذلك أصبحت المصالح البريطانية التي تعمل فى كاتانجا وروديسيا الشمالية ذات مصلحة ظاهرة وملحة في مساندة سياسة البرتغال الاستعمارية وفى إغماض العيون عما ترتكبه البرتغال من أعمال مجافية لمبادئ الإنسانية في معاملة الأهالى أو إهمال شئونهم . أو سحق الحركات التحررية فيها .

ولما كان هذا الحط الحديدى يخترق هضبات عالية صالحة لسكنى المرجل الأبيض فقد أصبح محور نشاط بشرى واقتصادى يعمل فى المجالين الزراعى والمدنى . فقد تجمع السكان حوله فى مناطق لشبونة الجديدة التى تقع خلف الساحل الغربى بحوالى ٢٧٠ ميلاً . حيث اشتغل المستقرون بإنتاج كميات كبيرة من قصب السكر والذرة والبن وبلغ من ثروتها وكثرة المستقرين فيها أن اتجه نظر الحكومة إلى نقل العاصمة إليها فى سنة ١٩٣٣ وإلى توسيع ميناء لوبيتو ، مما يسمح باستقبال السفن المحيطية الكبيرة الحجم حتى غدت هذه الميناء من أكبر الموانى الإفريقية جنوبى خط الاستواء .

وكانت هذه التجمعات أيضا سبباً فى مد مجموعة من الطرق الممهدة الصالحة لمرور السيارات ، وقد بلغ مجموع أطوال هذه الطرق عشرين ألفاً من الأميال و كان اتصال الخطوط الحديدية البرتغالية بمنطقة النحاس فى

كاتانجا سبباً فى اهتمام الولايات المتحدة بها والعمل على اتخاذ أكثر من خطوة فى سبيل كسب صداقة البرتغال لاسيما بعد أن زاد نصيب رءوس الأموال الأمريكية فى شركات النحاس فى كاتانجا . وقبل أن نترك الكلام عن هذه المنطقة التى اهتم بها كل من البرتغال وإبجلترا والولايات المنحدة الأمريكية وبلجيكا يجب أن تشير إلى أن هذا النشاط فى ميدان النقل لا يفيد الوطنيين إلابنسبة هزيلة تكاد تصل إلى مرتبة العدم .

أما قصة الخطوط الحديدية في هضبة شرق إفريقيا فإنها كانت موضع منافسة صارمة بين الشركتين البريطانية والألمانية ، حتى إذا تم الاتفاق بين الحكومتين على قسمة المنطقة بينهما ، أسرعت شركة شرق إفريقيا البريطانية الملكية إلى محاولة مد الخط المعروف في الوقت الحاضر بسكة حديد كينيا وكان ذلك في سنة ١٨٨٥ ، وبدأته من ممباسا لتصل به إلى أوغندا من أجل خدمة مزارع القطن التي هيأتها في أوغندا ، ولكنها لم تتمكن من مد أكثر من خمسة وستين ميلاً ". حتى إذا كان مؤتمر بروكسل سنة (١٨٨٩–١٨٩) رأت بريطانيا أن تعود إلى محاولة مد هذا الخط من أجل العمل على تقدم التجارة المشروعة لتكون بديلاً عن تجارة الرقيق إذ كان الرأى السائد آنذاك أن القضاء على تجارة الرقيق لن يتم إلا إذا حلت محلها تجارة أخرى مشروعة تدر على التجار أرباحاً تضاهى على الأقل ما كانت تدره تجارة الرقيق . ومن ثم أصبح لمد هذا الخط الحديدي هدفان هما القضاء على تجارة الرقيق وخدمة المشروعات الزراعية التي تقوم بها الشركة البريطانية في أوغندا . وظهر إلى جانب ذلك هدف ثالث وهو غلق منطقة أوغندا نهائياً في وجه الأطماع الألمانية لأن كارل بيترز كان يحوم حول ملك بوجندا من أجلي توقيع معاهدة معه تضعه تحت الحماية الألمانية . ولكن عادت الجهود إلى التوقف مرة أخرى حين أزمعت الشركة البريطانية التخلي عن امتيازها نتيجة للخسائر التي نزلت بها ، وهرعت الجمعيات التبشيرية إلى الحكومة البريطانية صارخة ، فكان أن أرسلت بورتال ليكتب تقريراً يوصى فيه بما يراه . فأوصى بمد يد المعاونة إلى الشركة والعمل على مد الخط الحديدى إلى أوغندا ، وكان ذلك في سنة ١٨٩٤ ، ولذا استوَّنف العمل في العام التالي

مباشرة . ووصل إلى مدينة كيسومو على الطرف الشمالى الشرقى لبحيرة فيكتوريا في سنة ١٩٠١ ، بفضل الأعداد الكبيرة من الهنود الذين استدعوا بشروط مجزية إلى شرق إفريقيا بعد أن أقرضت الحكومة البريطانية الشركة قرضاً مقداره خمسة ملايين ونصف مليون من الجنيهات . وعملت حكومة أوغندا على مد الحط بعد ذلك إلى داخل حدودها وعمل بعض فروع له .

وكان أن ورثت الحكومة البريطانية الشركة فى كل من شرق إفريقيا وأوغندا ، وفرضت حمايتها عليهما وفتحت أبواب شرق إفريقيا للقادمين من المستوطنين البربطانيين بعد أن أعطيت لهم المساحات الكبيرة من المرتفعات البيضاء ومن ثم أصبح لهذا الخط هدف بل أهداف جديدة وهى أن يسهم فى تعمير الأجزاء التي حوله بالمستوطنين البريطانيين ، وكذلك بالمستوطنين الهنود ومساعدتهم على تشغيل رءوس أموال جديدة فى خلق مشروعات اقتصادية ، ثم العمل على تصريف منتجات هؤلاء المستوطنين إلى الأسواق الخارجية . حتى إذا أثقلت مصاريف تشغيل الخط كاهل ميزانية المستعمرة أشارت اللجنة الاستشارية التي ألفت لفحص الأمر ، بفصل ميزانية السكة الحديد عن ميزانية المستعمرة ، وكان ذلك في سنة ١٩٢٥ . كما أشارت بالقيام بجملة إصلاحات رئيسية فى ميناء ممبسا تهدف إلى جعلها ميناء من الدرجة الأولى .

ويبدو أن مصاريف النقل كانت عالية فى أول الأمر من أجل الوفاء بمصاريف التشغيل وأرباح رأس المال . إلا أن هذا أدى إلى شكوى المستوطنين البريطانيين ، فاضطرت الهيئة المشرفة على المواصلات إلى إنقاص رسوم النقل على الصادرات دون الواردات . على أن يعوض هذا النقص بفرض رسوم جمركية عالية على الواردات .

ومن الواضح تماماً أن كل هذه الإجراءات لم يكن لها من هدف سوى المستوطنين الأوروبيين الذين تزاحموا فى منطقة المرتفعات البيضاء فى كينيا . ولم ينظر فيها مطلقاً إلى مصلحة الوطنيين ، إذ كانوا هم عماد الواردات لاسيما وطنيو أوغندا ولذا استغل حزب الباتاكا فى أوغندا هذه الإجراءات

من أجل زيادة الحملة على أهداف الحكم البريطاني . حي إذا خفضت مصاريف النقل على القطن الأوغندي كما خفضت الرسوم الجمركية على الواردات ، صرحت حكومة كينيا أن هذه الإجراءات من شأنها تخفيض الدخل الأمر الذي سوف يسبب عجزاً في الميزانية .

وكانت ألمانيا قد بدأت من جانبها أيضاً بمد خطوط حديدية من موانئ الشاطئ إلى الداخل . فبدأت بخط صغير يبدأ من ميناء تانجا ويسير مسافة ٢٧٣ ميلاً فقط ليصل إلى أورشا ، وكان ذلك في سنة ١٨٩٩ إلا أن الثور ات المتعاقبة ثم الحرب العالمية الأولى ثم أخيراً ضياع هذه الأجزاء من يدها أوقفت العمل في الحط فأوصلته بريطانيا خلال الحرب العالية الأولى إلى كينيا من أجل أغراض حربية عاجلة ثم أوصلت، بعد ذلك إلى أروشا في سنة ١٩٢٩ . كما بدأ الألمان الخط الأوسط الرئيسي من دار السلام الى كيميوما على بحيرة تنجانيقا فوصلها في سنة ١٩٠٤ . ومن الواضح أيضاً أن أهداف هذا الحط لم تكن تختلف عن أهداف البريطانيين فى خط كينيا وهى تنمية المشروعات الأوروبية التي يجرى استثمارها في المناطق المرتفعة . حتى إذا حصلت بريطانيا على هذا الجزء ، مدت خطأً ثالثاً في الجنوب من ميناء مطواره Miwara الجديد لمسافة ١٣٢ ميلاً ليصل إلى ناشنجوا Nachingwea ، حيث أرادت الحكومة تنفيذ مشروع الفول السوداني خلال الحرب العالمية الثانية ليسد حاجاتها إلى الزيوت . وبرغم انصراف الحكومة عن هذا المشروع نتيجة للخسائر الهائلة الي نزلت به ، فإنها أكملت الخط إلى الهدف الذي كانت تنتويه بسبب فقر المنطقة وحاجتها إلى وسائل المواصلات كوسيلة للنهوض الاقتصادي بها . وقد تم بناء هذا الحط في سنة ١٩٥٣ . وكانت الحكومة أيضاً ــ من أجل مشروع الفول السوداني ــ قد أنشأت ميناء مطواره الجديد وعملت على أن يكون هذا الميناء متفوقاً على مينائى دار السلام ونانجا . فكأن الأهداف الاستعمارية والعمل على استغلال المنطقة استغلالاً اقتصادياً يرمي إلى منفعة الاقتصاد البريطاني دون الوطني ، وخدمة الأهداف الحربية البريطانية سواء خلال الحرب العالمية الأولى أو الثانية ، كانت هي الدوافع التي أوحت بإنشاء الحطوط الحديدية والموانئ الحسنة هناك .

ومن أجل خدمة هذه الأهداف البريطانية أيضاً فكرت الحكومة البريطانية فى تأليف اتحاد شرق إفريقيا ، تخضع فيه كل من أوغندا وكينيا وتنجانيقا لحكومة واحدة . إلا أن مقاومة أوغندا أودت بهذا المشروع ، فاكتفت فى سنة ١٩٤٨ بخلق إدارة واحدة تدير كل وسائل المواصلات والموانئ فى المستعمرات الثلاث وتشرف عليها وتعمل على خفض مصاريفها أوزيادة إيراداتها والعمل على تحسين الحدمة فيها . وبذلك وضح مرة أخرى أن خدمة الأهداف الاستعمارية إنما تكمن وراء جميع مشروعات النقل التى تنفذها الحكومة البريطانية فى شرق إفريقيا . وقد عملت هذه الإدارة أوغندا وتنجانيقا ، كما عملت على أن تكون هذه الأجور بحيث لا تقضى أوغندا وتنجانيقا ، كما عملت على أن تكون هذه الأجور بحيث لا تقضى على حركة النقل البحرى الموجودة بين موانئ بحيزة فكتوريا . لا سيما بعد أن مد خط تنجانيقا إلى موانزة على الطرف الجنوبي للبحيرة . ومن أجل نقل بعض نحاس كاتنجا إلى موانئ شرق إفريقيا .

وفى سنة ١٩٥٥ قدم البنك الدولى قرضاً للإدارة المشتركة قدره ثمانية ملايين ونصف من الجنيهات من أجل تحسين الخط وإصلاح الموانئ وجعل الخدمة فيها على أفضل ما تكون من المستوى .

وكان مد الخطوط الحديدية فى السودان قريناً بحملة الاستعادة . فكان الهدف من إنشاء الجزء الأول الذى يمتد من وادى حلفا إلى الحرطوم عسكرياً بحتاً . ولما كان هدف إنجلترا - منذ أن احتلت مصر فى سنة ١٨٨٧- يتجه إلى فصل السودان عن مصر فصلاً تاماً ثم حمل مصر على إخلاء السودان . فقد اتجه هذا الهدف رويداً رويداً إلى إبعاد السودان عن مطامع الدول الأوروبية الأخرى وخاصة فرنسا وبلجيكا ثم الاستيلاء على السودان . كما فإنها جعلت هذا الحط الحديدى يبدأ من وادى حلفا لا من أسوان . كما جعلت عرض الحط يختلف عن عرض الحطوط المصرية - برغم أن هذه

الحطوط المصرية لم تكن قد وصلت بعد إلى أبعد من أسيوط فإنها جعلت في حسابها عدم إمكان وصل الخطوط المصرية بالخطوط السودانية حتى فى المستقبل حين تصل الخطوط المصرية إلى أسوان وتتجاوزها إلى الحدود المصرية الخوبية .

وكانت الحكومة المصرية قد عملت قبل ذلك على مد الحطوط الحديدية في السودان وذلك في أواخر حكم إسماعيل ، وتعاقدت فعلاً مع شركة بريطانية لبناء المائة ميل الأولى بين وادى حلفا إلى كرمة ، وابتدأ العمل فعلاً في ١٥ فبراير سنة ١٨٧٥ ووصل إلى سرس في سنة ١٨٧٧ ، وقد تكلفت الحكومة المصرية حوالى النصف مليون من الجنيهات المصرية للثلاثة والثلاثين مبلاً ونصف الميل الأولى . إلا أن جهود جوردون نجحت في أن تحمل الحكومة على وقف الاستمرار في بناء الحط لعدم فائدته حسب اعتقاده . حين كتب إلى الحكومة في القاهرة (إن بناء السكة الحديد في السودان أمر غريب وسوف لا يكتب له البقاء) .

وبعد الاحتلال البريطانى لمصر ، وصل الخط إلى مسافة ستة أميال جنوبى سرس ، وفى سنة ١٨٨٥ امتد سبعة أميال أخرى . ولكن بسقوط الحرطوم ومقتل جوردون فى ٢٦ يناير انجهت السياسة إلى تصفية مسألة السودان تصفية نهائية ، بعد أن كان الخط قد وصل إلى عكاشة خلال حروب الثورة المهدية .

وما كادت حملة الاستعادة تبدأ حتى كان العمل فى الحط الحديدى يسير جنباً إلى جنب مع التقدم العسكرى . فوصل إلى أبوحمد فى أكتوبر سنة ١٨٩٧ . وبدء بتخزين المهمات من أجل سرعة مد الحط جنوباً ، إذ رئى من الضرورى سرعة البدء فيه بالنظر إلى انسحاب الدراويش غير المنتظر من مدينة بربر فى الرابع والعشرين من شهر أغسطس السابق واحتلال القوات المصرية لها مباشرة .

وسرعان ما وصلت أنباء عن موقف الإمبراطور منليك ووصول فرقة فرنسية إلى بحر الغزال ، كما تردد أن قوات أثيوبية تتقدم نحو الرصير ص فعمل ذلك على سرعة مد الخط. وأصدر القائد العام للقوات الزاحفة أمره ، بضرورة وصول الحط الحديدى إلى الخرطوم البحرية فى أواخر عام ١٨٩٩. ووصل الخط فعلاً فى أكتوبر إلى نقطة شمالى الخرطوم بحرى بثلاثين ميلاً. ثم إلى الخرطوم فى ٣١ ديسمبر.

وانفرد البريطانيون بأمر السودان طبقاً لاتفاقيتي الحكم الثنائي في سنة ١٨٩٩ ، فكان هدف سياستهم هو نفس الهدف الأول أي إكمال القطيعة بين مصر والسودان كي يصبح السودان مستعمرة بريطانية . لاسيما بعد أن عقدت اتفاق فاشودة مع فرنسا ، وصفى ما بينهما بشأن المسألة المصرية . فكان التفكير منذ سنة ١٩٠٠ إلى إيجاد مخرج للتجارة السودانية عن طريق البحر الأحمر . فقام اللورد كتشنر قبل أن يغادر البلاد إلى جنوب إفريقيا بعملية كشف الطريق ما بين البحر الأحمر والنيل . حتى إذا استقر الرأى على اختيار مكان مرسى الشيخ برغوت، وأكدت صلاحيته لجنة ألفت لهذا الغرض ، قدرت التكاليف اللازمة بقرابة المليون جنيه وكان ذلك في سنة ١٩٠٤ . وبدئ بمد الخط وافتتح للعمل في ينايرسنة ١٩٠٦ . وحققت هذه المجهودات الحلم الذي راود أفكار البريطانيين من قطع الصلة التقليدية بين مصر والسودان . لا سيما وقد بذلت الجهود الجبارة لإنشاء المدينة الجديدة بورسودان . كمابذلت الأموال من أجل جعل المرفأ صالحاً لاستقبال السفن الكبيرة . برغم صعوبات البناء والتعمير التي قامت في أول الأمر ، وكذلك صعوبات عدم توفر الماء الصالح للشرب. وقصدتها السفن البريطانية خلال فترة الإعداد من أجل تأكيد صفتها الجديدة . فوصلت حمولة السفن البريطانية وحدها في سنة ١٩٠٧ الى ٢٤٨٫٨٣٣ طناً زادت في السنة التالية إلى ٢٦٩،٦٢٦ طناً حتى إذا كانت سنة ١٩١٤ وصلت حمولة السفن البريطانية إلى ٦٤٢,٤١٩ طناً وغير البريطانية إلى ١٥٤٨,٨٥٩ طناً .

ولسنا فى صدد ذكر مدى تقدم هذا الميناء الجديد ، بل يكني أن نذكر أنها أصبحت فى سنة ١٩٣٦ مخرجاً لـ ٩٣،٥ ٪ من صادرات السودان ، و لـ ٨٢،٦ ٪ من الواردات فى الوقت الذى أصبح فيه نصيب طريق وادى حلفا لا يزيد على ٣،١ ٪ من الصادرات و ١٣،٣ ٪ من الواردات .

ولم يرتفع نصيب وادى حلفا من التجارة السودانية إلا خلال الحرب العالمية الثانية ، حين ارتفع هذا النصيب إلى ٢٦,٧ ٪ فى سنة ١٩٤٠ بسبب خوف البريطانيين من تهديد الايطاليين الذين كانوا لا يزالون فى أرتريا وأثيوبيا . واستمر نصيب وادى حلفا مرتفعاً إلى سنة ١٩٤٣ حين وصل إلى ٩٠٠٤ ٪ ، ولكنه أخذ فى الهبوط تدريجياً بعد ذلك ، لاسيما حين عقد الصلح فى سنة ١٩٤٥ وخرجت إيطاليا من البحر الأحمر نهائياً .

ومند سنة ١٩٠٧ اتجهت أنظار البريطانيين إلى استغلال السودان من أجل زراعة القطن. فإذا ما نجحت زراعته عند زيداب على ماء الطلمبات، رئيت الاستفادة من أرض الجزيرة الواسعة. فكان لابد من سهولة الاتصال بين أجزائها المختلفة من ناحية ، ثم سهولة اتصالها بالحرطوم من ناحية أخرى. فمد خط حديدى بين الحرطوم وسينار ، بدئ فيه في سنة ١٩٠٩ وانتهى في سنة ١٩١٧ وفي خلال ذلك تألفت شركة بريطانية سميت بنقابة زراع القطن أقامت لها الحكومة محطات مائية جديدة ذات طلمبات أكبرها عند بلدة الطيبة على الشاطئ الغربي للنيل الأزرق في سنة ١٩٠٩ ، وهو وقت الانتهاء من مد خط الحرطوم سنار. وواضح أن الهدف من هذا المشروع هو استثمار رأس المال البريطاني في السودان لأجل خدمة غزالي القطن في المتثمار رأس المال البريطاني في السودان لأجل خدمة غزالي القطن في المنزكة المشروع.

وكان نجاح مشروع الجزيرة سبباً فى التفكير فى وسيلة خروج القطن الناتج من هذه المنطقة عن طريق بورسودان. ففكر فى مد خط حديدى شرقى آخر يصل بور سودان بسنار ماراً بسنكات وكسلا وخشم القربة والقضارف. حتى إذا زرع القطن بمنطقة دلتا خور بركة عند طوكر ، مدت منها مواصلة إلى بور سودان لأجل إخراج قطنها عن طريق هذا الميناء.

وكانت الأبيض ما زالت مركز تجارة الصمغ ، كما كانت الفاشر مركز

تجارة سن الفيل والحيوانات الحية ، وكلها تذهب إلى مصر عن طريق درب الأربعين فكان لابد أيضا من إتمام البرنامج البريطانى وصرف هذه التجارة عن مصر أيضاً ، فمد الخط من سنار إلى الأبيض فى سنة ١٩٢٠ فبعد أن عبر النيل الأبيض عند كوستى .

ومركل هذا الوقت دون أن تفكر الحكومة السودانية أو المصرية للتى كانت واقعة تحت النفوذ البريطانى فى وصل السكة الحديد المصرية بالسكة الحديد السودانية أو محاولة تقريب المسافة بينهما بمد السكة الحديد المصرية من أسوان إلى الحدود المصرية السودانية جنوباً . وظلت المسافة بين أسوان ووادى حلفا تقطع بالبواخر في ثلاثة أيام وتسير مرتين أسبوعيا . كما تتوقف هذه الملاحة النهرية خلال الأيام الأخيرة من فصل التحاريق .

وعملت سياسة النقل البريطانية أيضا على فصل الجزء الجنوبى من السودان عن نصفه الشمالي . فقد كانت تدرك منذ اللحظة الأولى أن وجودها فى السودان غير ذى مِوضوع ، وأن هذا الأمر الواقع لم يجعل من السودان مستعمرة بريطانية سولذا كان خروجهما منه سوف يأتى يوماً ، سواء قرب هذا اليوم أو بعد . ولذا كانت تعمل على تقريب جنوب السودان من وسط إفريقيا الزنجي وإبعاده عن شماله الغربي . وانتهجت لذلك سبلاً مختلفة كانت سياستها النقلية إحداها فلم تمتد السكة الحديدية إلى هناك . وجعلت أداة الاتصال باخرة نيلية تسير إلى الرجاف مرة واحدة في الأسبوع . وإلى جانبها مجموعة من الطرق غير المعبدة صلاحيتها للمرور مرهونة بفصل الجفاف وتتحول في موسم المطر إلى طرق من الطين اللزج ، الذي يعوق الحركة تماماً فلا تستخدم في هذا الفصل. فإذا عرفنا أن موسم المطر جنوبي بحر العرب يستمر لأكثر من تسعة أشهر فى العام ، أدركنا مدى انفصال هذا الجزء بالشمال . ولكن هذاالأمر يختلف نماماً في أقصى الجنوب،، فإذامددناخطاً منواو إلى غندكر و وجدنا جميع الطرق التي تمتد شمالي هذا الخط من النوع الذي وصفناه والذي لايصلح للاستعمال أَعْلَبِ العام ، أما التي تمتد جنوبيه فإنها ممتازة نسبياً لأنها ممهدة من ناحية.

كما أن تكوينات النربة الصلبة تساعد على تماسكها خلال فصل المطر . وواضح أن الغرض منذلك لم يكن قرين الصدفة وإنما هو زيادة ربط هذه الأجزاء بأوغندا ثم بسكة حديد كينيا وتوهين هذه الصلة بالنسبة للسودان الشمالى . فكان أن خرجت معظم المنتجات الحام من جنوب السودان عن طريق ممباسا ، لا عن طريق الحرطوم فبور سودان أو القاهرة .

وقد استغل البلجيكيون نهر الكونغو في خدمة النقل في منطقة استعمارهم استغلالاً يعبر تمام التعبير عن النزعة الاستعمارية الاستغلالية . ونهر الكونغو في الواقع مثل من أمثلة الشذوذ التي تشتهر بها أنهار إفريقيا . ويتمثل هذا الشذوذ في اعتراض مساقط المياه والجداول والشلالات للمجرى المائي في مواضع متفرقة ، بحيث لا يصلح النهر للملاحة ومرور السفن بصفة مستمرة . هما يجعل المستعمرة أجزاء منفصلة لا ارتباط بينها . فاستغلوا هذه الأجزاء المتفرقة الصالحة للملاحة من النهر واعتمدوا عليها اعتماداً أساسياً في خدمة النقل . فقد استغل من رافد نهر لوالابا الجزء المحصور بين بوكاما وكابالبوا فيما بين شلالات كوندى ومساقط بورت دنفر ، ومن كندو إلى بونترفيل فيما بين شلالات شامبو ومساقط بورت دنفر ، ومن كندو إلى بونترفيل فيما بين شلالات شامبو ومساقط ستانلي ثم بقية النهر الأدنى من مساقط طول العام . وهي مسافة حين يصبح النهر متسعاً نظيفاً صالحاً لمرور السفن طول العام . وهي مسافة ١١٠٠ ميل كما تستغل الروافد النهرية الكبرى ، والتي نذكر منها رافد كساى والأوبانجي .

ومن أجل ربط هذه الأجزاء النهرية المتفرقة مدت الخطوط الحديدية . على صورة صغيرة لتربط بين نهاية منطقة صالحة للملاحة وبداية أخرى . لغرض تفادى هذه المساقط المائية والجنادل . ونذكر من بين تلك الخطوط الحديدية الحط فيما بين ليوبلد فيل ومتادى . الذى مد من أجل تفادى شلالات لفنجستون ، ولا يزيد طول هذا الحط على ٢٣٥ ميلا ولكنه يربط الأجزاء الداخلية من نهر الكونغو بالواجهة البحرية المطلة على المحيط الأطلسي . ويعنى ذلك وصول جميع السلع والمنتجات إلى ليوبلد فيل حيث تتجمع لتنقلها السكة الحديدية إلى ميناء التصدير ، وكذلك من بونتر فيل إلى ستانلي فيل لتفادى مساقط ستانلي . كما مدت الحطوط الحديدية أيضاً من مناطق الإنتاج إلى نقط ابتداء الملاحة النهرية من أجل تفادى المجارى من مناطق الإنتاج إلى نقط ابتداء الملاحة النهرية من أجل تفادى المجارى

العليا النهر وهي ضيقة سريعة الجريان لا تصلح الملاحة أيضاً ، ومن ذلك الحط من البرت فيل (على الشاطئ الغربى البحيرة تنجانيقا) إلى كابالو ثم إلى كندو . وكذلك الحط من إليزابث فيل عاصمة كاتانجا إلى بوكاما ثم إلى باسونجو ، وهي نقطة بداية الملاحة النهرية على كاساى . وبذلك أصبح الهدف من خدمة النقل بوساطة السكك الحديدية تقليل مصاريف الإنشاء إلى اقصى حد ممكن . ولو أدى الأمر إلى ارتفاع التكاليف فيما بعد . فساعد ذلك على تقطيع أوصال الكونغو وجعلها ولايات السبيل إلى اختلاط أهلها ببعضهم ، الإبقاء على النزعات القبلية ، أو مقاومة بناء روح قومية ، ولذا عاشت الكونغو حتى الوقت الحاضر مجموعات من قبائل متفرقة تعادى بعضها . وكان من أثر ذلك أن تألفت هذه المجموعة الهائلة من تعادى بعضها . وكان من أثر ذلك أن تألفت هذه المجموعة الهائلة من الأحزاب السياسية غداة الاعتراف باستقلالها . وكان كل حزب يمثل الكونغو المتحدة أمراً من الصعوبة بمكان برغم ما بذلت هيئة الأمم المتحدة ومعها الدول الإفريقية الصديقة من الجهد الخالص .

وبدايات هذه الخطوط الحديدية القصيرة تعتبر مراكز تجميع للمنتجات تنتهى إليها مجموعة طرق السيارات الممتازة التي تنقل هذه المنتجات من مراكز الإنتاج حتى مراكز التجمع . ولأجل عدم توقف الحدمة على هذه الطرق خلال فصل المطر (الذي يستمر طول العام) أعدت هذه الطرق بحيث لا يؤثر فيها سقوط المطر الغزير .

وبذلك أصبحت وسائل النقل فى مستعمرة الكونغو مجموعة من طرق السيارات الممتازة ومجموعة من الحطوط الحديدية القصيرة ، ثم مجموعة من البواخر النهرية الكبيرة كلها تتعاون مع بعضها لأجل نزح هذه الكميات الهائلة من المنتجات إلى الحارج دون أن يستفيد الأهالى منها شيئاً مطلقاً . علاوة على كونها تجعل أسعار الواردات عالية بحيث تصبح بعيدة عن متناول الوطنيين بمستوى معيشتهم المنخفض وأجورهم القاصرة ، فكأن كل يوم يمر على الكونغو وهو خاضع للسيطرة البلجيكية وخاضع لهذه النظم المعقدة من

وسائل النقل يزيد من عظم الهوة بين المجتمعين الإفريقي والأوروبي . كما يزيد من حدة الخلافات القبلية . كما يزيد من حدة الاستغلال الاقتصادى.

وعلى الرغم من أن إيطاليا تعود في استعمارها لأجزاء من قارة إفريقيا إلى تاريخ سابق لغيرها من الدول كإنجلترا ، أو في نفس الوقت مع دول أخرى كبلجيكا ، إلا أنها تقف في الخلف جداً من هذه الدول من حيث الاهتمام بالنقل والمواصلات ، حتى أنها حين تخلت عن كل من الصومال وأرتريا وليبيا في سنة ١٩٤٥ وجدت المواصلات في كل هذه المستعمرات في حالة يرثى لها . وربما كان سبب ذلك هو قلة ما جنته إيطاليا من مستعمراتها بل اضطرارها في كثير من الأوقات إلى بذل كثير من الجهد المالى والحربى . فبالرغم من أنها وضعت يدها على أرتريا مبكرة فى سنة ١٨٨٥ وعلى الصومال الإيطالى فى وقت لا يتأخر عن ذلك كثيراً (١٨٨٩) إلا أنها ظلت في الأولى مشغولة بمحاولات التوغل حتى هزمت هز بمنها الكبرى في موقعة عدوة سنة ١٨٩٦ ، ومن ثم بدأت عنايتها بها من هذا التاريخ فقط فبدءوا بمد خط حديدي من مصوع إلى أسمره ، وذلك لخدمة الأجزاء والأراضي التي نزحت إليها بعض الأسر الإيطالية ، واستوطنت بها . ولسنا في حاجة إلى التنبيه إلى ما تكبدته إيطاليا في هذا العمل من مال برغم ضعف إمكاناتها في ذلك الوقت. فقد اقتضى مد هذا الحط القصير شق ما يقرب من تسعة وعشرين نفقا فى سفح هضبة الحبشة الخشن المضرس . كما مد بعد ذلك إلى سنافية وكان هدفها من ذلك أن يسير إلى كسلا التي احتلتها مدة من الزمن قبل عودة الحكم الثنائي إليها . وقد اكتني الإيطاليون بهذا القدر من الخطوط الحديدية . ومدوا إلى جانبها بعض الطرق المعبدة من أسمره وأجوردات وكرن ومصوع وغيرها من مراكز الاستيطان الإيطالية إلى الأنحاء المتفرقة البعيدة من أجل خدمة الإنتاج ، واستغلال موارد الثروة في حدود انتشار ونشاط العناصر الإيطالية المستوطنة .

أما فى الصومال فقد اعتمدوا على المواصلات النهرية حيث عملت الشركات الإيطالية الزراعية ، وكانت خدمة محدودة المدى تقع فى مسافة

لا تتعدى المائي ميل من ميناء قسماو إلى مدينة باراديرا ، ثم خط حديدى قصير جدا يمتد من مقديشو في انجاه داخلي إلى منطقة الإنتاج الزراعي في وادى وبي شيلي . وفيما عدا هاتين المواصلتين اعتمد الإيطاليون علىالسيارة وحيوانات النقل ، ومع ذلك فليس ثمة طرق معيدة تذكر غير الطريقين الممتدين من مقديشو إلى دولو وهو طريق يكاد يمر بحذاء بهر وبي شيلي ويربط ما بين موجا ديشو وإقليم أوجادين في أثيوبيا . وتسهم هذه الطرق في جمع الإنتاج من الصمغ أو السمن أو الجلود بالنسبة للتجارة الحارجية ثم كل السلع الأخرى بالنسبة للتجارة الداخلية .

أما في ليبيا فإن الإيطاليين لم ينعموا باستعمارهم لها إلا بعد سنة ١٩٢٨ حين امتد نفوذهم إلى الداخل وخاصة في منطقتي برقة وطرابلس إلى مسافة تبعد عنالساحل بماثة ميل تقريباً . وأخذ الإيطاليون في الهجرة اليهما يسكنون الأجزاء القريبة من الساحل ، ويحاولون استغلال ما استولوا عليه من الأرض الزراعية . وأغلب من قدم من الإيطاليين سكن برقة . إذ كان عددهم يقرب من عشرين ألفاً من مجموع الذين وصلوا ليبيا وقد بلغوا ثلاثين ألفاً . فمهدوا طريقين رئيسيين يصلان ما بين هذه المراكز الساحلية الإيطالية أحدهما من درنة إلى نكرا ثم يسير بمحاذاة الساحل إلى دربانة فبني غازى ، والآخر يسير إنى الخلف قليلاً من هذا الطريق ليمر ببعض القرى التي سكنها الإيطاليون أيضاً . ومن هذا الطريق تخرج بضع طرق رأسية لتصل إلى المدن الساحلية أما عن الطرق الحديدية فلم ينشئوا غير خط ضيق واحد من بني غازى إلى الشرق ليصل إلى بطولومايس التي على الساحل بين نكرا وأبولونيا حتى إذا كانت الحرب العالمية الثانية ووضعوا ضمنمشروعاتهم محاولة غزومصر فمدوا طريقاً ساحلياً آخر من درنة حتى الشرق ليصل إلى السلوم. أما في منطقة طرابلس فقد اقتصروا على الطرق البرية نصف الممهدة سواء منها ما يصل المدن الساحلية ( العقيلة . سرت . مسراطة . طرابلس ) ببعضها ، أو تتوغل إلى الداخل نحو واحات فزان . وكان الهدف من الطريق الأول إيجاد الاتصال بين جماعات الإيطاليين الذين سكنوا الساحل لغرض استثماره فى الزراعة ، بينما كان الهدف من الطرق الممتدة إلى الداخل حربياً خالصاً يرمى

إلى إيصال النفوذ العسكرى إلى هذه المناطق مخافة انتقاض الأهالى على الحكم الإيطالي .

أما في أثيوبيا فلم يكادوا يستقرون بها في نهاية سنة ١٩٣٦ حتى أسرعوا إلى مد مجموعة من الطرق الرئيسية الممهدة تمهيداً ممتازاً من أجل خدمة الإنتاج الزراعي ، حيث تجمع كثير من المهاجرين الإيطاليين ، وكذلك لخدمة الإنتاج الصناعي والمعدني حيث انبثت بعض الشركات الإيطالية تببحث عن المعادن وخاصة البرول . ولذا كان أهم هذه الطرق ما امتد من أديس أبابا إلى اسمره في الشمال ، ومن أديس أبابا أيضاً إلى عصب وهرر وهما في الشرق ، ثم إلى دنجالا في شمال جو دجام ، ثم إلى لكمتي في الغرب ، حيث كان يستخرج الذهب . كما بدئت أولى المحاولات لزراعة المطاط ، ثم إلى جما لنقل البن ، وكذلك إلى نجلي في إقليم سيدامو في الجنوب من أجل الوصول إلى دولو على الحدود الأثيوبية الصومالية لتتصل بطرق الصومال. في الجنوب . وكان أهم هذه الطرق ثلاثاً ، هي الممتدة إلى أسمره في الشمال وإلى عصب في الشرق وإلى جما في الغرب . أما الطريقان الأولان فكان هدفهما نقل المنتجات الوطنية إلى الساحل والمنتجات الإيطالية إلى الداخل .. ولكن ميناء عصب لم يكن من الأهمية التي لأسمره ولذا سار تمهيد الطريق إليها بطيئاً ، حتى لقد انتهى الاحتلال الإيطالي لأثبوبيا في سنة ١٩٤١ ولم يكن الطريق قد انتهى تمهيده بعد . بينما كانت أسمرة أهم موانى البحر الأحمر قاطبة ، لما أقامه فيها الإيطاليون منذ قدموا إليها من الأرصفة ووسائل الإنزال .. ولذا كان الطريق إليها أهم طرق أثيوبيا قاطبة ، وكانت السيارات تقطعه في ثلاثة أيام ، الخرض القضاء على ميناء جيبوتي الفرنسي . برغم ماكان يربط هذه الأخبرة بأديس أبابا من خط حديدي ضيق . ولكن هذا الخط كان في يد شركة فرنسية باعت لإيطاليا بعض أسهمها . ولكن الرسوم؛ الحمركية (الترانسيت)كانت تجبى على ما يدخل أثيوبيا من منتجات إيطالية. بينما كانت معفاة في أسمرة . ولكن برغم ما بذل من الجهد في هذا الطريق وبرغم ما بذل من مال في سبيل سرعة إعداده . إعداداً ممتازاً ، فإن الطريق. سكة حديد جيبوتي ــ أديس أبابا ظل المخرج الرئيسي لتجارة أثيوبيا طوال

[ الحكم الإيطالى، وذلك بسبب ما كانت تتعرض له قوافل السيارات من هجمات قطاع الطريق أو الوطنيين وكانت هذه الهجمات عديدة ، حتى لقدا ضطرت بعض الشركات إلى محاولة التفاهم مع المهاجمين من أجل دفع إتاوة معينة لحماية السيارات وما تحمل . وقد اعترفت الحكومة الإيطالية في أديس أبابا ببعض هذه ( الاتفاقات) . أما طريق جما فقد كان هدفه علاوة على جمع ما ينمو بريا من البن في منطقة كافا ، الإكثار من استيطان الإيطاليين في هذه المنطقة لا لا لا راعة فحسب بل للنهوض بمدينة جما إلى حد جعلها تنافس أديس أبابا لأنها كانت عاصمة منطقة مأهولة بكثير من المسلمين الذين تود إيطاليا التقرب اليهم ورفعهم إلى مكانة تعادل مكانة المسيحيين جرياً على سياسة الاستعمار في التفريق بين أبناء الوطن الو احد . حتى لقد أذاعت إيطاليا – خلال حكمها القصير لأثيوبيا – بضعة إحصاءات أثبتت فيها كثرة المسلمين بنسبة أكثر من نسبة المسيحيين .

أما في المغرب العربي فقد كان لخضوع كل أجزائه للاستعمار الفرنسي أثر في توجيه وسائل النقل والمواصلات وتطويرها بما يتفق وهدف هذا الاستعمار، ومن الطبيعي أن يكون للتضاريس المتحدة أثر في تطور وسائل النقل. فقد ظل الحمار وسيلة النقل الوحيدة في إقليم الساحل، كما ظل البغل والحصان وسيلته في منطقة الهضبة، ثم أخيراً الجمل في منطقة الصحراء والحصان وسيلته في منطقة الهضبة، ثم أخيراً الجمل في منطقة الصحراء حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر. كما كان خلضوع أجزاء من ساحل غانا للاستعمار الفرنسي أيضاً أثر في إيجاد الصلة بين ضفتي الصحراء الكبرى فكانت النقطة الصحراوية التي تقع في جنوب كل من تونس والجزائر ومراكش بداية لطرق صحراوية اتجهت إلى الجنوب وخاصة إلى تمبكتو.

ولا شك أن فرنسا ظلت إلى ما قبل نهاية القرن التاسع عشر – تحت الحاح عدم استقرار الأمور فى الشمال الإفريقى ، وكذلك عدم استقرار أحوالها السياسية الداخلية نتيجة للصراع الذى كان يدور بين أحزابها السياسية من جهة وبينها وبين الدول الأوروبية من جهة أخرى – تعتمد على وسائل النقل والمواصلات التي كانت سائدة فى هذه البلاد قبل مجيئها ، وهى الحيوانات دون غيرها ، لاسيما ووقوع الهضبة وامتدادها على طول الظهير الساحلي

من خليج تونس شرقاً حتى المحيط الأطلسي غرباً جعل أنهار هذه البلاد جميعاً قصيرة سريعة الجريان لا تصلح للنقل النهرى . كما أنها – علاؤة على السرعة – تتعرض لتفاوت كبير وذبذبة واضحة فى المناسيب بين الشتاء والصيف ، أو فيما بين فصل المطر وفصل الجفاف . ولم يكن هذا حال الأنهار التي تنصرف إلى البحر المتوسط أو المحيط الأطلسي فحسب ، بل الأنهار الداخلية أيضاً . علاوة على كونها مغلقة وتكون في كثير من الأحيان هذه البحيرات الضحلة التي تعرف هناك باسم الشطوط .

وقد لجأت فرنسا منذ اللَّحظة الأولى لاستعمار الجزائر إلى خلق مناطق صالحة للاستيطان الفرنسي ، وكانت كلها في إقليم التل الساحلي حيث سهولة المواصلات وخصب التربة ولم يختلف هذا الهدف كثيراً في تونس أو مراكش عنه فى الحزائر ، وإن كان عدد الفرنسيين الذين استقروا فيهما أقل كثيراً من هوً لاء الذين استقروا في الحزائر. ولذا كان طبيعياً بعدذلك أن تلجأ فرنسا إلى تسهيل مهمة هوًلاء المستوطنين والعمل لا على ما فيه راحتهم فحسب بل على ما فيه نجاحهم في الاستغلال الاقتصادى إلى أقصى درجات الاستغلال فكان أن بدأت سياستها في مد الخطوط الحديدية لأجل ربط هذه المراكز. التي استقر المستوطنون ببعضها ، فكان أن مد الحط الحديدي الأول بين مدينة الحزائر إلى بليدا أولاً وكان قصيراً لا يتجاوز الخمسة والأربعين كيلو مترا . ثم تبعته مجموعة من الخطوط القصيرة الأخرى على نفس النمط بين أجزاء ومراكز عمرانية متفرقة في منطقة التل الوسطى . ثم جاءت الخطوة الثانية وهي ربط هذه الخطوط القصيرة المتفرقة فكان الاتجاه العام لسكة حديد الجزائر من الشرق إلى الغرب فيما بين الحدود الجزائرية التونسية والحدود الجزائرية المغربية . وكان هذا الامتداد يستجيب لعاملين هامين هما الخضوع لصفة السلاسل الجبلية وامتدادها من الشرق إلى الغرب بحذاء خط الساحل كعامل جغرافى مباشر . ثم خدمة تجمعات المهاجرين المستوطنين من الفرنسيين إ [ وغيرهم ، الذين انتشروا في الجيوب السهلية التي تنتشر على طول الساحل وفى ظهيره المباشر .

وكان لامتداد هذه الخطوط الحديدية المتفرقة في فترات متفاوتة أثره في عدم اتحاد المقاييس . فقد كان مقياس بعضها ٤ أقدام و ٥ر٨ بوصة بينما استخدمت مقاييس أخرى أصغر من ذلك في البعض الآخر . ولاشك أن هذا الاختلان. لم يكن صالحاً من وجهة النظر الاقتصادية السليمة لأنه يقلل من مرونة الحركة ، ويوْدى إلى نوع من البطء بما لا يتفق وضرورة السرعة وقيمتها ، فضلاً عن زيادة التكاليف مما ينبيُّ بالفشل في رسم الحطة العامة لتطوير النقل بما يني بحاجة الاقتصاد . ومن ثم أصبح هذا الخط الممتد من الشرق إلى الغرب يسير بعيداً عن الساحل بمسافة تتراوح ثلاثين وماثة كيلومتراً إلافي الحالات التي يقترب فيها من المواني وهي بين وهران . والمرسى الكبير والحزائر وبوجي وفيليب فيل وبون . ومن هذا الحط الرئيسي تخرج الفروع العرضية لتتوغل إلى الداخل عن طريق هضبة الشطوط متخذة من وديان الأخوار الطبيعية مسالك لها ، من أجل تقليل التكاليف من ناحية ، وسهولة الانحدار الذي يسهل عملية النقل الحديدي من ناحية أخرى ، والهدف الواضح من هذه الخطوط لم يكن الوصول إلى مراكز الإنتاج الجبلية فحسب، بل الوصول أيضاً إلى بعض مراكز العمران المتفرقة على امتداد جبهة عريضة على هامش شبه الصحراء ، والتي تبدأ عندها الطرق التي تعبر الصحراء الكبرى . وأهم هذه الخطوط الحديدية ثلاثة . تبدأ من قسطنطينية والجزائر ووهران ويتجه الخط الأول إلى بسكرة ثم إلى توجورت جنوباً ، ولكن يعيب هذا الخط أنه يتكون من جزئين مختلفين في القياس. وهذا الخطيخدم مناجم الزنك الغنية . ويتجه الخط الثاني بعد أن يعبر الهضبة إلى مدينة جلفة لينحدر إلى الناحية الجنوبية من الهضبة إلى واحة الأغوات . أما الخط الثالث فهو يبدأ من وهران فيتجه إلى كلومبيشار وبني عباس . ومن هذا الخط الأخير يخرج فرع قصير بالقرب من كلومبيشار ليتجه إلى منطقة كنداسة الغنية بتكوينات الفحم والتي تستغل على نطاق واسع . وهذا الحط الأخير هو أكثر الحطوط الثلاثة توغلاً نحو الجنوب. وكانت فرنسا تهدف إلى اتخاذ بني عباس بداية خط حديدي يعبر الصحراء الكبرى إلى تمبكتو وباماكو لكي يصير الربط المباشر بين سكة حديد وهران وسكة حديد دكار . ويحقق ذلك في

الهدف الاستراتيجي على أفضل صورة . ويبدو أنها ما زالت تومل هذا الأمل الذي من أجله جعلت من موريتانيا جمهورية مستقلة على غير مقومات سليمة كي تضمن عدم استيلاء المغرب عليها فيبقي فيها مجال لتنفيذ خطتها .

ولما كان الاستقرار والتوطن الفرنسي في تونس بدرجة أضيق منه في الجزائر، فقد انجهت سياستها إلى استغلال موارد الثروة المعدنية أولاً وعلى أوسع نطاق. فمهما هاجر الفرنسيون إلى نونس واستقروا فيها وملكوا الأرض على صورة قانونية فإنهم ظلوا أجانب ما دامت هناك حكومة تونسية تحافظ من الوجهة النظرية على الأقل على الحقوق التونسية والثروة التونسية . فهم وإن مارسوا الاستغلال الاقتصادي في تونس في مجال الزراعة أو التعدين ، فقد كانوا في ذلك أصحاب عقود موقوتة للاستثمار لا تنازع التونسين في حسيادتهم في بلدهم ، وإن كانوا يمارسون جميع أوجه النشاط الاقتصادي في قطاعات الإنتاج الزراعي والمعدني .

ولكن تتميز تونس عن بقية الشمال الفرنسى بصغر مساحتها . وعدم ، وجود العوائق الجبلية التي تفصل بين مناطقها المختلفة بشكل واضح ، كما هو الحال في الجزائر أو مراكش . ومن المعر وف أن هذه العوائق الجبلية أثرت بشكل مباشر في نمو وامتداد شبكة الخطوط الحديدية ، ولكن هذا فم يحل أن تكون الخطوط الحديدية في هذا الحيز الضيق على أكثر من مقياس وفكانت عباً شاب سرعة النقل وسهولته .

وكانت هناك دوافع ثلاثة وراء مد الخطوط الحديدية فى تونس وهى الربط بين مراكز الاستيطان الفرنسية برغم قلتها ، ثم ربط مراكز التعدين والإنتاج المعدنى فى قلب تونس بالموانئ الساحلية ، وأخيراً ربط هذا الطرف الشرقى من المستعمرات الفرنسية الشمالية بوسطها ( الجزائر ) وطرفها الغربى (مراكش) ليكون وحدة اجتماعية وانتاجية واحدة .

فكان قوام الخطوط الحديدية التونسية خطاً يمتد من أقصى الشمال الشرق حيث القاعدة البحرية بنزرت ، ليتجه إلى الجنوب فيمر بتونس العاصمة . وسوسة وصفاقس وقابس . ثم تصبح كل ميناء من هذه الموانئ رأساً لخط يتجه إلى الداخل ليمر بمراكز الإنتاج الزراعى والمعدنى ثم يعبر الحدود ليتصل بالخطوط الجزائرية سواء الرئيسية أو الفرعية.

وفى الجنوب حيث تتقدم مراكز الاستقرار الفرنسية وحيث تتقدم مراكز الإنتاج الزراعية والمعدنية ، أى فى المثلث الذى يقع رأسه عند الحدود الليبية التونسية الجزائرية والذى تكوِّن الحدود التونسية والليبية ضلعه الأيمن والحدود التونسية الجزائرية ضلعه الأيسر ، تنعدم هذه الحطوط الحديدية إنعداماً تاما .

وكان مركز الفرنسيين في مراكش شبيهاً بمركزهم في تونس ، فكان اتجاههم في مد الخطوط الحديدية شبيهاً باتجاههم في تونس برغم وجود النهاية القريبة لهضبة أطلس . فكان قوام الخطوط الحديدية المراكشية خطاً يربط مواني الساحل الأطلسي المتعاقبة كالرباط والدار البيضاء وصافي وموجادور بعضها ، ثم تصبح هذه المواني بدورها رءوساً لخطوط تمتد إلى الداخل حيث مراكز الإنتاج . فكانت فاس ملتي لخطين قادمين من الدار البيضاء وصافي ، وحنوبها ، وكذلك مراكش ملتي لخطين قادمين من الدار البيضاء وصافي ، وكذلك أنشي خط يبلغ طوله حوالي ٢٣٠ كيلو متراً يبدأ من نقطة على الخط الحديدي بين فاس ووجدة (على الحدود المراكشية الجزائرية) ، ليتجه إلى المدني بربط المستعمرات الفرنسية الثلاث . وكذلك فعلت أسبانيا في منطقتها الذي يربط المستعمرات الفرنسية الثلاث . وكذلك فعلت أسبانيا في منطقتها الأسبانية من مراكش فلم يكن نصيبها أكثر من بضعة خطوط قصيرة تمتد الأسبانية من مراكش المعدني إلى المواني الشمالية كماليلا .

وواضح أن طول هذه الخطوط المحدودة وكذلك اختلاف مقياسها لم يكن يخدم هذه المنطقة الواسعة خدمة صحيحة ، ولذا ظلت البلاد طيلة مدة الاحتلال الفرنسي وهي في أشد الحاجة إلى طرق النقل والمواصلات فحاول الفرنسيون تعويض هذا النقص ، لاسيما خلال الحربين العالميتين ، بمجموعة من الطرق الممهدة ولابد أن امتداد هذه الطرق وإن تميزت بالمرونة إلا أنها تتقيد ولا شك بعامل التضاريس من ناحية وعوامل الإنتاج من ناحية

أخرى. فكانت هذه الطرق لا تحاول اجتياز الهضبة عمودياً ، بل تحتال لتختار أفضل المنحدرات وأسهلها .

وقد أفادت هذه الطرق فى فرض السيطرة الفرنسية على المناطق الداخلية أكثر مما أفادت فى نقل الإنتاج الاقتصادى . لا سيما وقد اتخذوا من هذه المراكز الصحراوية المتطرفة نحو الجنوب رءوساً لطرق صحراوية تتجه إلى الجنوب لربط هذه المستعمرات الفرنسية الشمالية بمستعمراتهم الجنوبية فى حوض النيجر وساحل غانا . ولانستطيع أن ندعى أن هذه الدوافع العسكرية كانت وحدها الكامنة وراء امتداد هذه الطرق الممهدة ولكنها لعبت الدور الرئيسي إلى جانب عامل اقتصادى آخر ، هو ربط الاقتصادفى جنوب الصحراء الرئيسي إلى جانب عامل اقتصادى آخر ، هو ربط الاقتصادفى جنوب الصحراء بموانئ الشمال المطلة على البحر المتوسط والمواجهة لفرنسا ، لاسيما موانئ الجزائر التي تخضع لطراز خاص من الاستعمار وتعتبرها فرنسا جزءاً من الوطن الفرنسي .

وتبلغ أطوال الطرق التي عبدت حتى سنة ١٩٥٤ حين قامت الثورة الجزائرية أكثر من عشرين ألفاً من الكيلومترات يقع خمسون في المائة منها في الجزائر ، وتحظى السهول الشمالية ومناطق الاكتظاظ بالسكان والنشاط في حقلي الزراعة والتعدين بستة وستين في المائة منها . وكان المعنى الواضح لذلك قلة هذه الطرق في المناطق الساحلية حيث تكثر الطرق الحديدية وكثرتها في المناطق الداخلية حيث تقل أو تنعدم الحطوط الحديدية .

وإلى جانب ذلك مدت طرق أخرى ممهدة ولكن غير معبدة ، وهى طرق مجموعة من الطرق الثانوية التى تلتقى بالخطوط الرئيسية وتغذيها . وهى طرق رديئة لعدم وجود تجمعات فرنسية حولها أو مراكز إنتاج اقتصادى يستحق هذا الاهتمام . وكان نصيب الجزائر من هذه الطرق أكثر من نصيب كل من تونس ومراكش أيضاً ، وذلك لا بسبب كبر مساحتها وكبر نصيبها من المساحة الصحراوية التى تكمن وراء هضبة أطلس فحسب ، بل بسبب مركزها السياسي وإصرار الفرنسين على الاحتفاظ بها كقطعة أصيلة من الوطن الفرنسي ، ولعلهم لم يكونوا يتصورون مطلقاً خروجهم منها على صورة من الصور .

بل ربما كان امتداد هذه الطرق متوغلة نحو الجنوب حيناً ، وممتدة من الشرق إلى الغرب حيناً آخر لغرض القضاء على ثورة جزائرية قد تقوم فى الجنوب . ومما يزيد هذا الهدف وضوحاً امتداد الطرق الرأسية على شكل طرق رئيسية معبدة عريضة بينما تمتد الطرق العرضية على شكل طرق ثانوية ضيقة غير معبدة . وقد لقيت معظم هذه الطرق ، سواء منها المعبدة أو غير المعبدة اجهاداً كبيراً خلال الحرب العالمية الثانية . لا سيما فى تونس حيث التقت على أرضها جنود جميع الدول المشتركة بالحرب مما ألتى على عاتق الحكومة التونسية عبئاً هائلا لاصلاحها . وعودتها إلى حالتها الأولى .

وإذا كان غرب إفريقيا يكاد يماثل شمالها من حيث أنه يكون وحدة تضاريسية ومناخية ونباتية واحدة ، إلا أنه يختلف عنه فى أنه لم يقع تحت نفوذ دولة استعمارية واحدة . فانقسم إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى – بين إنجلترا وفرنسا وقلانيا . ثم انفردت به إنجلترا وفرنسا عقب هذه الحرب إلى الى ما بعد الحرب العالمية الثانية . فكان لهذا أثره فى اختلاف أنماط وسائل النقل من ناحية . وكونه يكون مجموعات منفصلة لاارتباط بينها من ناحية أخرى .

من أجل نقل ما كانت تنتجه من الفول السودانى إلى ميناء التصدير ، وهو يكون محصولها الرئيسى . بينما مدت حكومتا الجنوب خطاً واحداً من الشرق إلى الغرب يتصل فى نفس الوقت بخط الكمرون .

وقد استغرق امتداد الخط مدة ليست بالقصيرة ، ففيما بين سنتي المعردة المبادان . ثم جاءت المحطوة الثانية حين قررت حكومة الشمال مد خط من كانو إلى الميناء النهرى بارو ، إماراً بمنطقتي زاريا وكادونا ثم زونجيرو ، على أن يكون نقل الفول السوداني بعد ذلك إلى الشاطئ عن طريق النهر . ولما كان نقل هذا المحصول على النهر هدفا في ذاته ، فقد جُعل مقياس هذا الحط كافياً لهذا الهدف وحده وهو ٣ أقدام و ٣ بوصات . وبعد الحرب العالمية الأولى مدت حكومة الغرب الحط الأول من إبادان إلى جبة ، وظل هذان الحطان وحدتين منفصلتين حتى سنة ١٩٢٧ حين مدت الوصلتان بين جبة وبارو ، ثم جبة وزنجيرو . فاتصل الحطان ليكونا خطأ واحداً للمرة الأولى .

وفى خلال الحرب العالمية الأولى مدت وصلة لا يزيد مقياسها على قدمين ونصف القدم من زاريا إلى ناراجوتا لأجل نقل منتجات منطقة بوشى من الصفيح . وفى سنة ١٩٢٧ مد خط مباشر من ناراجونا إلى ميناء هارت كورت عند مصب النيجر . وفى سنة ١٩٢٩ مند خط كانو إلى أبعد من ذلك نحو الشمال لغرض الوصول الى نجورو ليحمل مزيداً من الفول السوداني . وبذلك أصبح طول هذا الحط الرئيسي ٨٤٣ ميلاً . كما مند فرع من زاريا إلى كاورا نامودا فى الشمال الغربي لنقل ما زرع فى هذه المنطقة من قطن . فإذا كان الحط بين هارت وكورت إلى كادونا يبلغ طوله ٢٩٥ ميلاً أصبح جميع ما فى نيجيريا من خطوط حديدية هو ٢٢٠٠ ميل .

وتتولى الحكومة الفيدرالية لنيجيريا إدارة الخط الرئيسي بعد أن أصبح يجرى فى أكثر من قسم ، بينما تتولى عملبة النقل النهرى شركة بريطانية . وكان رخص النقل النهرى سبباً فى منافسة خطرة بينه وبين السكك الحديدية ،

ولذا ظل النقل الحديدى حتى سنة ١٩٣٦ أعجز عن أن يني بمصاريف تشغيله. لا سيما الفرع الشرقى الذى يصل إلى ميناء هاركوت .

وكان النقل بين أجزاء المناطق الساحلية إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية يتم عن طريق مجموعة من الطرق كانت كافية لخدمة أغراضها .

أما في المناطق الداخلية فكانت في حكم العدم ويبلغ طول الطرق البرية الصالحة لسير السيارات في هذه المساحة الهائلة من الأرض المنبسطة ٣٣٠٠ ميل فقط ، منها ١٠٠٠ ميل فقط معبدة والباقي لا يصلح لفصل المطر . أي لا يصلح للاستعمال أغلب أيام السنة . وقد قاست الخطوط الحديدية في نيجيريا كثيراً من الإرهاق و خلال الحرب العالمية الثانية نظراً لاشتداد الطلب على القطن والفول السوداني اللذين كانت إنجلترا في أشد الحاجة إليهما . فكان أن جاءت سنوما بعد الحرب وأدوات السكك الحديدية وقاطراتها أعجز من أن تنى بالحدمة . حتى لقد بلغ ما عجزت عن نقله في سنة ١٩٥٣ ثلثمائة وألف طن من البضائع فاعتمد ستة عشر مليونا من الجنيهات في سنة ١٩٥٨ من أجل تنفيذ برنامج إصلاحي يمتد إلى عشر سنوات على أن تدار هذه الخطوط الحديدية بوساطة هيئة مستقلة عن الحكومة .

كما اعتمد مبلغ أربعة ملايين لاصلاح الطرق البرية . ومد طرق جديدة . علاوة على مليون ونصف مليون من الجنيهات من هيئة تنمية المستعمرات . وقد اعتمد هذا المبلغ من أجل ربط مجموعة الطرق فى نيجيريا بمجموعة الطرق فى الكمرون البريطانية التى لم يكن بها حتى سنة ١٩٥١ أكثر من ٩٥٠ ميلاً من الطرق المعبدة الصالحة لجميع الأجواء ، و ٢٠٥ ميلاً للطرق الصالحة فقط فى وقت الجفاف . وليس بها من الحطوط الحديدية خط واحد .

وكان حظ غانا ولا يزال من الخطوط الحديدية والطرق البرية أسوأ من حظ نيجيريا ، إذ لم تكن المواصلات أو وسائل النقل فيها يوماً من الأيام موضع دراسة أو تخطيط، بل كان ما أنشي منها عفوالساعة . ففي سنة ١٨٩٨ مد أول خط حديدى من ميناء سكوندى إلى تاركوا من أجل خدمة منطقة الذهب بها . ومد إلى كوماسي في سنة ١٩٠٣ بعد أن أصبحت دولة الأشاني مستعمرة بريطانية .

وفى سنة ١٩٠٩ مُد خط من أكرا إلى كاوى بعد أن يرسم انحناء كبيرة إلى الشرق ليخدم منطقة واسعة من الكاكاو . وظل هذا الخط مقصوراً على هذه المسافة حتى سنة ١٩٢٣ حين مد إلى كوماسي عاصمة الأشانتي .

ومن الحط الأول خرجت وصلة قصيرة من منتصفه تقريباً عند دانكوا إلى واساو لحدمة مناجم البوكسيت وبذلك أصبح مجموع أطوال ما فى غانا من خطوط حديدية حتى سنة ١٩٥٣ لا يتجاوز ٥٣٥ ميلاً.

ورأت الحكومة بعد سنة ١٩٥٤ إنشاء ميناء جديد إلى الشرق من أكرا هوتيما ، فمدت إليها خطأ حديدياً قصيراً ، ثم وصلمابين أكرا وتاكورادى بخط ساحلى وما بين أكرا وبرسنيا بخط داخلى .

وحتى الوقت الحاضر لا تزيد المساحة التى تستفيد من الحطوط الحديدية على ١٠٠ من مساحة غاذا . وجميع ما يقع شمالى مدينة كوماسى خال منها تماما ، وربما تكون الحكومة البريطانية قد قصدت هذا الاهمال لتظهر ما فى قدرة الحكومات الوطنية من العجز الواضح عن أن تنى بخدمة البلاد .

وكان إهمال المناطق الداخلية سبباً في إقبال أهلها على النقل البرى برغم قصور الطرق المعبدة . فيبلغ طول الطرق الصالحة للسيارات ٣٥٦٣ ميلاً ، تشرف عليها الهيئات الوطنية ، ولابزيد طول المعبد منها على ١٠٩٨ ميلاً ، بينما وصلت أعداد السيارات المسجلة سواء للنقل أو للركاب حتى سنة ١٩٥٣ إلى ١٧٢ر ٢٠ سيارة بلغ استهلاكها في العام ٢٨ مليوناً من جالونات الوقود .

ولم تجد توجو حظاً من عناية لتمتد بها الحطوط الحديدية شأنها فى ذلك شأن الكمر ، ن . فاقتصر النقل بها على الطرق البرية التى تجرى عليها السيارات طول العام ، وقد بلغ طولها حتى سنة ١٩٥٣ إلى ١٧١ ميلاً تشرف عليها هيئة النقل و ١٠٢ ميل تشرف عليها الحكومة . أماطرق فصل الجفاف فيصل طولها إلى ٣٦٠ ميلاً ، كلها في الجزء الشمالي .

وتقول المصادر البريطانية إن حالة مستعمرة سيراليونى لم تصل إلى درجة

من التقدم تحتم مد خطوط حديدية بها . فإذا ما قررت الحكومة مد خط ضيق في سنة ١٨٩٥ من فريتاون إلى بندمبو ، لم يكن الهدف منه سوى تشجيع السكان على التوغل إلى الداخل من أجل الاستيطان بدلاً من تزاحمهم على الساحل . ولذا ظل الحط أعجز من أن يصل إلى نهايته حتى سنة ١٩٠٦ ، وكان طول هذا الحط – بالإضافة إلى ما خرج منه من وصلة امتدت إلى ماكين طول هذا الحط حتى سنة ١٩٥٣ لايني بمصاريف تشغيله . وقد بلغت خسارته حتى هذا التاريخ مليوني جنيه وهو مبلغ يعادل ما صرف لإنشائه .

وإلى جانب هذا الحط يوجد خط خاص أنشأته شركة الحديد فيما بين منطقة الحديد في مارامبا وميناء بيبل Pepel وطوله ٥٧ ميلاً ولا يحق للجمهور استعماله . ولايزيد ما بهذه المستعمرة من طرق برية على ١٥٠١ ميلاً تشرف عليها إدارة الأشغال ولايزيد الممهد منها على ٩٥ ميلا فقط. ولذا كان نصيبها من السيارات ضئيلاً فلم يتعد حتى سنة ١٩٥٣ – ٣٧٥ سيارة نقل . وقد عملت هيئة تنمية المستعمرات على الاهتمام بالطرق إلا أن عملها اقتصر على إقامة بضعة كبار . واقتصرت خدمة النقل على بهر جمبيا ، عمونه بضعة طرق برية قصيرة سيئة بينما يربطها بدكار طريق معبد واحد .

أما عن الأملاك الفرنسية الواسعة في غرب القارة ووسطها فقد كان بها أربع مجموعات للسكك الحديدية ، وقف انفصالها عن بعضها ولاشك دون تطور اقتصادها تطوراً مناسباً . بل إن بعض خطوطها لم يمد لأسباب تمت إلى الاقتصاد بصلة . بل لأسباب حربية بحتة ، هدفها مد النفوذ أو إكمال الإشراف على منطقة بعينها . وكان اعتماد الفرنسيين الأول في هذا الجزء من إفريقيا على النقل النهرى ، حيث أتاح لها نهرا السنغال والنيجر مواصلات إسهلة في جزء كبير من الأملاك الفرنسية . ولذا اتجه هدف الفرنسيين أو لا نحو إنشاء السكك الحديدية من أجل ربط هاتين المجموعتين ببعضهما . ولكن النتيجة وصلت المل حد تفوق النقل بالسكك الحديدية على النقل بطريق النهر وخاصة في منطقة نهر السنغال . أما في إداهومي وساحل العاج حيث يبتعد نهر النيجر ، منطقة نهر السنغال . أما في إداهومي وساحل العاج حيث يبتعد نهر النيجر ، فقد اقتصرت الخطوط الحديدية على الامتداد للداخل إلى مسافات معينة حيث

مناطق الإنتاج . أما فى المناطق الداخلية مثل النيجر وتشاد ومالى فقد سيطرت على الفرنسيين لمدة من الزمن فكرة مد خط حديدى يعبر الصحراء ، ولاشك أن هذه الفكرة كان هدفها حربياً أكثر منه اقتصادياً . فليس فى إنتاج هذه المناطق الصحراوية الحفيفة السكان ما ينى بمصاريف تشغيل مثل هذا الحط الذى سوف يجتاز مناطق ولاشك فقيرة فى إنتاجها . وكان أقصى ما يومل إليه من نجاح هو سرعة نقل القوات الفرنسية إلى أما كن متوغلة فى الصحراء . أو إلى منطقة الساحل الشمالى لإفريقيا . ولأجل هذا رئى سرعة البدء بخط يتجه من كلومبيشار إلى السنغال عن طريق كوليكورو . وآخر يتجه إلى جاو ونيامى .

ويبلغ طول الخطوط الحديدية في هذا الجزء في الوقت الحاضر ٢٨٨٠ كيلو متراً ذات مقياس مترى واحد . وهي أربعة خطوط كما ذكرنا ، يتجه أولها من دكار في السنغال إلى كوليكورو وطوله ١٢٨٨ كيلو متراً ، أما الثاني فمن تيبس Theis إلى سان لويس ومن لوجا إلى لنجيرى Touba الثاني فمن تيبس Linguere والثالث من ديوربل Diourbel إلى توبا Bobodiowins والرابع من جنجينو Guinguin إلى كاولاك Kaolack ، وفي خط من كوناكرى إلى كانكان وطوله ٢٦٦ كيلومتراً . وفي ساحل العاج خط لا يزيد على و Mobodiowlasso كيلومتراً يجرى إلى الشمال حتى يصل إلى بوبو ديولاسو ٤٣٨٥ كيلو متراً . وفي داهومي خط يتجه إلى باراكو Parako وطوله ٥ر٢٤٨ كيلو متراً . وقد داهومي خط يتجه إلى باراكو Parako وطوله ٥ر٢٤٨ كيلو متراً . وقد دلكي بإنشاء الحط الرئيسي الأول في السنغال وهو خط دكار في سنة وقد بدئ بإنشاء الحط السنغال بالنيجر ، ولكن صعوبات العمل اضطرت القائمين به إلى الاتجاه به إلى كوليكور في سنة ١٩٠٤ . وفرغ من إنشاء الحط الثاني في سنة ١٩١٨ . وأنشأت الحط الثالث شركة فرنسية في سنة ١٩١٨ . كا أما خط غينيا فقد أنشي في سنة ١٩٠٤ وتم الفراغ منه في سنة ١٩١٤ . كا فرغ من خط ساحل العاج في سنة ١٩٩٤ وتم الفراغ منه في سنة ١٩١٤ . كا

وقد قدر المبلغ الذى استثمر فى مد هذه الشبكة المنفصلة من السكك الحديدية الفرنسية بأحد عشر مليوناً من الجنيهات . وهى حتى الآن لاتنى بأغراضها ، حيث إنها لم تحقق كسباً ما . وقد اعتمد لها البنك الدولى فى سنة

1908 سبعة ملايين ونصف المليون من الجنيهات ، لأجل مد خط دكار للله مالى وخط ابدجان إلى فولتا العليا .

وقد أنشأ الألمان فى توجو الفرنسية قبل رحيلهم عنها ثلاثة خطوط قصيرة لايزيد مجموع أطولها على ٢٧٧ ميلاً .

وفى إفريقيا الاستوائية يجرى خط من برازافيل إلى بوانت نوار لمسافة ١٢٥ كيلومتراً. وقد أنشأته شركة تألفت فى سنة ١٨٨٧ ولكنها لم تبدأ العمل إلا فى سنة ١٩٣٤ بسبب صعوبة الحصول على الأيدى العاملة فى هذه المناطق وكثرة الوفيات بسبب سوء الأحوال الصحية ، مما اضطر الحكومة إلى (تجنيد) قرابة ١٢٠ ألفاً من العمال.

وقد صرف الألمان فى الكمرون قبل رحيلهم عنها قرابة أربعة ملايين من الجنيهات لمد خطين ، أحدهما شمالى بونابيرى إلى كونجو سامبا وطوله ١٦٠ كيلو متر ١٩٤٠ كيلو متر ولم يحقق الخطان كسباً ما قبل سنة ١٩٤٧ .

ولم تحاول فرنسا شق طرق ممهدة للسيارات في كل أقاليم ساحل غانا قبل سنة ١٩٢٤ . فحتى قبل سنة ١٩٢٤ . فحتى سنة ١٩٣٤ لم يكن بالنيجر غير طريق واحد يستعمل طول العام وهو الممتد بين نيامي وزندر . وقد حاولت الإدارة الفرنسية ربط هذه المجموعات المنفصلة من السكك الحديدية بشبكة من الطرق البرية الصالحة للسيارات دون اجتياز المستعمرات البريطانية . وواضح أن الهدف من ذلك كان حربياً خالصاً . ولكن ذلك أدى بها بالطبع إلى كثير من الانحناءات مما زاد في مصاريف الإنشاء ومصاعب العمل .

وقد نجحت فرنسا إلى حد ما فى الوصول إلى هذا الهدف عن طربق مجموعة من الطرق البرية تستعمل فقط فى وقت الجفاف . ويبلغ طول هذه الطرق ٧٩٨ر ٧٥ كيلومتراً لم يكن بينها غير قرابة ١٠٠ كيلو متر فقط معبدة . ويتلخص مشروع هذه الطرق فى طريق رئيسى من دكار إلى باماكو وتخرج منه طرق فرعية إلى المستعمرات التى تطل على ساحل عانا .

هذا بينما لم ينفذ شيء كهذا في إفريقيا الاستوائية الفرنسية . فحتى سنة١٩٣٦ لم يشق في مقاطعة جابون سوى ستمائة كيلومتر .

ومن ذلك نرى أن جميع الحطوط الحديدية في القارة لاتخدم أكثر من ٣ ٪ من مساحة القارة . وليس نصيب الطرق المعبدة بأكثر من ذلك بكثير . والطرق غير المعبدة نصيبها في فصل الجفاف ضئيل غاية الضآلة . وفى فصل المطر ( وما أطوله فى إفريقيا ) لا تصل إلى أكثر من حدالعدم ، علاوة على عدم اتصالها ببعضها حتى لقد غدت أشبه بجثة مقطعة الأوصال . أضف إلى ذلك اختلاف مقاييسها واختلاف طرق تشغيلها . هذا إلى أن الفنيين الذين يستطيعون أداء خدمات رئيسية بها ما زال أغلبهم من الأجانب ، والوطنيون قلة ضئيلة لايشغلون إلا صغرى الوظائف غير ذات الأثر في الإدارة أو التشغيل. فإذا ما انسحب أغلب هؤلاء الأجانب نتيجة لاستقلال هذه الدول في خلال السنين الأخيرة ، أحسالمسئولون في هذه الدول جميعاً بالخطر من جراء تعرض الحدمات للتوقف . علاوة على قصور ما توديه وسائل النقل المختلفة من خدمات للاقتصاد الوطنى الذى أصبح معرضاً للانهيار . حتى إذ اجتمع مؤتمر سكك حديد الدول الافريقية بالقاهرة فيما بین ٤ و ١٠ مارس سنة ١٩٦٢ عبَّر مندوبو ٢٤ دولة إفريقية عما خامرهم من شعور بالحيبة وأحسوا بضرورة تعاونهم جميعاً من أجل العمل على ترقية وسائل النقل ببلادهم . وظهر هذا الشعور جلياً واضحاً فيما اتخذوه من قرارات وتوصيات بعد المناقشات التي دارت سواء في جلسات المؤتمر العامة أو التي دارت خلال مناقشات اللجان . وقد جاءت هذه التوصيات صورة واضحة عن هذا القلق وهي :

- الحديدية بالدول الافريقية من أجل إيجاد علاقة متناقة من أجل إيجاد علاقة متينة بينها تكون نتيجتها الاستفادة بالخبرات الإفريقية في دراسة وحل المشاكل التي تعترضها .
- خرورة تبادل الفنين والمعلومات والحبرات الفنية والمطبوعات
   الدورية والتقارير السنوية والبحوث العلمية.
- ٣ ـ تقديم الدول الإفريقية التي تتوفر لديها الإمكانات الفنية أو

- التنظيمية أو الإدارية كل مساعدة ممكنة إلى الدول الافريقية الأخرى التي تكون في الحاجة إليها .
- خالفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة على المحتلفة والمحتلفة وال
  - توحيد أو نقريب المواصفات الفنية للسكك الحديدية .
- تحرورة دراسة شبكة السكك الحديدية أمن أجل العمل على تطورها ولإمكان اتصال شبكات السكك الحديدية بها .
- العمل على إيجاد إنظام تدريب كامل الموظفين والعمال من أجل
   رفع كفايتهم :
  - ٨ تكوين سكرتارية دائمة للمؤتمر يكون اختصاصها:
  - ( أ ) دراسة النظام الدائم لمؤتمر سكك حديد القارة :
- (ت) دراسة النظم الإدارية والمالية والتنظيمية وتقديم الاقتراحات إلى الدول المتخلفة.
  - (ح) تنسيق التعاون الفعال في تحقيق الوحدة الإفريقية .

## مراجع الباب التاسع

تشير شمان الاستعمار الحديث ، مترجم

الشاطر بوصيلي تاريخ المواصلات في سودان وادى النيل

زاهر رياض جنوب إفريقيا

تاريخ غانا الحديث

صلاح الدين الشامي النقل في إفريقيا

بورسودان

المواصلات في السودان

عبد العزيز كامل دراسات في إفريقية المعاصرة

Hailey, An African Survey
Robinson & Galligher, Africa and the Victorians
Worthington, Inland Waters in Africa
Africa Report, a monthly Review published

in Lagos

240

• 

ا الباب العاشر على أ

بَعِبْ القِومِتِ الإفريقِيِّة

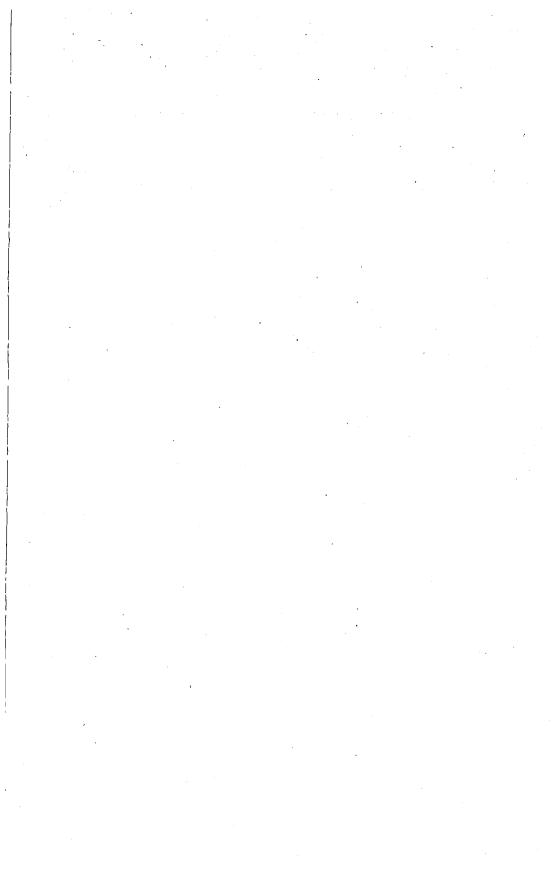

## بَعها القِومِت الإفريقة

كان استمرار خضوع هذه المجموعة الكبيرة من الشعوب الإفريقية لنفوذ هذه الدول الأوروبية المستعمرة إلى ما شاء الله أمراً يخالف منطق الأشياء . وكان لابد لرياح الحرية أن تهب يوماً على هذه القارة ، لاسيما وقد اختلفت قوة اليد الاستعمارية على دولها قوة وضعفاً . كما اختلفت أهداف الحكم الاستعمارى فى كل منها ووسائله . فبعض هذه الدول الاستعمارية قد فتح أبواب هذه المستعمرات لا من أجل الأخذ بيد أبنائها حباً فى هذا التطور لذاته أو حباً لأبناء المستعمرات إنما تحقيقاً لأهداف خاصة به كان أقربها الرقى بأبناء المستعمرات إلى درجة أن يكونوا مستهلكين لإنتاجها الصناعى، أو الرقى بم أيضاً إلى حد أن يكونوا مساعدين لهم على الحكم من أجل عدم توفر الأيدى الأجنبية الحاكمة ، أوالرقى بهم إلى حد أن يكونوا منتجين أفضل لمواد الحام التى هم فى حاجة إليها .

وقد يكون للأحداث العالمية أثر أكبر من أن تستطيع قوى الدولة الحاكمة أن تمنعه.

ولا شك أن أول العوامل التي ساعدت على إيقاظ هذه القومية الإفريقية التي بدت عارمة بعد الحرب العالمية الثانية تلك الحركات القومية التي قامت في إفريقيا وغير إفريقيا فيما بين الحربين استناداً إلى تصريح المستر ولسن ذي الأربع عشرة مادة ، والذي نص في إحداها على حق الدول في تقرير مصيرها ، فالحركة القومية المصرية التي بدأت في مارس سنة ١٩١٩ أيقظت السودانيين في الجنوب ، فقام على عبد اللطيف ينادى باستقلال السودان حين ألف جمعية اللواء الأبيض في سنة ١٩٢٤ ، ورفع علماً أبيض رسم عليه خريطة للنيل ، وفي ركن منه العلم المصرى الأخضم . وكان لهذه الحركة أيضاً صدى قوى في الحزائر فقام الأمير خالد الهاشمي بن الأمير محيى الدين وحفيد صدى قوى في الحزائر فقام الأمير خالد الهاشمي بن الأمير محيى الدين وحفيد

الأمير عبد القادر الجزائري ، وكوّن وفداً سافر على رأسه إلى فرساى ليطالب بحق بلاده . كما قام الشيخ مصالى الحاج وألف (نجم شمال إفريقيا) ليضم إليه التونسيين والمراكشيين من أجل الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والاجتماعية للمسلمين ﴿ المغاربة ﴾ وتردد صدى هذه الحركة المصرية في المغرب أيضاً ، فقام الزعيم الريني عبد الكريم الخطابي بحركته في سنة ١٩٢٢ يقاوم السلطنتين الإسبانية والفرنسية مجتمعتين، واستمرت حركته إلى سنة ١٩٢٦ حين اضطر إلى التسليم ، وفي المغرب الفرنسي جاء أثرها متأخراً حين تأسست (كتلة العمل الوطني ) ، وإن كانت محدودة المطالب لاتعدو المطالبة بالتطبيق الدقيق لمعاهدة سنة ١٩١٢ إلخاصة بالحماية وإلغاء كل حكم فرنسي مباشر، ومشاركة المغاربة للفرنسيين فى القبض على زمام السلطة فى مختلف فروع الإدارة ، هذا إلى جانب اشتداد الحركة السلفية . وقد بحأ الفرنسيون إلى مقاومة الوطنيين بنفس الطريقة التي لجأ إليها البريطانيون في مصر ، وهي بث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد فأصدرت المرسوم البربري في ١٦ مايو سنة ١٩٣٠ . وفي تونس قدم الزعيم عبد العزيز الثعالبي عريضة إلى الرئيس ولسن في سنة ١٩١٩ مطالباً باستقلال بلاده ، في الوقت الذي تألف فيه الحزب الدستورى ، وتقدم إلى السلطان بعريضة يطالب فيها بالدستور . وقد اتخذت فرنسا إزاء هذه الحركة نفس الخطوات التي اتخذتها السلطات البريطانية في مصر بنني الزعماء إلى خارج أوطانهم . وكأن ظهور هذه الحركات في الشمال الإفريقي قد دفع بإيطاليا إلى استرضاء أهالي ليبيا مخافة سريانالثورة أيضاً ، فأسرعت تسترضي أهلها ، فمنحتهم دستوراً في أكتوبر سنة ١٩١٩ ، ويعطى لبرقة مجلس نواب محلى وينص على حرية الأهالى في إنشاء المدارس ومباشرة مِ مختلف الحريات ، كما نص على احترام لغة البلاد ، وفتحت باب المفاوضة مع السيد إدريس السنوسي وانتهى الأمر إلى اتفاق الرجبة في أكتوبر سنة ١٩٢٠.

وجاءت الحرب العالمية الثانية ، فكانت عاملاً ثانياً فى يقظة الشعوب الإفريقية ، وامتدت حركة البعث إلى جميع أجزاء القارة الإفريقية ، فقد جمعت ميادين الحرب المختلفة الرجل الإفريقي إلى جانب الرجل الأوروبي، ورأى

الأول سيد الأمس ، يذبح وينذبح بلارحمة ، كما كان الإفريقيون يفعلون مع بعضهم ، قبل أن يأتى إليهم الرجل الأبيض لتمدينهم على حد تعبيره بل كان سبب هذه الحرب هو نفس السبب الذى كان يدفع بالإفريقيين إلى الحرب أيضاً ، وهو رغبة فريق في (استرقاق) الفريق إلآخر وإخضاعه لسلطانه . فلم يجد الإفريق فرقاً بينه وبين من يدعى السيطرة عليه .

وفي سبيل كسب الأنصار ، سعى الحلفاء والمحور إلى نشر الدعاية لقضيتهم ، فادعى كل منهما أنه يمثل الاتجاه الديموقراطي الذي يتمثل في المساواة والرغبة في حرية الشعوب . وصور الحلفاء للإفريقيين هتلر في شكل الطاغية الذي يريد أن يفرض سلطانه على جميع الشعوب، فعرف الإفريقي حينئذ أن فرض السلطان شيء مكروه ، وأصبح يصارح به صاحب السيادة عليه الذي لم يستطع أن ينكر ذلك . وعرف الْإِفْرِيْقِي أَنَّهُ يُوم تُنتهي الحرب سواء بانتصار المحور أو الحلفاء ، فسوف ينال استقلاله استناداً إلى هذه الوعود التي أسرف الفريقان في بذلها . ولم يكن هذا مجرد وهم استولى على الإفريقي ، بل أيقن بذلك مستنداً إلى ميثاق حلف الأطلنطي الذي نادي به الرئيس روزفلت خلال الحرب ، فلم تكد الحرب تضع أوزارها حتى قامت أندونيسيا تطرح عنها نير الاستعمار الهولندى الذَّى استمر أكثر من ثلاثة قرون ، وكانت وسيلتها الكفاح المسلح ، في الوقت الذي نالت فيه الهند استقلالها عن طريق الكفاح السلمي ، وتمتعت كل من الدولتين باستقلالها وأحسنت التصرف فيه ، رغم قصور إمكاناتها العلمية والثقافية ، فكانت هذه أمثلة واضحة لإرادة الشعوب الواعية إذا صممت على الحصول على غايتها .

ولم تكن الاشتراكية الشيوعية بأقل أثراً فى بث بذورالثورة على الرأسمالية الغربية الممثلة فى الدول الاستعمارية . فنى المستعمرات الفرنسية سمحت الحكومة بتأليف النقابات العمالية ، على أن تضم العمال الأوروبيين والإفريقيين على السواء ، إلا أن القيادة سرعان ما أفلتت من يدها بل من يد العمال الفرنسيين أيضاً . إذ لم تلبث الحرب أن قامت وخرج كثير من العمال الفرنسيين ليأخذوا مكانهم فى الجيوش فى ميادينها المختلفة ، وأصبحت

الأغلبية الفرنسية أقلية ، وتحكم الإفريقيون في النقابات ومصائرها ، حتى إذا كبر على العمال الفرنسيين أن يصبحوا تابعين بعد أن كانوا متبوعين ، وعولوا على أن يكونوا عنصراً مشاغباً ، تسلم العمال الإفريقيون عبء القيادة في حزم ، وكسبوا مكاسب لأنفسهم ، فاستطاعوا خلال فترة قصيرة أن يكسبوا إلغاء السخرة العمالية التي كانتسائدة ، بلقانونية حتى سنة ١٩٤٦، كما كسبوا إجبار الشركات على الاعتراف بحد أدنى للأجور ، والحصول على كانحة تنظيم العمل بالنسبة للموظفين ، وكذلك الحصول على قانون يشرع نظاماً للعمل في القطاع الحاص ، كما كسبوا الحق في الإجازة المدفوعة الأجر، وحق العمال في نظر قضاياهم أمام محاكم عمالية.

وكأنما تغاضت الحكومة الفرنسة عن هذه الخطوة فلم تقاومها ، لأنها ما زالت محصورة ضمن الحيز العمالى ، ومطالبها لاتعدو المطالب العمالية ، ولكن الأمر لم يلبث أن خرج عن هذا الحيز الضيق المحدود إلى المجال السياسي . والحق أنه لايمكن بحال من الأحوال أن ينفصل الكفاح في المجال الاقتصادي والاجتماعي عن الكفاح في المجال السياسي . فمن صفوف النقابيين خرج القادة السياسيون ، فولدت الأحزاب السياسية المنظمة من أجل الكفاح لتحرير الوطن ، وخرج كثيرون من العمال الذين كانوا قد دخلوا المجالس التشريعية الجديدة وكذلك المجالس التنفيذية على أساس عمالي الى حيز السياسة . بل أسرع ممثلو النقابات المختلفة — بعد أن اشتغلوا بالسياسة — إلى الانضمام إلى بعضهم في أحزاب سياسية موحدة الأهداف من أجل حرية الوطن . ودخلت الأحزاب المحديدة المعركة الانتخابية على من أجل حرية الوطن . ودخلت الأحزاب المحديدة المعركة الانتخابية على الأساس السياسي الجديد .

ولا نستطيع أن نغض النظر مطلقاً ، عما كانت الأحزاب الفرنسية الاشتراكية والشيوعية تمنحه من التأييد لهذه الحركات الإفريقية في دورها الانتقالي . إذ كانت تنظر اليها بعين العطف ، لأنها كانت تجدها امتداداً طبيعياً لنشاطها ونجاحاً لمبادئها ، لاسيما وقد وقف الاتجاد السوفييتي في هيئة الأمم المتحدة مسانداً لمطالب هذه الشعوب الإفريقية ، كلما عنت لها فرصة عرض شكواها ، فليوبلد سيدارسونغور زعيم السنغال تربى في أحضان الحزب

الاشتراكي الفرنسي ، وظل عضواً به إلى سنة ١٩٤٨ . كما كان سلفانوس أوليمبيو زعيم توجو (الفرنسية ) عضواً في الحزب الشيوعي عند ما كان في باريس ، وكل من سيكوتوري زعيم غينيا ونكروما زعيم غانا لايخفيان اتجاههما الماركسي الاشتراكي ، كما كان فليكس رولاندمومي زعيم الكمرون رئيساً للجناح الماركسي في حزب الاتحاد الكمروني . وقد سعى الزعماء الإفريقيون من تلقاء أنفسهم إلى الاتصال أوالوقوف أو دراسة الآراء الماركسية من أجل الاستعانة بها . ولم يدفعهم إلى هذا الاتجاه إلا الجبهة الاستعمارية ، وسياسة الترفع والاستعلاء التي اتبعها كل من الحكام المستعمرين والمستوطنين الأوروبيين الذين يقيمون ببلادهم ، فإصرار هؤلاء الأوروبيين على تجاهل الإفريقيين سواء في النواحي السياسية أوالاجتماعية أوالاقتصادية هو الذي دفع بالإفريقيين إلى تلمس السبل للاعتراف بمكانتهم كآدميين أولاً.

ومساوين للأوروبيين ثانياً ، لاسيما حين اقتنع الأوروبيون أن وجودهم في قارة إفريقيا لا يعني غير أن يلعبوا دائماً دور السيد مهما كان حظ الإفريقي من التعليم ، حتى لقد عدوا مجرد تطلع الإفريقي إلى أن يأخذ مكانته اللائقة بتعليمه تمرداً ، فكان من أثر ذلك أن تطلع هؤلاء المتعلمون الإفريقيون إلى من دونهم من الإفريقيين ، يتخذون منهم دعامة لثورتهم ، الأمر الذي دعا الأوروبيين إلى التكتل في منظمات تحاول الإبقاء على سيطرتها ملتمسة كل طريقة وإن كانت غير مشروعة .

ولقد كان للسياسة التحررية لبعض الدول الإفريقية أكبر الأثر فى دفع هذه الحركات الثورية الإفريقية نحو الأمام، وكان لسياسة (إفريقيا الإفريقيين) التى نادت بها الجمهورية العربية المتحدة ، وكذلك مبدأ (الشخصية الإفريقية) الذى نادت به أثيوبيا ، كل الأثر فى هذا السبيل.

وتأتى بعد ذلك سلسلة المؤتمرات التى وجهت هذه الحركات الإفريقية توجيهاً سديداً ، مثل موتمر باندونج الذى عقد فى سنة ١٩٥٥ وناقش الوسائل التى تمكن شعوب قارتى إفريقيا وآسيا من تحقيق تعاون ثقافى وسياسى وأكد أن خضوع الشعب للسيطرة والاستقلال الأجنبي هو إنكار لحقوق الإنسان الأساسية . كما دعا الدول المعنية إلى منح الاستقلال لتلك الشعوب .

ثم جاء بعد ذلك مؤتمر الشعوب الإفريقية الآسيوية الذي عقد في القاهرة في سنة ١٩٥٧ واستنكر الاستعمار والتفرقة العنصرية ، وطالب بإقرار حتى المستعمرات في الاستقلال التام ، وأيد مطالب شعوب الكمرون وكينيا وأوغندا والجزائر ومدغشقر والمغرب والصومال في التمتع بحرياتها.

وضم موتمر أكرا الذي عقد في إبريل سنة ١٩٥٨ دول إفريقيا المستقلة، وبحث مشكلات الشعوب الإفريقية غير المستقلة، والحطوات اللازمة لتأمين استقلال وسيادة الدول الإفريقية، حتى إذا انقسمت دول إفريقيا في سنة ١٩٦٠ إلى كتلتين (كتلة دول الدار البيضاء وكتلة دول منروفيا) أصرت كل منهما على تأييد الحركات القومية في كل دول إفريقيا وإن اختلفت في وسائل هذا التأميد.

هذه كلها عوامل اشتركت فى بعث القومية الإفريقية ولكنا نعترف فى نفس الوقت أن أحد هذه العوامل أوكلها مجتمعة لا يمكنها أن تكون باعثة على خلق هذه الروح أو إيقاظها ما لم تجد أرضاً خصبة، مهيأة لاستقبال البذور واحتضانها حى تنضج ، ولن تكون هذه الأرض الحصبة والتربة المهيأة إلا فى العقل الذى أوتى حظاً من التعليم ، فإلى التعليم ، والتعليم وحده ، يعود الفضل فى يقظة القومية الإفريقية. فالتنبه إلى ما للفرد أو لحزء من المجتمع من حقوق مضيعة ، وكذلك الإحساس بما ينزل بالفرد أو المجتمع من غبن أو عدم مساواة ، لايتأتى إلا لعقلية واعية أوتيت حظاً كبيراً من التعليم . التي كانت قائمة فى بداية القرن التاسع عشر بل إلى الربع الأول من القرن التاسع عشر — فى كل أجزاء إفريقيا — إذا استثنينا مصر وأثيوبيا وبعض بلاد الساحل الشمالي — كانت خالية تماماً من أية مؤسسة تعليمية ترمى إلى تثقيف الشعب أورفع مستواه الفكرى والثقافى. ولم تبدأ الجهود تبذل من أجل القيام بهذه المهمة — تثقيف الشعب — إلا حين قدم المبشرون الأوروبيون فى بداية الأربعين الأولى للقرن التاسع عشر .

وحقيقة هامة بجب أن ننبه لها وهي أن قدوم الجمعيات التبشيرية إلى القارة سواء للقيام بمهامهم التعليمية أولنشر المسيحية كان سابقاً لقدوم الاستعمار

الأوروبي ، وقد رأينا كيف أن الاستعمار الأوروبي لإفريقيا لم يبدأ حقيقة الا بعد سنة ١٨٧٠ حين غدا الحصول على مواطن المواد الحام حلقة من حلقات الثورة الصناعية الأوروبية ، التي بدأت في إنجلترا في نهاية القرن الثامن عشر وانتقلت إلى دول القارة مع بداية القرن التاسع عشر ، ووصلت إلى درجة كبيرة من التوسع الأفتي في أوروبا عند نهاية الربع الأول من هذا القرن ، ولكنها لم تبلغ نهايتها من التنافس بين الدول الأوروبية ، التي غدا فيها التقدم الصناعي مبلغاً من الارتقاء إلا بعد سنة ١٨٧٠ ، حين تمت الوحدتان الألمانية والإيطالية وحين قامت الجمهورية الفرنسية الثالثة على أثر هزيمة الحيوش الفرنسية الثالثة على أثر فرنسا إلى أن تعوض خسارتها بفقد الألزاس واللورين ، وأن تسترد مكانتها الدولية المفقودة في هذه الحوب و هذا في الوقت الذي كانت البعثات التبشيرية الأوروبية قد اتجهت فيه إلى إفريقيا منذ سنة ١٨٤٠ أوقبل ذلك بقليل أ

وقد سبق أن ذكرنا أن هذه الجهود التبشيرية قد بدأت حين اتجهت الى غرب إفريقيا سفن ثلاث ، تحمل إلى جانب المبشرين والموظفين مجموعة من العلماء لدراسة إفريقيا أرسلتهما جمعية الحضارة الإفريقية Society of وهي جمعية الحضارة الإفريقية كانت تعني بإنشاء المزارع النموذجية واستغلالها ، كما اشتركت جمعية الكنيسة التبشيرية المزارع النموذجية واستغلالها ، كما اشتركت جمعية الكنيسة التبشيرية مراكز تبشيرية لها في إفريقيا . ولكن هذه المحاولة فشلت حين أخذت أمراض المناطق الحارة تفتك بأعضاء البعثة ، ولكن التجربة أعيدت بعد أن وقفت الجمعية على حقيقة الحال وقوفاً عملياً ، ونزلت عند رأى العالم اللغوى الألماني schon الذي رافق البعثة من ضرورة استخدام الزنوج المحردين الذين يعيشون في مستعمرة سيراليوني ، من أجل أن يعودوا إلى أوطانهم ، فكان ملخص برنامج العمل يقوم على أساس تدريب فريق من الزنوج في إذا أتموا دراستهم في هذه المراكز البعيدة عن القارة بوساطة أساتذة أوروبيين ، انتقلوا بعد ذلك إلى معهد آخر أقيم في خليج فورا

قى سيراليونى ، ليبدءوا مرحلة تدريب أخرى أكثر تقدماً ، ينطلقون بعدها إلى داخل القارة يعملون تحت إشراف الأوروبيين .

وقد ازداد هذا المجهود بعد أن انضم عدد من الجمعيات الكاثوايكية، ثم بعد ذلك الأرثوذكسية، كما أخد بنصيب من العمل بعض الكنائس الإفريقية، فوصل عددها مجتمعة في بعض الحقول إلى أكثر من ستين جمعية ، تزاول كل منها نشاطها لافي منطقة إفريقية واحدة بل في أكثر من منطقة . فهناك الجمعيات البريطانية والألمانية والسويدية والأمريكية بل الفرنسية . كما نجد الجمعيات الكاثوا يكية موزعة أيضاً بين عدد كبير من الدول ، وإن كانت الجمعيات الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية تأخذ مكان الأولوية بينها . وبعد الجمعيات الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية تأخذ مكان الأولوية بينها . وبعد الجمعيات اليونانية تحتل رأس القائمة تليها الأثيوبية، وتأتى الجمعيات المصرية في نهايتها جميعاً .

وكان أثر هذه الجمعيات ضئيلاً إلى أقصى حدود الضآلة فى المدة التى سبقت قيام الحرب العالمية الأولى كما ذكرنا . وكذلك لم يكن هناك أهداف معينة ولامناهج واضحة .

ولكن بعد أن أخذت هذه الجمعيات بالتعاون مع الحكومات لأجل تنظيم عملها بعد سنة ١٩١٨ ، بدأ يظهر بعض الأثر ، لاسيما حين اهتمت بعض الجمعيات التبشيرية بدراسة اللغات الإفريقية ، وخاصة لغات القبائل القوية الكبيرة العدد أو ذات التنظيم السياسي الراقي وعملت على اختراع الحروف التي تكتب بها ، بل ألغوا القواميس لبيان معاني كلماتها . حقيقة إنهذا العمل لم يكن مقصوداً لذاته بل لتسهيل عمل المبشرين الأوروبيين ، ولكنه على كل حال عمل جدير بالإعجاب لم يتم إلا بعد مجهودات شاقة . فقد عمل العلامة الألماني مهل على تعلم لغة الهوسا ، ونشر فيها كتاباً فقد عمل العلامة الألماني الغة اليوروبا ، فعلمها لتلميذه الوطني صموئيل فقد وكان قبل ذلك قد أتقن لغة اليوروبا ، فعلمها لتلميذه الوطني صموئيل جروتر Samuel Grawter ، الذي ألف بدوره كتاباً للنحو في هذه اللغة ، كما عملت الجمعيات الألمانية التي عملت في الكمرون على دراسة لغة البولو ، بل أتمت عمل قاموس لها ، حتى إذا كانت سنة ١٩٧٤ اجتمع موثمر

الجمعيات التبشيرية البريطانية والألمانية (البروتستانية) من أجل دراسة الميرات الثقافى الإفريقى ، وتعيين مكان اللغات الإفريقية ، واهتم بتأليف هيئة بحوث لهذه المسائل الحيوية ، على أن يشترك فيها العلماء البريطانيون والألمان ، كما اهتم بضرورة التوسع فى تعليم البنات الإفريقيات.

وكان سبق خدمة البعثات الأمريكية للزنوج في أمريكا داعياً إلى تحقيقها مزيداً من النجاح في إفريقيا ، إذ امتد نشاطها إلى النواحي الاجتماعية والصحية إلى جانب الاهتمام بالنواحي الدينية . وقد اعترف بفضل هذه الجمعيات الأمريكية كثير من الإفريقيين في مقدمتهم المستر أجرى Aggrey الغاني الذي يذكر المستر نكروما أنه كان المعلم الروحي له .

وكانت الحطوة التالية لذلك هي ترجمة الكتاب المقدس إلى هذه اللغات الوطنية ، ولاشك أن روية الإفريقيين للغاتهم الوطنية مكتوبة ، قد ساعد على رفع الروح المعنوية في نفوسهم وإشعارهم بمكانتهم كآدميين ولاشك أن هذا العمل – ولو أنه لم يكن مطلوباً لذاته – إلا أنه كان خطوة واضحة المعالم في سبيل خلق القومية الإفريقية على صورة عملية . ولعلنا نذ كر على سبيل المثال أن كتابة اللهجات الأوروبية في بداية العصر الحديث كان الحطوة العملية الأولى إلى رفعها إلى منزلة اللغات ، ثم إلى ظهور القوميات الأوروبية .

ولقد كان تعليم اللغات الأوروبية هدفاً رئيسياً لهذه البعثات ، فكانت هذه اللغات الباب الذى فتح آفاق الحضارة الأوروبية أمام الشعوب الإفريقية ، فهذه اللغات هى التى مكنتهم فيما بعد من الدراسة فى الجامعات الأوروبية والأمريكية والحصول منها على الدرجات العلمية . كما أتاحت لهم قراءة الكتب بهذه اللغات وكذلك الاتصال بالآراء الاجتماعية والسياسية الأوروبية ، مما أتاح لهم بعد ذلك فرصة لقيادة شعوبهم قيادة واعية ، فقد انضم أغلب زعماء القارة الإفريقية فى فترة مافى حياتهم إلى الأحزاب الأوروبية ، الأمر الذى أتاح لهم فرصة دراسة التنظيمات الحزبية فى الدول المتقدمة ، وكذلك دراسة الوسائل التى تلجأ إليها هذه الأحزاب لكسب الأنصار ونشر الآراء . وأكثر من هذا فقد مكنت هذه اللغات الأوروبية من إيجاد وسيلة للتفاهم بين

مختلف القبائل التي لم تكن تستطيع التفاهم قبل ذلك. كما استطاع الزعماء عن طريقها نشر دعايتهم في نطاق أوضح كثيراً مماكان في استطاعتهم لواقتصروا على اللغات المحلية ، فاستطاع نكروما مثلاً أن ينشر الدعاية لحزبه في منطقة الأشانتي ولفولتا العليا . وكذلك الولايات الشمالية وهي مناطه كانت مستحيلة عليه لولا اللغة الإنجليزية المشتركة . كما استطاع فليكس بوانيه من تأليف حزب التجميع الديموقراطي الإفريقي على أساس أن يجمع بين جنبيه جميع شعوب المستعمرات الفرنسية في غرب إفريقيا وقبائلها ، فكان هذا الحزب هو الذي وحد بين قبائل هذا الركن من إفريقيا حتى أصبح أكبر قوة سياسية في هذا الركن ، وكذلك مكنتهم هذه اللغات الأوروبية من نشر الدعاية في هذا الركن ، وكذلك مكنتهم هذه اللغات الأوروبية من نشر الدعاية لقضاياهم في المحافل الدولية حين احتاجوا إلى هذه الدعاية . وكان رفع شكواهم إلى هيئة الأمم المتحدة الحطوة الأولى في سبيل جهادهم .

وأكثر من هذا كله أن معظم الطلبة الذين التحقوا بمدارس المبشرين كانوا من أبناء الطبقتين الوسطى والدنيا ، ومن هولاء برز الزعماء الذين قادوا هذه الحركات القومية فكأن الكنيسة — ومدارس الكنيسة المجانية — هي التي نقلت القيادة بين قبائل إفريقيا إلى طبقة جديدة ، هي طبقة الفقراء الذين لا يملكون شيئاً لكسب رزقهم سوى كدً هم اليومي بعد أن انتزعها من طبقة الأغنياء بالوراثة ، فكانت الكنيسة بذلك عاملاً ديموقراطياً له أثره في هدم الزعامة القبلية التقليدية ، مما سهل فيما بعد إدخال النظم الحديثة في الحكم مثل نظام الانتخاب وإنشاء المجالس التشريعية النيابية ، ثم نزول طبقة الزعماء إلى المرتبة الثانية ليقوموا بوظائف ومهام أقل من التي كانوا يقومون بها من قبل .

ولقد كان مركز المرأة فى إفريقيا منحطاً عاية الانحطاط. فقد كان للرجل حق تعدد الزوجات بغير حد فى معظم القبائل الإفريقية ، وفى إقتناء الحليلات بغير زواج. فلما جاءت البعثات التبشيرية كان للمبادئ الجديدة التى حملتها معها الأثر فى رفع مكانة المرأة واقتصار معظم الذين اعتنقوا المسيحية على زوجة واحدة. كما انطلقت هذه المرأة الجديدة تعمل فى مختلف القطاعات، فأصبحت الأسواق ملأى بالنساء اللائى يعملن لكسب عيشهن أومساعدة

أسرهن . كما عملت المدارس النسائية التى افتتحتها هذه البعثات على زيادة رفع مكانة المرأة ، لاسيما وقد فتح مجال التعليم أمامها على قدم المساواة مع الرجل . كما أصبح الرجل الإفريقي لايجد في وجود المرأة إلى جانبه ومشاركتها إياه سواء في التعليم أو لعمل غضاضة ما .

وقد شهدت المؤتمرات الإفريقية التى عقدت فى القاهرة وغير القاهرة كثيرات من النساء الإفريقيات اللاتى قمن بدورهن الكفاحى فى سبيلاستقلال بلادهن إلى جانب الرجل . وتظهر الصور العديدة التى تنشرها المجلات الأجنبية فى مختلف المناسبات صور النساء الإفريقيات وقد كون نسبة كبيرة فى الاجتماعات التى كانت تعقدها الهيئات السياسية الوطنية لرفع صوت الإفريقيين بمطالبهم ، وقد تعرضت النساء فى غانا لنيران المستعمر حين الإفريقيين بمطالبهم ، وقد تعرضت النساء فى غانا لنيران المستعمر حين المورهن فى قيادة المظاهرات والقاء المتفجرات كما تعرضن للسجن وحاولن الهرب من أجل مواصلة الكفاح حتى حصلت البلاد على استقلالها .

وإذا كانت المرأة الإفريقية قد نالت الحقوق السياسية فى بعض الدول حديثة الاستقلال ، فما زالت تكافح فى بعض الدول الأخرى من أجل نيل حقوقهن الاجتماعية والسياسية ، وقد نشأت لذلك الهيئات النسائية المختلفة تطالب بتحريم تعدد الزوجات ومنع نظام (الحليلات) ومن بين النساءاللائى برزن فى مؤتمر أكرا المنعقد فى سنة ١٩٥٨ إحدى قادة وفود الكمرون وقد كان لها صولات وجولات فى اجتماعات لحنة رؤساء الوفود وكانت من أمهر المتكلمين وأشدهم بأساً.

ومنذ سنة ١٩١٨ أخذت الجمعيات التبشيرية تتوسع فى أعمالها ، وتفتح مزيداً من المراكز التبشيرية ، الأمر الذى اضطرها إلى التوسع فى استخدام الإفريقيين سواء فى وظائف الكهنة أوالوظائف الإدارية الأخرى . وفى الأجزاء الإفريقية التى بدت فيها التفرقة العنصرية واضحة لم يتردد هولاء الكهنة فى القيام بدور القيادة بين مواطنيهم الإفريقيين ، فلم يلبثوا أن أعلنوا انفصالهم عن الكنائس الأصلية وكونوا كنائس إفريقية منفصلة . بل حدث فى كل من كينيا وجنوب إفريقيا أن كتبوا إلى كنيسة الإسكندرية التى يرون فيها كنيسة إفريقية لاتعمل لأغراض استعمارية ، كما كانت ترعى الأثيوبيين

رعاية أبوية لايظهر فيها أثر لتفرقة عنصرية ، يطلبون منها أن ترعاهم على الأساس الذي ترعى به إخوتهم الأثيوبيين، وهي المبادئ المسيحية التي تنادي بالمساواة ، وتزعم هذه الحركة في كينيا القس اليشع ماسيندا راعي كنيسة الروح القدس .

وفى سنة ١٩٤٨ كتب وطنيو جنوب إفريقيا إلى هذه الكنيسة فى القاهرة يطلبون رعايتها لهم ، فعينت لهم مطراناً وسافر المطران فعلاً إلى هناك ومعه أحد الرهبان . ولم يلبث المطران أن مات ، وظل الراهب وحده . وتجمع أكثر من أربعمائة عائلة من الإفريقيين موزعة على مناطق مختلفة فى الاتحاد يقوم على رعايتهم سبعة وعاظ إفريقيين إلى جانب الراهب القبطى . ولم تنظر حكومة الاتحاد إلى هذه الحركة نظرة الارتياح ، وكتبت أكثر من مرة إلى حكومة القاهرة تطلب سحب الراهب . فكأن هولاء الرعاة الوطنيين مرة إلى حكومة القاهرة تطلب سحب الراهب . فكأن هولاء الرعاة الوطنيين على مقوق الخوامم فى جهادهم ، الذي كان يرمى إلى إثبات وجودهم كوطنيين لهم حقوق يجب الاعتراف بها .

ما أننا بحب ألا نغض من قيمة الدور الذي وقفته الكنائس الغربية في وجه التفرقة العنصرية ، فقد قامت كلها – باستثناء الكنيسة الهولندية الإصلاحية – تندد بهذه التفرقة ، وتدعو الحكومة إلى نبذها ومعاملة الإفريقيين على قدم المساواة مع الأوروبيين سواء في النواحي الاجتماعية أو السياسية ، حين أخذت الجمعيات التبشيرية تهتم بالعمل والعمال ، إذ أخذت المؤتمرات الكنسية وخاصة المؤتمر المسيحي العالمي الذي ضم كنائس كل من أمريكا وأوروبا وآسيا وكذلك الكنائس الأرثوذكسية ، توصي منذ سياسة مناهرية مؤدية إلى منح الإفريقيين . كما طلب أن تكون سياسة المطابقة الفرنسية مؤدية إلى منح الإفريقيين جميع الحقوق التي يتمتع بها الفرنسيون . وهذه المبادئ هي لب الحركة الوطنية في كل من كينيا وجنوب إفريقيا :

وقد عمدت الكنيسة أيضاً إلى إنشاء المستوصفات والمستشفيات التي عملت في جد على مقاومة الأمراض وحفظ صحة الأهلين ، الأمر الذي

أدى إلى انخفاض نسبة الوفيات وارتفاع معدل العمر ، وكذلك زيادة القدرة على العمل ، وهذه كلها نتائج لا يمكن الغض من قيمتها ونفعها .

ولاشك أن المدارس الفنية والمراكز المهنية التي أنشأتها هذه الجمعيات بعد الحرب العالمية الأولى قد ساعدت على تخريج جيل جديد عمل في التعدين والمراكز الصناعية التي كانت بعيدة عن مراكز قبائلهم ، حيث خضعوا لقادة جدد غير قادتهم التقليديين ولنظم غير نظمهم التقليدية ، ولم يلبث طول غيابهم عن مراكز قبائلهم ، وخضوعهم لنظم خالفة لنظم قبائلهم ، وكذلك مزاولتهم لعادات جديدة خالفة في مظاهر كثيرة لعادات قبائلهم ، أدت في النهاية إلى قطع صلتهم بقبائلهم ويعني ذلك تحطيم النظام القبلي .

حقيقة إن هذه الجمعيات التبشيرية حين قدمت إفريقيا ، لم يدر في خلدها يوماً أن تسعى إلى تحطيم النظام القبلى ، ولكن الخطوات التي سارت فيها أدت عن طريق غير مباشر إلى هذه النتيجة ، ولاشك أن تحطيم النظام القبلي يساعد على ظهور الروح القومية لحلول الوحدة القومية الحديدة مكان القبلية القديمة .

وكى ندرك أهمية الدور الذى لعبته مدارس هو لاء المبشرين في إيقاظ الروح القومية الإفريقية ، يجب أن نعرف أن جميع الزعماء الإفريقيين الذين قدر لهم أن يقودوا القومية في بلادهم ، قد تعلموا في مدارس المرسلين في بلادهم ، بل حصل الكثيرون منهم على درجات في الكهنوت ، بل أرسل إلى الحارج من أجل الحصول على هذه الدرجات . فالرئيس فولبرت بولولو وئيس جمهورية الكونغو الأوسط صاحب منصب ديني مازال يحتفظ به ويحتفظ أيضاً باباسه الكهنوتي . وهارى نكومبولاز عيم حزب المؤتمر الإفريقي في رود يسيا الشمالية تعلم في مدارس المبشرين ، ثم عين مدرساً في مدرسة في رود يسيا الشمالية تعلم في مدارس المبشرين ، ثم عين مدرساً في مدرسة أوغندا ، وكذلك فعل زميله جوليوس نويريرى زعيم تنجانيقا . كما تعام أوغندا ، وكذلك فعل زميله جوليوس نويريرى زعيم تنجانيقا . كما تعام كل من لومومبا زعيم الكونغو ، ونامادى أزيكوى حاكم عام نيجيريا ، وصموئيل أكينتولا رئيس وزراء نيجيريا الغربية ، وعمل الأخير مدة من وصموئيل أكينتولا رئيس وزراء نيجيريا الغربية ، وعمل الأخير مدة من الزمن سكرتيراً للبعثة ، ثم مبشراً ، ومازال حتى الآن يرى في مدارس

المبشرين أهم أداة تعين الإفريقيين فى جهادهم ، وهو ينادى بالكومونوك الإفريق على غرار الكومونولث البريطانى . أما كوامى نكروما زعيم غانا فقد تعلم فى مدرسة للمبشرين الكاثوليك ، و عمل مدة تلميذاً مبشراً ثم أرسل إلى مدرسة المعلمين التى أنشأتها البعثة الكاثوليكية فى أكرا مدرساً . وعمل مدة من الزمن فى مدارس المبشرين متنقلاً فى مدارسها المختلفة ، بل حصل أيضاً على بكالوريوس فى اللاهوت إلى أن تحول إلى دراسة الاقتصاد ، والاجتماع .

كما درس سيلفانوس أولمبو زعيم توجو فى مدرسة ألمانية كاثوليكية . ثم تحول عنها إلى مدارس تبشيرية بروتستانتية إنجليزية . أما توم مبويا الزعيم المعتدل فى كينيا فقد درس فى مدارس المرسلين فى Kabaa على يد قساوسة إر لنديين . وتلتى التعليم العالى فى مدرسة الروح القدس فى Mangu حيث درس التاريخ وحصل على شهادة فيه .

فكان من الطبيعي كنتيجة لكل هذه العوامل مجتمعة وإن اختلفت في أثرها أن تبعث الحركات القومية فتعم إفريقيا كلها ، لاسيما وقد شعر هولاء الزعماء بالحيبة حين وقفوا نشاطهم العدائي للدول المستعمرة خلال الحرب العالمية الثانية ، كما فعل الوطنيون في تونس والمغرب والسودان ، بل وقف آخرون في صف الحلفاء لشعورهم أن قضية هؤلاء قضبتهم ، وأنه يوم يكتب النصر لهم فسوف يعترفون بحقوق من وقف إلى جانبهم ، كما فعل زعماء الجزائر وإفريقيا الغربية الفرنسية وغانا وتنجانيقا . ومع ذلك لم يجدوا منهم بعد انتهاء الحرب إلا كل نكران لحقوقهم .

إلا أن خيبة أمل الزعماء لم تلبث أن تجسمت لهم حين وضعت الحرب أوزارها وقام الزعماء الإفريقيون يحتفلون بيوم النصر لأنه بشير بانتصارهم كما فعلوا في الجزائر ، فلم يلقوا إلا جزاء سنمار ووجهوا بالعنف والاضطهاد ، بل بالمدافع تصوب إلى صدورهم ، فكانت خيبة الأمل هذه دافعة لأن يتبين الزعماء الإفريقيون حقيقة مراكزهم بالنسبة لمستعمريهم ويعلنوا مبادئهم الجديدة .

ولكن الحق أن هذه المبادئ الحديدة اختلفت من مكان إلى آخر تبعاً للظروف الخاصة فاقتصرت أولاً على المطالبة بحق الوطنيين في المساواة بالأوروبيين ، سواء في الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية كما هو الحال في شرق إفريقيا ، واتحاد وسط إفريقيا ، واتحاد جنوب إفريقيا ، والكونغو البلجيكي ، وارتفعت إلى الرغبة في التمتع باستقلال داخلي ضمن مجموعة أكبر تضمهم إلى جانب الدول التي كانت تستعمر بلادهم كما هو الحال في المجموعة الفرنسية ، وتطلعت إلى ما هو أعلى من ذلك والتمتع باستقلال كامل ، مع الارتباط بالدولة صاحبة السيادة السابقة من أجل مزيد من التعاون في المجال السياسي أوالاقتصادي كما هو الحال في تونس وغانا ونيجيريا . أو ارتفعت إلى الظفر بالاستقلال التام البعيد عن كل أثر لنفوذ أجنى كما هو الحال في ليبيا والمغرب والصومال وأثيوبيا . ولكن هذه الحركات كلها لم تلبث أن تطورت واتجهت إلى طريق واحد بفعل تفاعلها مع بعضها ، وما استلزمه الجهاد في سبيل الأهداف من تعاون ، وماأسبغته الدول الإفريقية المستقلة من مساعدة صريحة واعية سواء في الرسائل أو الأهداف ، واتجِهت كلها إلى طريق واحد هو الرغبة في التخلص من النفوذ. الأجنبي على أية صورة من الصور والانطلاق نحو طريق الحرية .

وكان السودان أسبق الدول اتجاها نحو هذا الهدف ، وكان ذلك بفضل روح المعاونة التي أبدتها مصر ، حين جعلت من قضية السودان قضيتها. ورأى بعض زعماء السودان أن يسايروا هذا الاتجاه ليستفيدوا منه ووقفت إنجلترا في وجه هذا الاتجاه بدعوى مساعدتها للسودان في الوصول إلى الاستقلال الكامل ، وعدم تسليمها بأية مطالب سودانية إلا بعد استفتاء حر تجريه هي السودان :

فلما ما قامت الثورة المصرية فى سنة ١٩٥٢ تحدى زعماوُها العناد البريطانى واستفتى أهل السودان . فعقدت المعاهدة البريطانية المصرية بشأن السودان فى سنة ١٩٥٣ وهى التى أدى تنفيذها إلى استقلال السودان استقلالاً تاماً فى العام التالى .

وفى تونس قام حزب الدستور الجديد يطالب بنوع من الاستقلال

المحلى . ولكنهم بدءوا فى سنة ١٩٥٠ يطالبون بمزيد من الاشتراك فى الحكومة ، فعمدت فرنسا إلى القوة ، مما حدا بالتونسيين إلى رفع الأمر إلى هيئة الأمم المتحدة ، بينما لجأ الوطنيون إلى بعض أعمال العنف ضدالمستوطنين الفرنسيين ، واستمر هذا حتى سنة ١٩٥٤ حين أراد الفرنسيون أن يكونوا واقعيين لاسيما وقد عقدت إنجلترا مع مصر اتفاقية الجلاء ، فاعترفت بحقوق التونسيين فى الاستقلال فى سنة ١٩٥٦.

وى مراكش أعاد الوطنيون تنظيم صفوفهم خلال الحرب العالمية الثانية ، وتألف حزب الاستقلال الذي تقدم إلى السلطان بمطالب يرجو تحقيقها ، وعطف السلطان محمد الحامس على الحركة مماكان سبباً في غضب الفرنسيين ، وتحريضهم لعدد من باشاوات البربر على معارضته وطلب عزله . فتظاهرت فرنسا بالنزول على رأيهم وعزلت السلطان إلى مدغشقر . هذا في الوقت الذي أخذ الحزب في إثارة المسألة المراكشية في هيئة الأمم المتحدة . ولذا لم تجد فرنسا من يويدها في خطواتها ، لاسيما أسبانيا شريكتها في حكم المغرب ، ولذا تراجعت فرنسا وأعادت السلطان إلى العرش وبادرت وعقدت معه في سنة ١٩٥٦ معاهدة اعترفت فيها باستقلال المغرب .

وفى الجزائر كان شعور الحيبة قوياً ، دفع الزعماء إلى امتشاق الحسام في نوفمبر سنة ١٩٥٤ وظلت الحرب دائرة في الجزء الجبلي ، وقاست فرنسا منها الهزائم المتتالبة – لأنها كانت قد هزمت قبل ذلك في الصين الهندية واضطرت إلى الجلاء عنها معترفة باستقلالها – فأدت هذه الهزيمة إلى قيام ثورة في الجزائر قام بها المستوطنون الفرنسيون ، ونجحوا في وضع الجنرال ديجول على رأس الحكومة ، لأنه الوحيد القادر على تحويل الهزيمة إلى نصر . إلا أن هذا الأخير لم يلبث أن تبين عظم الثورة – وضعف فرنسا ، فاضطر إلى الاعتراف بالهزيمة وعقد مع جبهة التحرير الجزائرية معاهدة ايفيان في مارس سنة ١٩٦١ معترفاً فيها باستقلال الجزائر .

وفى إفريقيا الفرنسية الغربية نشأ معظم السياسيين من بين صفوف العمال كما ذكرنا بعد أن انضم بعضهم إلى الأحزاب السياسية الفرنسية ، واستفادوا

من تنظيمها ووسائلها . ولم يلبنوا أن انفردوا بالأمر فألف فليكس بوانييه نقابة الزراع الإفريقيين في ساحل العاج في سنة ١٩٤٤ وكانت الأولى من نوعها في إفريقيا انضم إليها قرابة عشرين ألفاً من صغار الزراع . من أجل المطالبة بأجور عالية للعمال الزراعيين ، ثم التعاون في سبيل كسر سيطرة الاقتصاد الفرنسي ، ولم تمض سنتان حتى تحول هذا الجهاد الاقتصادي إلى جهاد سياسي حين ألف حزب التجمع الإفريقي وأنشأ له فروعاً في جميع المستعمرات الفرنسية في غرب إفريقيا ، ولتي من عطف بعض الفرنسيين ما ساعده على النجاح ، حتى إذا عرض الجنرال ديجول اقتراحه بشأن تكوين الجماعة الفرنسية المستعمرات الفرنسية السابقة جمهوريات النونسية السابقة جمهوريات تتمتع بعضوية الجماعة الفرنسية ، وتحت تأثير موجة المد التحررية ، اعترفت فرنسا باستقلال هذه الجمهوريات في سنة ١٩٦٠ وعقدت مع كل اعترفت فرنسا باستقلال هذه الجمهوريات في سنة ١٩٦٠ وعقدت مع كل

وفى الكونغو البلجيكي اقتصرت مطالب بعض الوطنيين من أمثال باتريس لومومبا على المطالبة بزيادة نصيب الوطنيين من الحرية الاجتماعية والسياسية ، حتى إذا زار الصحنى الأمريكي جون جونر هذه المستعمرة في سنة ١٩٥٢ وجد الوطنيين في حالة من الرضا ، دفعته إلى أن يقول إنه لا ينتظر أن تغرب شمس الاستعمار عن الكونغو قبل سنوات عديدة مقبلة .

إلا أن اضطرام الثورة في كثير من أجزاء إفريقيا ، ثم حصول الكونغو الأوسط الفرنسي على حق عضوية الجماعة الفرنسية متمتعاً ببعض الحقوق دفع جون فان بلزن الأستاذ بكلية التجارة في انتورب إلى النصح بالسبق بمشروعات الإصلاح ، مما أدى إلى أن تتقدم بعض الجهات باقتراحات إلى الحكومة البلجيكية بإشراك الإفريقيين في الحكم . وكان من الطبيعي أن يعارض هذا الاتجاه رجال المال من أصحاب المصالح الاستغلالية . ولكن الحكومة البلجيكية بادرت بإصدار بضعة مراسيم خلال سنة ١٩٥٧ أنشأت بموجبها المجالس القروية والبلدية ومجالس المحافظات التي اشترك فيها الوطنيون . فأطلقت الوطنيين بعض الحريات فكانت فرصة اتخذوها فقامت المظاهرات

فى سنة ١٩٥٩ تطالب بمزيد من الحرية ، وقابلتها الحكومة البلجيكية بالعنف الذى سقط فيه بعض الضحايا . فأرسلت إلى هناك لجنة تحقيق ملكية رفعت تقريرها الذى توصى فيه بمنح الاستقلال للكوافو من أجل خلق الحكومة التى تقوم على أساس ديموقراطى ، لتعبر عن إرادة الشعب فنباشر كلى شئون الدولة .

فكانت نتيجة ذلك أن صدرت مراسيم جديدة ازيادة حصة الوطنيين في الإدارة تمهيداً لخلق مجلسين للنواب والشيوخ ، يمنحان بعض السلطات النشريعية في سنة ١٩٥٩ .

ولكن زعماء الشعب نظروا إلى هذه الحقوق الجديدة كأنها اللقمة الأولى لمزيد من الحرية ، لاسيما وقد منحوا حق تأليف الأحزاب السياسية التى فتحت معها الحكومة البلجيكية باب المفاوضات من أجل مستقبل الكونغو. فكان أن اتفق على منح هذه البلاد استقلالها الكامل في ٣٠ يونيو سنة ١٩٦٠ بعد أن تستكمل الخطوات اللازمة لخلق الحكومة الكونغولية الجديدة . وتمت هذه الخطوات في سلام واعترف باستقلال جمهورية الكونغو في هذا التاريخ بحضور ملك بلجيكا . وكذلك خرجت الكونغو من عالم الاستعمار إلى عالم الاستقلال ضعيفة من غير استعداد .

أما في المستعمرات البريطانية فقد سارت ثورتها في طريق سلمي نسبياً وبدأت النورة في أوغندا عندما طلب ملك بوجندا الانفصال عن بقية أجزاء أوغندا . وتحويل علاقة دولته من وزارة المستعمرات إلى وزارة الحارجية . وكان ذلك يعنى انهيار المحمية لأن بوجندا كانت ولا تزال أهم مركز للتجارة في أوغندا كلها . ونني الملك إلى لندن جراء جرأته فأعلن الشعب الحداد وقرر مجلس الكونغو عدم التعاون مع إنجلترا واتخاذ العرش رمزاً انتضاله . فلما قبل الملك شروط البقاء ضمن اتحاد أوغندا ، أعيد إلى العرش . إلا أن الحركة الوطنية ظلت تعاند البريطانيين فاقترحت بريطانيا إجراء انتخابات عامة في سنة ١٩٥٨، إلا أن الشعب قاطعها فلم تملك بريطانيا ولا النزول على مطالب الوطنيين في إعلان الاستقلال على شروط أن يسبق ذلك مؤتمر بين الجانبين لوضع قواعد الدستور الجديد . وقد انتهى هذا

الموتمر إلى إعلان هذا الدستور الذى يحفظ وحدة أوغندا على أن تكون علاقة مملكة بوجندا بهذه الدولة علاقة نصف اتحادية بينما تظل علاقة الممالك الأخرى اتحادية وتبقى الدولة الجديدة عضواً فى الكومونولث.

وتزعم الحركة الوطنية في غانا الزعماء ومعهم بعض المتعلمين من الأرستقراطيين وأصحاب المصالح ، وكانت مطالبهم تنحصر في التقدم الدستورى ، ونزلت الحكومة البريطانية عند رأيهم . ومع ذلك لم تخل الحركة من بعض العنف ، حين انفصل انكوامي نكروما عن حزب موتمر ساحل الذهب المتحد ، وألف حزب الشعب مستنداً على الشباب والطلبة ، وطالب بالاستقلال ، وهدد باللجوء إلى المقاومة السلمية والامتناع عن دفع الضرائب في حالة عناد الحكومة البريطانية وعدم تحقيقها المطالب الوطنية في أجل عدد . حتى إذا جاء الأجل أعلن المقاومة السلبية فقبض عليه وحكم عليه والسجن .

وفى نفس الوقت عينت الحكومة البريطانية لجنة كوزى من أجل تحقيق أسباب الاضطراب واقتراح الخطوات التي تراها ، وانتهت اللجنة من مهمتها إلى ضرورة إعطاء الشعب مزيداً من الحقوق والحريات وحكومة وطنية فى دستور حديث ، فاستجابت الحكومة لهذه الاقتراحات وأعلنت الدستور وحددت ميعاد الانتخابات ففاز فيها حزب الشعب بالأغلبية التي أخرجت زعيم الحزب من السجن ليجلس فى كرسى رياسة الوزارة فى سنة أخرجت راعيم الحذيب الله عنه المحامل إلى هذه الحكومة الوطنية الجديدة سن الدستور الجديد الذى يحدد مهامها ، وانتهى هذا الدستور إلى إعلان الجمهورية فى سنة ١٩٦٠ وألغى منصب الحاكم العام . ولم تلبث حكومة غانا الجديدة أن أعلنت رغبتها فى عضوية الكومونولث البريطانى .

وتتزعم هذه الدولة الجديدة الدعوة إلى تكوين إفريقيا المتحدة ومن أجل ذلك عقد موتمر الدول الإفريقية المستقلة فى سنة ١٩٥٨ ثم موتمر الشعوب الإفريقية الذى حضره ممثلو ٦٢ منظمة إفريقية .

ولم يختلف شكل الحركة الوطنية فى نيجيريا عنه فى غانا مع غياب طابع العنف ، إذ أخذت هذه البلاد تتقدم خطوة فخطوة نحو الاستقرار السياسي منذ سنة ١٩١٩ ، حين أعلن الدستور الأول الذي يعطى الطبقة المثقفة من الوطنيين حق الجلوس إلى جانب الزعماء الذين يعينهم الحاكم العام المجلس الدستورى الأول. ولكن في سنة ١٩٢٠ طالب هؤلاء المثقفون أن يكون انضمامهم إلى هذا المجلس عن طريق الانتخاب. فمنحوا هذا الحق في سنة ١٩٢٢.

واستبدل بهذا الدستور دستور جدید فی سنة ۱۹٤۷ ، إلا أن ما منحه للوطنیین من حقوق کان ضعیفاً ، إلی حد أن قاموا یعارضونه ، فاستبدل به دستور آخر فی سنة ۱۹۰۰ أنشأ لنیجیریا حکوماتها الوطنیة فی أقالیمها الثلاثة . علاوة علی مجلس تشریعی مرکزی مکون من ۱۶۲ عضواً یمثلون الأقالیم علاوت ، وإلی جانبهم ثلاثة حکام بریطانیین وستة بریطانیین آخرین یعینهم الحاکم العام البریطانی .

وفى سنة ١٩٥٤ صدر دستور جديد آخر هو الذى أقام مجلساً للوزراء يرأسه الحاكم العام . ويستند على مجلس تشريعى منتخب مكون من ١٨٤ عضواً ، وإلى جانبه ثلاثة مجالس محلية ، واحد لكل منطقة يرأسه حاكمها إلعام الإقليمى .

وكان التنافس بين الأحزاب السياسية فى نيجيريا يحاول كل منها كسب مزيد من الأنصار هو الذى أدى إلى زيادة المطالبة بالاستقلال. فكان أن وافقت لحكومة البريطانية على منح الحكم الذاتى لنيجيريا ، على أن تكون عضواً فى الكومونولث البريطانى ، وعلى أن يكون لكل إقليم حكومته الذاتية . وانتهت المفاوضات مع هذه الحكومة الجديدة التى أقيمت فى سنة ١٩٥٧ ، إلى إعلان الاستقلال الكامل للبلاد فى سنة ١٩٦٠ .

وامتدت ريح الثورة الإفريقية إلى سيراليون أيضاً فوافقت الحكومة البريطانية في سنة ١٩٥١ على إقامة حكومة وطنية لها . تستند على مجلس تشريعي أغلبيته منتخبة . وبعد مضى ست سنوات تحول المجلس التشريعي إلى مجلس النواب جميع أعضائه منتخبون . وفي سنة ١٩٦٠ اتفقت الأحزاب السياسية على ضرورة السعى لدى الحكومة البريطانية لإعلان الاستقلال .

فوافقت الحكومة البريطانية على ذلك وحدد إبريلسنة ١٩٦١ ميعاداً لإعلان هذا الاستقلال .

وفى تنجانيقا أعلنت بريطانيا منذ أن انتدبت عليها من قبل عصبة الأمم أن هدفها من هذا الانتداب هو تطوير الإفريقيين نحو الحكم الذاتى على الرغم من اقتصار عضوية المجلس التشريعي الذي أنشأته على الأوروبيين . ولكن في سنة ١٩٥٠ أرغمت روح القومية الإفريقية بريطانيا على اشتراك الوطنيين في هذا المجلس – وزاد نصيب هولاء الإفريقيين في المجلس التالى الذي أنشي في سنة ١٩٥٥ .

وأجربت أول انتخابات عامة في سنة ١٩٥٨ دون تمييز عنصرى ، وتزعم الحركة الوطنية الزعيم يوايوس نويريرى الذي يومن بضرورة التطور في ظل الحكم المشترك بين الأوروبيين والإفريقيين ، وهو يستند في ذلك على حزب الاتحاد الوطني الذي يضم حوالي نصف مليون عضو ، وهو في الوقت الحاضر يرأس حكومة تنجانيقا الوطنية ويتزعم دعوة تكوين اتحاد شرق إفريقيا الذي يضم كلاً من أوغندا وكينيا وتنجانيقا وزنجبار .

وكانت كينيا هي المستعمرة الوحيدة التي اتسمت حركتها بالعنف إذ انفجر الموقف فيها في سنة ١٩٥٢ بحركة الماوماو بعد أن ظل الوطنيون يطالبون بالاحتفاظ بأرضهم مع مقاومة كل تفرقة عنصرية منذ سنة يطالبون وقبض على الزعيم الوطني جوموكينياتا . وحوكم وحكم عليه بالحبس سبع سنين فظل برغم سجنه يسيطر على الموقف بشخصيته القوية . في الوقت الذي قام فيه زعماء غيره مثل توم مبويا من بين صفوف العمال ، يطالبون بحق بلادهم في الاستقلال على أساس الحكم المشترك الحالي من كل تفرقة . وأجريت الانتخابات الأولى في سنة ١٩٥٧ إلا أنها كانت مقيدة بالممتلكات والموهلات العلمية ولذا لم يزد الناخبون الوطنيون وعددهم ه ملايين على ١ ٪ الذين انتخبوا عنهم ١٤ عضواً . فكان ذلك سبباً في از دياد سخط الوطنيين واستمرار أعمال العنف وإن كانت على نطاق أضيق ، فكان ذلك جديداً في سنة ١٩٥٨ رفضه أغلب الوطنيين ، فعقد مؤتمر المائدة المستديرة جديداً في سنة ١٩٥٨ رفضه أغلب الوطنيين ، فعقد مؤتمر المائدة المستديرة

فى لندن سنة ١٩٦٠ بحضور جوموكينياتا – وقد أطلق سراحه – وانتهى إلى منح المستعمرة دستوراً جديداً فى سنة ١٩٦١ منح الإفريقيين أغلبية الأعضاء المنتخبين إلى جانب بعض النواب الآسيويين والأوروبيين ، ومازالت المفاوضات تدور فى الوقت الحاضر من أجل إعلان الاستقلال رسمياً .

وفى زنجبار اتجهت الحكومة البريطانية تحت ضغط الروح القومية الإفريقية إلى منح جزيرة زنجبار مجلساً تشريعياً ينتخب أغلب، أعضائه ، وتم الأمر في هدوء . وتنوى الحكومة البريطانية إعلان استقلال زنجبار على أن تصبح عضواً في الكومونولث البريطاني .

المسأور والديني

متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة على موقع ارشيف الانترنت الرابط

https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem

#### مراجع الباب العاشر

مشكلات إفريقيا.

ر اشد البر اوي

بعث القومية الإفريقية فيما بين الحربين (مقال بمجلة كلية الآداب).

الاستعمار الأوروبي لإفريقيا ،

زاهر رياض

تاريخ غانا الحديث ۽

تحربر المستعمرات مترجم

نكروما

Cameron J., African Revolution

Hailey, An African Survey

Italiaander, New Leaders of Africa

Ethiopia Observer, a monthly Review published in Addis Abeba

المساور والموتبي

## الستعملت البلجيكية



## المستعمرات البرتغالية

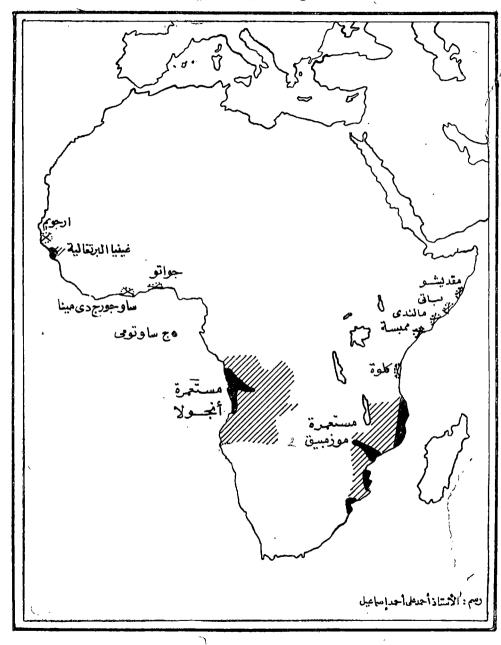

ممتلكات برتفالية في ۱۸۲۰ ممتلكات برتفالية في ۱۹۱۱ ممتلكات مفقودة أو مستبدلة

# المستعمرات البريطانية

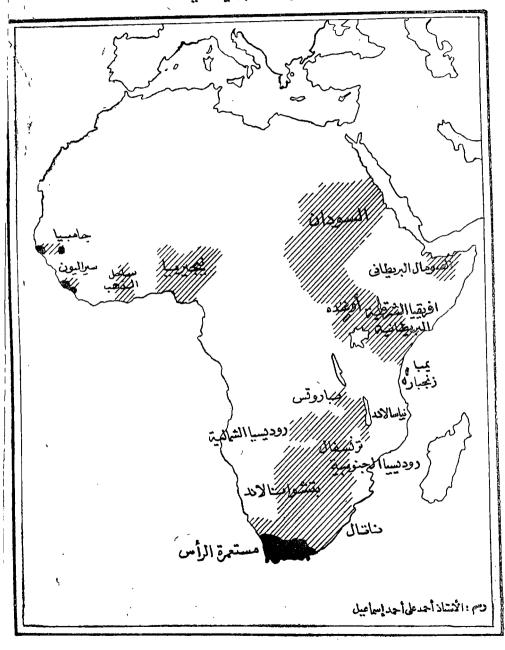

من ۱۸۱۰ – ۱۹۱۳ من ۱۸۱۶ – ۱۸۸۰ ر المستعمرات الألمانية ر

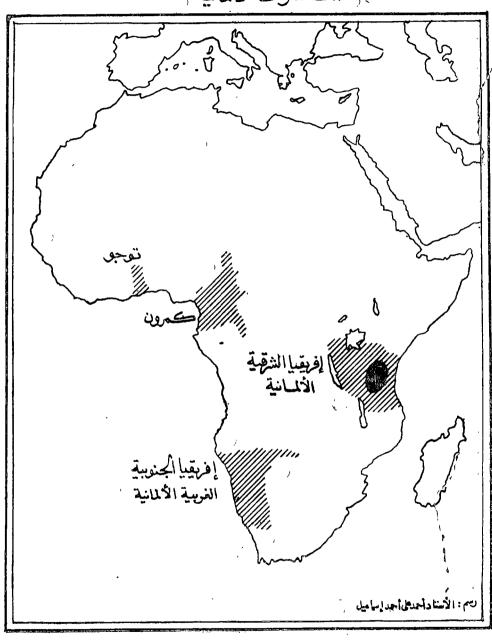

المثلكات الألمانية في ١٨٨٠ المثلكات الألمانية في ١٩١٢

### المستعمرات الفرنسية



متلكات فرنسية في عام ١٩١٢

"

ومستعمرات في ١٨٨٠

)



سوق للوطنيين في بلانتير .

المعاروري (الموتثي



الوطنيون يعملون فى الحقول (روديسيا الجنوبية) ( قرية زمبيزى )

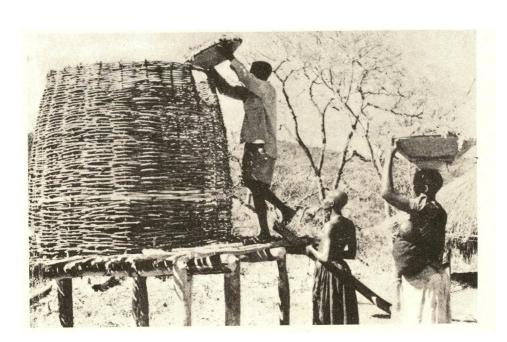

المسأور والدوي



انصراف العال الوطنيين من المصانع إلى المعازل



الوطنيون يحماون العاج إلى مراكز التصدير تحتحراسة الفاشست الإيطاليين ( الصومال )

الخط الحديدى الوحيد الذى أنشأه الإيطاليون بين مصوع وأسمرة





هَكذا قاوم الأثيوبيون الحملة على بلادهم في عام ١٩٣٦

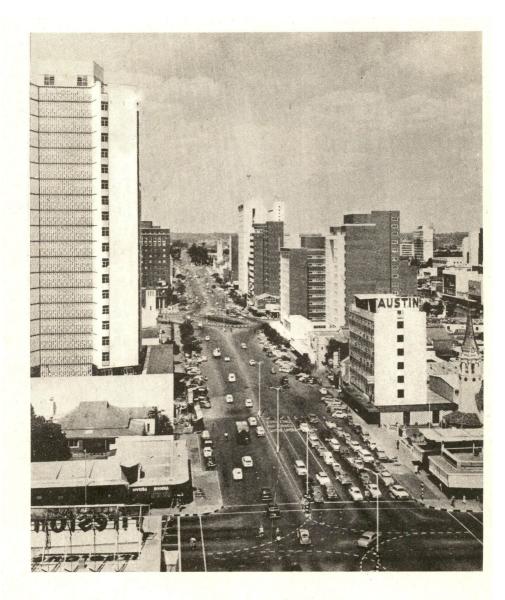

مساكن الأوربيين في سالزبوري



مساكن الأوربيين في بولاوايو (روديسيا)

المساروري (داويني



معازل الوطنيين في بولاوايو (روديسياً)





منازل الوطنيين في روديسيا



#### المحتوى

بعثة الامبراطور زرء يعقوب إلى البابا .

مادا تعني كلمة استعمار ؟

الباب الأول عصر الكشوف الجغرافية .

مقدمة

مفحة

08. -11

جهل أوروبا بإفريقيا قبل عصر الكشو<sup>ف</sup>.

علاقة أوروبا مقصورة على الشواطيء الشمالية . جمهورية إيطاليا التجارية ونشاطها في إفريقيا .

استيلاء البرتغال على شواطيء إفريقيا الشمالية . قيام حركة الكشوف الجغرافية ودوافعها.

رحلات البرتغاليين من أجل الوصول إلى الهند ...

اتصال البرتغاليين بمملكة الباكونجو .

أحتكاك البرتغاليين بالمدن الإسلامية على الشاطئ الشرقي ،

و صول البر تغالبين إلى أثبوبيا : ..

(٢٩) استعمار افريقيا ١٥٧

إنشاء المراكز التجارية البرتغالية على الشواطئ الإفريقية . مجيء الدول الأوروبية الأخرى .

علاقة هذه المراكز التجارية بالقبائل في الداخل :

أثر ذلك على القبائل وعلاقتها ببعضها .

الفظائع التي ارتكبها تجار الرقيق .

أثر تجارة الرقيق على الحالة الاقتصادية في إفريقيا .

تجارة أوروبا في الشرق الأقصى وأثرها في إفريقيا .

\_\_ قيام حركة مقاومة تجارة الرقيق .

انتهاء تجارة الرقيق.

18 -- 90

الباب الثالث نحو استعمار إفريقيا

جمود الحالة في أوروبا في القرنين الساد<mark>س عشر</mark> والسابع عشر بدء النهضة الأوروبية في القرن الثامن عشر ــ النقدم في العلوم

و الكشوف الجغرافية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر

التوسع التجاري .

الثورة الصناعية في إنجلترا وفرنسا وألمانيا .

، الرغبة في الحصول على الأسواق.

م الرغبة في الحصول على المواد الخام .

، الظروف الإفريقية التي ساعدت على هجوم الشركات على إفريقيا .

الشركات التجارية التي تألفت للعمل في المناطق الإفريقية عقب موتمر برلين ،

بدء المهمة والفنون النشاط الديني وقيام الجمعيات التبشيرية. النشاط الديني في القرنين الثامن عشم

البلجيكيون ودوافع الاستعمار البلجيكى ٥
 الكونغو البلجيكى فى عهد الشركة ٦
 استيلاء الحكومة البلجيكية عليه ٦
 كيفية حكم البلجيكيين للكونغو ٦
 نظام الحكم فى الكونغو ٦

كيفية حكم الفرنسيين لمستعمراتهم .
 الفرنسيون ودوافع الاستعمار الفرنسي .
 المستعمرات الفرنسية وكيفية الحصول عليها ،
 نظام الحكم في المستعمرات الفرنسية .

البرتغاليون ودوافع الاستعمار البرتغالى ،
 المستعمرات البرتغالية ،

كيفية حكم البرتغاليين لمستعمراتهم . نظام الحكم في المستعمرات البرتغالية وتطوره م

YWA -1149

الهاب الحامس استعمار إفريقيا (٢)

٤ – البريطانيون ودوافع الاستعمار البريطانى :
 المستعمرات البريطانية وكيفية الحصول عليها ؟
 كيفية حكم بريطانيا لمستعمراتها وتطورها .
 نظام الحكم في المستعمرات البريطانية :

الإيطاليون ودوافع الاستعمار الإيطالى:
 المستعمرات الإيطالية وكيفية الحصول عليها.
 كيفية حكم الإيطاليين لمستعمراتهم.
 لظام الحكم في المستعمرات الإيطالية وتطوره عليها.

٦ الألمان ودوافع الاستعمار الألماني .

المستعمر ات الألمانية .

كيفية حكم المستعمرات الألمانية .

نظام الحكم في المستعمرات الألمانية .

تصفية المستعمر ات الألمانية بـ

الباب السادس

الاستيطان الأوروبي والاستغلال الاقتصادي ٢٣٩\_.٢٩

الاستيطان الفرنسي في الشمال :

الاستيطان البريطاني في الشرق بم

الاستيطان البَلجيكي في الكونغو:

الاستيطان البرتغالي في الجنوب

الاستيطان الإيطالي في الشمال والشرق .

الباب السابع

444-441

التفرقة الاجتماعية والسياسة.

في الممتاكات البر بطانية.

في المستعمر ات الإبطالية .

سياسة المطابقة في المستعمرات الفرنسية والبرتغالية والبلجبكية.

العمل الإجباري في المستعمر ات البر نغالبة والفرنسية.

معاملة حكومة جنوب إفريقيا للوطنيين .

**474-444** 

الباب الثامن الخدمات الصحمة والتعليمية.

في المستعمر ات البريطانية .

الفرنسية . الإيطالية . البلجيكية . البرتغالية

أثر الجمعيات التبشيرية في سد بعض النقص.

مساوى المبشرين.

النقل في إفريقيا وأثر الاستعمار في توجيهه ٢٦٣–٢٢٦

قصور المواصلات البرية في المستعمرات المختلفة .

اقتصارها على وصل مراكز الإنتاج بالموانئ .

الخطوط الحديدية والطرقائبرية لا تتفق والطبيعة .

اختلاف العروض ونظم التشغيل .

هدف هــــذه السياسة أثر المواصلات في .

الاستغلال المعدني والمائي للكهرباء.

204-244

الباب العاشر بعث القومية الإفريقية .

الياب التاسع

عوامل يقظة القومية الإفريقية .

الحرب العالمية الأولى .

الحرب العالمية الثانية .

التعايم . السودان . تونس. مراكش . الجزائر .

إفريقيا الغربية . المبشرون . الكونغو البلجيكي .

المستعمرات البريطانية .

المساور والموثني

النجمه ورنة العكربتية المتحدة

المكنبةالعربية

- ٢٤ - الأوني

التاريخ

السياليف (١٥)

المتاهرة ١٣٨٥ هـ- ١٩٦٥ م



